

ماآتككم لرسول فخدن ومانهكاكم عنه فانتهوا

# السيانالصغير

لإمام المحكّدَ بن المحافِظ أنجليلاً بي بكراْح مكدبن المحسين بن عكي المستوفي سنة شمان وَخمسِين وَاربَع مسّنة

الشف الثالث





الطبعةالأولى غرة ربيع الأول ١٤١٠ هـ وتشرين الأول ١٩٨٩ م جميع حقوق الطبع محفوظة للمحقق

لا يجوز نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، أو تخزينه، أو تسجيله بأى وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من محقق الكتاب





|     |                                                                                                                |   |    |                                        | . * • |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------|-------|
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    | Δ. *                                   | •     |
| •   |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
| 7-4 |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   | •  |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     | i.                                                                                                             |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    | •                                      | W.    |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     | entre de la companya |   |    | 1 2 m 1 m 1 m                          |       |
| ·   |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     | •                                                                                                              | • |    | * .                                    |       |
|     |                                                                                                                |   |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    | ************************************** |       |
| •   |                                                                                                                |   |    |                                        | 8.6   |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        | *     |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
| · · |                                                                                                                |   |    |                                        | •     |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    | •                                      |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    | + .                                    |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    | •                                      |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        | .00   |
|     |                                                                                                                |   |    | · ·                                    |       |
| - 2 |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   | *  |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                | • |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   | 2. |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   |    |                                        |       |
|     |                                                                                                                |   | 1) |                                        |       |
|     |                                                                                                                | • |    |                                        |       |
| •   |                                                                                                                |   |    |                                        |       |

### ١ \_ باب الترغيب في النكاح

قال الله تعالى : ﴿ وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾ الأعراف : ١٨٩ ) .

وقال : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بنين وحفدة ﴾. ( النحل : ٧٢ .

٣٣٤٣ \_ قال الشافعيُّ \_ رضي الله عنه : \_ فقيل أن الحفدة : الأصهار .

وقال ﴿ فجعله نسبا وصهرا ﴾ ( الفرقان : ٥٠ ) .

ورُوّينا هذا التفسير عن ابن مسعود:

٣٣٤٤ \_ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد آحمد ابن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنبأنا الحسن بن محمّد بن الصبّاح الزّعْفَراني ، أنبأنا أبو معاوية ، أنبأنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كنتُ أمشي مع عبد الله بن مسعود فلقيني عثمان بن عفان بمنى ، فجعل يحدّثه فقال . له . عثمان : ألا نزوجك ياأبا عبد الرحمن جارية شابة لعلهاتذكرك بعض مامضى من زمانك ، فقال عبد الله : أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله عَيْظَة : « يامَعْشَرَ الشباب مَنِ آسْتَطاعَ منجم الباءة (۱) فليتزوج ، فإنَّه أغضُّ للبصر وأحْصَنُ للفرج ، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصوم فإنَّ الصوم له وجاء (۱) (۳) .

٧٣٤٥ \_ أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ،

<sup>(</sup>١) « الباءة » : معناها : الجماع .

<sup>(</sup>٢) ١ وجاء ١ : أي كسر للشهوة .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، ... باب ، من لم يستطع الباءة فليصم ، الحديث (٣) الفتح ( ٩ : ١٠١٨ ) ، ومسلم في النكاح ... باب ، استحباب النكاح ، ( ٢ : ١٠١٨ ) ، ١٠١٩ ) .

النكاح - باب الترغيب في النكاح - المن أبي مريم ، أخبرنا محمد اعف ، أخبرنا عجمد اعف ، أخبرنا عجمد الطويل ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : ( لا جاء ثلاثةُ (٤) رهط إلى أزواج النبي عَلَيْكُ يسألونَ عن عبادة النبي عَلَيْكُ ، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ، فقالوا : أينَ نَحْنُ من النبي عَلَيْكُ وقد غَفَر الله له ماتقد من ذنبه وماتأخر ، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبداً ، وقال الآخر : أنا أصوم الدهر فلا أفطر ، وقال الآخر : أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله عَلَيْكُ فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج [ النساء ] ، فمن رَغِبَ عن سُنتي فليسَ مني » (٥) .

٢٣٤٦ \_ وأخبرنا ابو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الصغاني ، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن مَيْسرة ، عن عبيد بن سعد ، عن النبي عَيِّكُ قال : « من أحبَّ فطرتي فليستنَّ بسنتي ، ومن سنتي النكاح » (٦) . وهذا مرسل .

٧٣٤٧ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرني إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة ، أنبأنا بكر بن سهل المدمياطي ، أنبأنا عبدالله بن يوسف ، أنبأنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عربية : « لم نر للمتحابين مثل النكاح » (٧) .

<sup>(2)</sup> عند عبد الرزاق أن الرهط الثلاثة هم : على بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعثمان بن مظعون . والرهط في اللغة : من ثلاثة إلى عشرة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب و الترغيب في النكاح ، ، حديث (٥٠٦٣) ، فتع الباري (٩٠٤) . ومسلم في النكاح ــ باب و استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، (٥٠٤٠) .

والحديث في سنن البيهقي الكبرى (٧: ٧٧).

 <sup>(</sup>٦) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٧٠ ت. ٧٨ ) ، وذكره في كنز العمال ( ١٦ : ٤٤٤١٣ ) ونسبه للبيهقي عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٧) أُحرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ، حديث (١٨٤٧) \_ باب ، ما جاء في فضل النكاح ، ، ص (٥٩) ، وقال الهيثمي : ، إسناده صحيح ، ورجاله ثقات ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢: ١٦٠) ، وقال : ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، لأن سفيان بن عيينة ، ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن عباس ، ، ووافقه الذهبي .

وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه \_ عقب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة \_ بقوله =

٢٣٤٨ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أنبانا ابو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا سعدان بن نصر ، أنبأنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر أنه تزوج امرأة على عَهْدِ رسولِ الله عَيْلِيَّة ، فلقيني النبيُّ عَلَيْكَ ، فلقيني النبيُّ عَلَيْكَ ، فلقيني النبيُّ عَلَيْكَ ، فقال له : « ياجابر تزوجتَ ؟ » قال نعم . قال : « بكراً أم ثيباً ؟ » قال : ثيباً . قال « أفلا بكرا تلاعبها » قال : يارسول الله كانت لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن (^)

قال : « فذاك ، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تَربَتْ يداك » .

٢٣٤٩ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني يحيى بن سعيد ، أنبأنا عبيد الله بن عمر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي عَيِّظَةً قال : « تنكح المرأة لأربع : لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك »(٩) .

• ٢٣٥٠ ـ أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا أحمد بن

<sup>=</sup> في الآية الكريمة ( ٢٨ ) من سورة النساء :

<sup>﴿</sup> يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ﴾

فذكر تخفيفه سبحامه في هذا الموضع وإخبارة عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتال هذه الشهوة ، وأنه سبحانه وتعالى خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع ، وأباح له ما شاء : مما ملكت يمينه ؛ ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك : علاجاً لهذه الشهوة ، وتخفيفاً عن هذا الخلق الضعيف ، ورحمة به .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في الجهاد \_ باب « استئذان الرجل الإمام » . فتح الباري (٦ : ١٢١) ، وأخرجه أيضاً في البيوع \_ باب « شراء الدواب والحمير » . فتح الباري (٤ : ٣٢٠) ، وفي النكاح \_ باب « تزويج الثيبات » . فتح الباري (٩ : ٢٤١) ، وفي \_ باب « طلب الولد » . فتح الباري (٩ : ٣٤١) ، وفي باب « تستجدُّ المغيبة » . فتح الباري (٩ : ٣٤١) ، الحديث رقم (٣٤٧) ، وأخرجه مسلم في الرضاع . باب « استحباب نكاح البكر » حديث (٤٥) ، ص (١٠٨٧) ، والإمام أحمد بالمسند (٣ : ٢٩٤) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في النكاح \_ باب ه الأكفاء في الدين » ، حديث رقم (٥٠٩٠) فتح الباري (٩٠٥) أخرجه البخاري ) ، ومسلم في الرضاع \_ باب ه استحباب نكاح ذات الدين » ، حديث رقم (١٤٦٦) ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والغارمي ، كلهم في النكاح ، والإمام أحمد في المسند (١٤٠٠ ، ٤٧٧) ، (٤٠٠ ٢٠) ، (٤٠٠ ٢٠) ، (٤٠٠ ٢٠) ، (٤٠٠ ٢٠) . وموقعه في السنن الكى للبيهقي

[ ل / ١٩٨ / أ ] منصور ، أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنبأنا حيوة بن شريح ، أخبرني شرحبيل بن شريك ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي ، يحدث عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله علي قال : « إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة »(١٠) .

المساحة المحمد بن أبو عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن بعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا إبراهيم بن أبي العباس ، أنبأنا خلف بن خليفة ، حدثني ابن أخي أنس ، عن أنس قال كان رسول الله عَلَيْكُ يأمرنا بالباءة ، وينهانا عن التبتل نهياً شديداً ويقول : « تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » (١١).

٢٣٥٧ \_ أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا العباس بن محمد الدوري ، أنبأنا يحيى بن معين ، أنبأنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن هرمز الفدكي ، عن سعيد ومحمد ابني عبيد ، عن أبى حاتم . المزني . قال : قال رسول الله عليه : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه تكن فتلة في الأرض وفساد عريض » قالوا يارسول الله : وإن كان فيه ؟ قال : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكِحُوه » ، قالها ثلاث مرات (١٢) .

### ٢ \_ باب النظر إلى امرأة يريد نكاحِها

٧٣٥٠ \_ أخبرنا أبو محمد عدالله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد،

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في الرضاع ــ باب ، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، ، حديث (٥٩) ص (١٠٩٠) ، والنسائي في النكاح (٦: ٦٩) ، والإمام أحمد بالمسند (٢: ١٦٦ ، ١٦٨) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١٠٠ ، ٧٠) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٣: ٢٤٥) من رواية أنس بن مالك ، وابن حبان في صحيحه . موارد الظمان الحديث (١٢٢٨) .

وروي الحديث من طريق معقبل بن يسار ، أخرجه أبو داود في النكاح ــ باب و النهي عن تزويج من لم يَلدُ من النساء » . والنسائي في سننه ( ٦ : ٦٥ ، ٦٦ ) ــ باب و كراهية تزويج العقيم » ، واستدركه الحاكم (٢ : ١٦٢) ، وقال : و صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي » .

<sup>(</sup>١٢) من رواية أبي حاتم الحزني أخرجه أبو داود في المراسيل \_ باب و ما جاء في تزويج الأكفاء ، والترمذي في الذكاح \_ باب ، ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوِّجوه ، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترم ن باب ، ما جاء إذا جاءكم من ترضون .. ، ، الحديث الترم ن بي في النك \_ الحرب الذكاح ، حديث (٣٩٤ ) \_ باب ، الاكفاء ، (١ : ٣٣٢) ، والحاكم في المستدرك (١٠٨٤)

أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أبأنا أحمد بن منصور الرّمادي ، أنبأنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر بن ثابت ، عن أنس ، قال : أراد المغيرة أن يتزوجَ امرأةً فقال له النبي عَيِّلِيَّهُ : اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما » قال : فنظرت إليها . قال فذكر من موافقتها (١)

٢٣٥٤ ــوف الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبيَّ عَيَّالِكُم قال للرجل الذي تَرَوَّجَ امرأةً من الأنصار « أنظرت إليها ؟ » قال : لا . قال : « فاذهب فانظر إليها فإن في أعْيُنِ الأنصار شيئا » (٢) .

٧٣٥٥ - وفي حديث جابر: « إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها مايعجبه ويدعوه إليها فليفعل » .

قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ماأعجبني ، فتزوجتها(٢) .

**٢٣٥٦ ــ ق**ال الشافعيُّ ــ رضي الله عنه ــ : ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ماوراء ذلك<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى (۷: ٤٤) ، وأخرجه الإمام أحمد بالمسند (٤: ٢٤٦) ، والترمذي في كتاب النكاح ، حديث (١٠٨٧) — باب و ما جاء في النظر إلى المخطوبة ، (٣: ٣٩٧) ، وابن ماجه في النكاح ، الحديث ( ١٨٦٥) — باب و النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ، ص ( ١: ٩٩٥) ، والنسائي في النكاح ( ٦: ٦٩ ، ٧) — باب و إباحة النظر قبل التزويج ، والدارمي في سننه ( ٢: ١٣٤) ، وابن حبان في صحيحه .

موارد الظمآن . الحديث (١٢٣٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب ، ندب النظر إلى وجه المرأة ، (٢ : ٠٤٠)

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٣: ٣٣٤) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧: ٨٤) ، ورواه أبو داؤد في النكاح \_ باب ( في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها (الحديث ٢٠٨٢) ، واستدركه الحاكم (٢: ١٦٥) ، وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف (٦: ١٥٥) في كتاب النكاح \_ باب (الجواري ، والنظر عند النكاح ) الحديث (١٣٣٧) ، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير (٣: ١٤٧) للشافعي والبزار . (٤) أباح الشرع التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط .

۲۳۵۷ ـ قلت : وهذا لقوله عز وجل : ﴿ وَلاَيبدين زَينتهن إلا ماظهر منها ﴾ •
 ( النور : ۳۱ ) .

[ ل / ١٩٨ / أ ] قيل عن ابن عباس وغيره : الوجه والكفان<sup>(٥)</sup> .

« ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا » وآشار إلى

= « الثانية » : النظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة الحجال وخصوبة البدن ، فينظر إلى الوجه والكفين والقامة ، إذ يدل الوجه على الجمال ، والكفان على الخصوبة والنحافة ، والقامة على الطول والقصر ، وقد دلَّ الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها ، لحديث جابر ، والمغيرة بن شعبة المتقدمين ، ولما في النظر من فائدة هي صلاح جال الزوجين وتحقيق الألفة والمودة بينهما .

وعن أبي حُميد ، قال : « قال رسول الله عَيْلَيَةَ : إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر لخطبة . وإن كانت لا تعلم » .

رواه أحمد ، عن موسى بن عبد الله ، عن أبي حميد . نيل الأوظار (٦ : ١١٠) .

وعن محمد بن حنفيه سن عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور : « أن عمر خطب إلى على ابنته أم كلشوم ، نذكر له صغرها ، فقال : ابعث بها إليك ، فإن رضيت فهى إمرأتك ، فأرسل بها إليه . فكشف عن سافها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لسكبت عينيك » . والظاهر أنها صارت إمرآته بقول على

ويرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يربد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط لأن رثيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما ، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن ، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها .

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدْميها .

وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال ، وهي ستة أعضاء :

الوجه والمرقبة واليد والقدم والرأس والساق ، لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث السابقة : « أنظر إليها » ولفعل عمر السابق ، وفعل جابر أيضاً .

وينبغى أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة ، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها ، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها ، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها ، وهذا هو المعقول ، والراجح عملاً بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها سواءً أكان ذلك بإذنها أم لا .

ويحرم الخلوة بالمخطوبة لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب ، وقد نهى الرسول عَلِيْكُمْ في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية والجلوس معها إلّا مع محرم كأبيها أو أخيها أو عمها . ومن تلك الأحاديث :

« لا يخلون رجل بإمرأة لا تحل له ، فإن ثالثها الشيطان ، إلَّا مَحْرم "، .

رواه أحمد ، والشيخان ، عن عامر بن ربيعة . نيل الأوطار (٦ : ١١١) .

الكتاب مع اللباب (٤: ١٦٢)، مغني المحتاج (٣: ١٢٨)، كشاف القناع (٥: ٩)، المغنى (٦: ٥)، المغنى (٢: ٥٠)، أحكام القرآن لابن العربي (٣: ١٣٦٤)، أحْكَام القرآن للجصياص (٣: ٣١٨)

(٥) سنن البيهقي الكبرى (٧: ٨٥).

کفه ووجهه<sup>(٦)</sup> .

### ۳ ـ باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر

قال الله عز وجل: ﴿ قُلَ لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارِهُم وَيَحْفُظُوا فُرُوجِهِنَ ﴾ .... ﴿ وقُلَ لَلْمُؤْمِنَاتَ يَعْضُضَنَ مِن أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفُظُنَ فُرُوجِهِنَ ﴾ (النور : ٣١ ، ٣١ ) .

٧٣٥٩ - أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أنبأنا أبو مسلم ، أنبأنا حجاج بن منهال ، أخبرنا حماد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه : « لكل ابن آدم حظه من الزنا ، فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والفم يزني وزناه القبل ، والقبل يهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصرة (١) .

• ٢٣٦٠ - وفي حديث نبهان عن أم سلمة في ترك احتجابها وميمونة من ابن أم مكتوم بأنه لا يبصرها فقال النبي عليه : « أفعمياوان أنتها ! ألستا تبصرانه ؟ ٥(١) . ٢٣٦١ - أخبرنا أبو على الروذبادي ، أنبأنا عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطى ، حدثنا شعيب بن أيوب ، أنبأنا أبو داود وهو الجعدي ، أنبأنا شفيان ،

عن يونس، بن عبيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن جرير رضى الله عنه على يونس، بن عبيد ، عن نظر الفُجَاةِ ؟ فأمرني أن أصرف بصرى ، (٣) .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أبو داود في اللباس ـــ باب و فيما تبدي المرأة من زينتها ، ، وهو مرسلٌ ، فإن خالد بن دريك العسقلاني ، لم يدرك عائشة . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٨٦) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في النكاح ... باب و ما يؤمر به من غض البصر ، ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١) . ٨٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٦: ٢٩٦) ، وأبو داود في اللباس (٤: ٣٦١) ـ باب و قوله عز وجل : ﴿ وَقُلَ للمؤمنات يَغضضن مِن أَبِصَارَهُن ﴾ سورة النور . الآية (٣١) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب الحديث (٢٧٧٨) ـ باب و ما جاء في احتجاب النساء من الرجال ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى . (٢٠٢٨) .

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في كتاب الآواب. باب « نظر الفجأة » (٣ : ١٦٩٨) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٣ : ١٦٩٨)

### عاب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية ومايتقى من فتنة النساء

٢٣٦٧ \_ حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين أبي داود العلوي إملاءً ، أنبأنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي ، أنبأنا محمود بن آدم المروزي ، أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : سمعت النبي عَلِيْ يقول : « لا يخلون وجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذُو محرم »(١) .

٣٣٦٣ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن بعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سليمان التيمي (ح) ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر [ ل / ١٩٩ / أ] بن محمويه العسكري ، أنبأنا جعفر بن محمد القلائسي ، أنبأنا آدم ، أنبأنا شعبة ، عن سليمان التيمي ، قال : سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله عليا على الرجال من النساء »(٢) .

٢٣٦٤ - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عَلَيْكُ : « فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الحبع ــ باب و حبع النساء ، وفي الجهاد ــ باب و من اكتتب في جيش ، فخرجت امرأته حاجة وكان له عفر هل يؤذن له ؟ » . فتح الباري (٦ : ١٤٢ ــ ١٤٣) ، الحديث فخرجت امرأته حاجة وكان له عفر هل يؤذن له ؟ » . فتح الباري وفي النكاح إيضاً ــ باب و لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو عوم » ، وأخرجه مسلم في كتاب الحبع ، باب و سفى المرأة مع محرم إلى حبع وغيره » (٢ : ٩٧) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٩١) ، وأخرجه البخاري في كتاب النكاح ، حديث (٩٩ - ٥) ــ باب و ما يتقى من شؤم المرأة » فتح الباري (٩ : ١٣٧) ، ومسلم في باب الرقاق ــ باب و أكثر أهل الجنة الفقراء » يتقى من شؤم المرأة » فتح الباري (٩ : ١٣٧) ، ومسلم في باب الرقاق ــ باب و أكثر أهل الجنة الفقراء »

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٩١) ، وهو جزء من حديث طويل روي عن أبي سعيد الحدري ، وطرفه : ٥ قام فينا رسول الله عليه الكبرى (٩ : ٩١) ، وهو جزء من حديث طويل روي عن أبي سعيد الحدري ، وطرفه : ٥ قام فينا رسول الله عليه وسيه من نسيه ، وكان فيما قال : ٥ إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كمفي تعملون ؟... ٥ ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣ : ٦١) ، والترمذي في كتاب الفتن ، الحديث (٢١٩١) ( . باب ما جاء ما أخبر النبي عليه أصحابه ... (٤ : ٣٠٥) ، وقال : حديث حسن صحيح ، وهو في المستدرك للحاكم (٤ : ٥٠٥) .

### اب لا نكاح إلا بولى

قال الله عز وجل : ﴿ فلا تِعضلوهن أن ينكحن أزواجِهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ (البقرة : ٢٣٢) .

البغدي ببغداد ، أنبأنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أخبرنا أبو عامر العقدي الله بن إبعداد ، أنبأنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أخبرنا أبو عامر العقدي (ح) ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنبأنا يونس بن حبيب ، أنبأنا أبو داود ، أنبأنا عباد بن راشد(۱) ، قال : سمعتُ الحسن يقول : حدثني معقل بن يسار المزني قال : كانت لي أخت تخطب إليّ وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إليّ فزوجتها إياه(٢) ، فاصطحها ماشاء الله أن يصطحبها(٦) ثم طلقها طلاقاً .. له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب ، فقلت : يالكع ! خطبت إليّ أخيي فمنعتها الناس ، وخطبتها إليّ فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جثت تخطبها ، لا والله الذي لا إله انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جثت تخطبها ، لا والله الذي لا إله ولا أنكحك (أبداً . قال فقال معقل : ففيه(٥) نزلت هذه الآية ﴿ إذا للقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم الآية . • نقلت : سمعاً وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني . = لفظ أبي داهد الطيالسي(١) .

<sup>(</sup>١) في مسند الطيالسي : ١ حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة ١ .

<sup>(</sup>٢) في مسند الطيالسي : « فزوجتها إليه » .

<sup>(</sup>٣) في مسند الطيالسي : « فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا »

<sup>(</sup>٤) في المستد . ١ لا التكحكها ١

<sup>(</sup>٥) في المسنده: ﴿ فِتْتَى ﴾

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ص ١٢٥) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٠٤). وروى البخاري عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها حتى انقضت عدتها فخطها فأبي معقل فنزلت ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ ، وأخرجه أيضاً الدار قطني عن الحسن ، وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى لأن أخت معقل كانت ثيبًا ، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت =

٢٣٦٦ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي عَلَيْكُ عن رسول الله صلى الله [ ل / ١٩٩ / ب ] عليه وسلم أنه قال : « لاتنكع امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان وليٌ من ولا وليٌ له »(٧).

٣٣٦٧ \_أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : سمعت العباس بن محمد الدوري ، يقول : قبل ليحيى بن معين في حديث عائشة : « لانكاح إلا بولي » فقال يحيى : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ، فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه . وقال في رواية مندل عن هشام بن عروة عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر يحيى بن معين هاتين الروايتين وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال : في رواية عثمان الدارمي عن سليمان بن موسى : ثقة في الزهري ، وأما حكاية ابن عُليّة عن ابن جريج أن الزهري ، أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين حكاية ابن عُليّة ، وقال يحيى : إنما شعع علية من ابن جريج سماعاً ليس ابن معين حكاية ابن عُليّة ، وقال يحيى : إنما شعع علية من ابن جريج سماعاً ليس بذاك .

٧٣٦٨ \_ أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو

<sup>=</sup> نفسها ، ولم تحتج إلى وليَّهَا معقل ؛ فالخطاب إذن في قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَغْضُلُوهُنَّ ﴾ للأولياء ، وأن الأمر إليهم في التزويج مع رِضَاهنَّ .

تفسير القرطبي (٣: ١٥٨ ــ ١٥٩).

<sup>(</sup>٧) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٥ ) ، وأخرجه الشافعي في مسنده (١١: ١) ، (باب فيما جاء في الحديث (١٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٢ : ٢٦ ) ، والدارمي في سننه (٢ : ١٣٧ ) ، (باب النبي عن النكاح بغير ولي ) ، وأبو داود في النكاح ، حديث (٢٠٨٣) ، (باب في الولي ) ، والترمذي في سننه (٣ : ٧٠ ٤ ــ ٤٠٨) في تحتاب النكاح ، الحديث (١١٠٧) ، (باب ما جاء لا تكاح إلا بولى ) ، واسر ماجه في النكاح ، حديث (١٨٧٩ ) ، (باب لا تكاح إلا يولي ) ، ص (١ : ٥٠٥ ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢ : ١٦٨ ) ، في (باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ) ؛ وقال : صحيح على شرط الشبية فين ، وذكر له متابعة .

الحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنبأنا على بن حجر ، أنبأنا شريك عن أبي أبيالة مريك عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي المنطقة قال : « لا نكاح إلا بولى »(٨) .

٧٣٦٩ \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، أنبأنا الفضل بن عبد الجبار ، أنبأنا النضر بن شميل (ح) .

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر بن القطان ، أنبأنا على بن الحسن ، أنبأنا عبل بن الحسن ، أنبأنا عبد الله بن رجاء قالا : أنبأنا إسرائيل بن يونس ، عن أبيه إسحاق ، عن أبيه قال : قال رسول الله علياته : لانكاح إلا بولي »(٩) .

وروينا عن على بن المديني أنه قال: حديث إسرائيل صحيح في لانكاح إلا بولي . وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من الثوري وشعبة في أبي إسحاق .

قال : وقال عيسى ابن يونس : إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن .

ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق كذلك موصولاً .

اخبرنا ابو يعلي حمزة بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنبأنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي فذكره ، ووصله أيضاً قيس بن الربيع ورفعه عن [ ل / ٢٠٠ / أ ] أبي إسحاق .

• ٢٣٧٠ ـــ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه ردّ نكاح امرأة نكحت بغير ولي ، وروي عنه : لاتنكح المرأة إلا بإذن وليها .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ٣٩٤)، وأبو داود في النكاح ، الحديث (٢٠٨٥)، ( باب في الولي ، والترمذي في النكاح ، الحديث (٢٠١٥)، ( باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )، ص (٣: ٤٠٧)، وابن ماجه في النكاح ، الحديث (١٨٨١)، ( باب لانكاح إلا بولي )، ص (١: ٥٠٥)، واستدركه الحاكم (٢: ٩٠٥) في كتاب النكاح ، ( باب لا تكاح إلا بولي ) .

<sup>(</sup>٩) سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٠٧) ، وقد تقدم تخريجه في الحاشية السابقة .

وروي عنه : أيما امرأة لم ينكحها الولي ، أو الولاة فنكاحها باطل(١٠).

٢٣٧١ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس وهو الأصم ، أنبأنا أحمد ابن عبد الحميد ، أنبأنا أبو أسامة ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية ابن سويد يعنى ابن مقرن ، عن أبيه ، عن على قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، لانكاح إلا بإذن ولي (١١).

وهدا إسناد صحيح وفيه مادل على ضعف ماروي عن علي بخلافه ، ورويناه عن عبد الله بن عباس .

۲۳۷۲ ـ وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أنبأنا يعقوب بن سفيان أنبأنا ابن بشار ، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن مخلد ، عن رجل يقال له الحكم ، عن ابن عباس قال : لانكاح إلا بأربعة . ولي وشاهدين وخاطب . وروي مرفوعاً ورفعه ضعيف(١٢).

٣٧٧٣ ــ وروينًا عن أبي هريرة أنه قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة . نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . وروي عنه هذا مرفوعاً (١٣).

٢٣٧٤ ــ وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب اليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج ، فإن المرأة لا تلى عقد النكاح .

وفي هذا دلالة على أن الذي رُوي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها (١٤).

<sup>(</sup>۱۰) موطأ مالك (۲: ۲۰)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ١١١)، والمحلي (٩: ٤٥٤). (١١١)، وعلى (١٠) وعلى (١٠)، والأم (١٠)، والأم (١٠)، والأم (١٠)، والأم (١٠)، وعلى (١٠)، وعلى (١٠)، والأم (١٠

هذا يحمل أيضاً ما رواه عبد الرزاق بسنده عن علي أنه كان لا يجيد النكاح إلا بولي. مصنف عبد الرزاق (٦٠٠٠). (١٠٠٠ – ١٩٦١).

<sup>(</sup>١٢) موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٢٥ ــ ١٢٦) ، وأخرجه الترمذي موقوفاً برقم (١١٠٤) في النكاح (باب ما جاء لا نكاح إلا بِبَينَة )، وقال : وهذا أصح ، وقال البيهقي : « والصواب موقوف والله أعلم » . (٢٠٩٣) مسند الإمام أحمد (٢ : ٢٠٩٣) ، وسنن أبي داود في النكاح (باب في البسائي ) . الحديث (٢٠٩٣) ، وسنن النسائي (٢ : ٨٧)

<sup>(</sup>١٤) إن الولي في الزواج هو شرط عند الجمهور غير الحنفية ، فلا يضح الزواج إلا بولي ، لقوله تعالى : ﴿ فلا =

### ٦ ــ باب ماجاء في صفة الولى

٢٣٧٥ ــ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: أنبأنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن خثيم، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس. قال: لانكاح إلا بوليٍّ مرشد، وشاهدين عدل (١).

هذا هو المحفوظ موقوفا .

۲۳۷٦ ــ وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله بن داود الحديبي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثان بن خيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس [ ل / ٢٠٠ / ب ] قال : قال رسول الله عيد . « لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان »(٢) .

٧٣٧٧ ـ أخبرناه على بن آحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الحافظ ،

= تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ قال الشافعي : هي أُصرح آية في اعتبار الولي ، وإلاّ لما كان لعضله معنى . ولقوله ﷺ : « لا نكاح إلا بولي » وهو لنفي الحقيقة الشرعية ، بدليل حديث عائسه : « ايما امراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ... الحديث .

وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف : للمرأة العاقلة البالغة تزويج نفسها وابنتها الصغية وتتوكل عن الغير ، ولكن لو وضعت نفسها عند غير كففء فلأوليائها الاعتراض .

ودليلهم من القرآن : إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي :

﴿ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح روحاً غيره ﴾، ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ ، ﴿ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ﴾ فهذه الآيات صريح في أن زواج المرأة يصدر عنها .

ودليلهم من السنة: حديث « الثيّب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها » . رواه مسلم عن ابن عباس ( سبل السلام ٣ : ١١٩ ) ، وفي رواية « لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) : متفق عليه عن أبي هريرة ( سبل السلام ٣ : ١١٨) . فالحديث صحيج, في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها ، والبكر مثلها ، ولكن نظراً لغلبة حياتها اكتفى الشرع باستثانها بما يدل على رضاها ، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد ، بما لها من الأهلية العامة .

وهناك رأى وسط للفقيه أبي ثور من الشافعية : وهو أنه لابد فى الزواج من رضا المرأة ووليها معاً ، وليس لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر ورضاه ، ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد ؛ لأن المرأة كاملة الأهلية فى التصرفات المهذب ( ٢ : ٥٥) ، فتح القدير (٢ : ٣٩١) ، بدائع الصنائع ( ٢ : ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) موقعه في سنن ألبيهقي الكبرى (٧ : ١١١) ، وذكره في. كنز العمال (١٦ : ٥٧٦٥) .

<sup>(</sup>٢) موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٢٤) ، وذكوه في كنز العمال (١٦ : ٤٤٦٧٤٠) .

النكاح ــ باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل \_

أنبأنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنبأنا عبيد الله القواريري فذكره .

۲۳۷۸ ـ وروى أيضا عن مومّل بن إسماعيل عن سفيان مرفوعاً ، والصحيح موقوف ..

777 — ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن حثيم بإسناده مرفوعاً : « لانكاح إلا بولي وشاهّدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل (7) . وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث .

• ٢٣٨ - قال الشافعي رضي الله عنه: ولايكون الكافر ولياً لمسلمة. وقد زوّج ابن سعيد بن العاص النبي السلمة إلى حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وكذلك لايكون المسلم وليًّا للكافر ، قال الشافعي إلا أمته فإن ماصار لها بالنكاح .

٧٣٨١ ــ وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر ، والأول أصح ، أن النبي عَلِيْكُ قال : « إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق »(٤) .

. وفيه دلالة على جواز التوكيل .

### ٧ ــ باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

٢٣٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أنبأنا محمد بن جريج ، جرير الطبري ، أنبأنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، أنبأنا أبي ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي عليلة قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدين عدل فنكاحها باطل » وذكر الحديث (١)

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ٧ : ١٢٤ ) وكنز العمال ( ١٦ : ٤٤٦٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٣٩) ، وذكره في كنز العمال (١٦ : ٤٤٦٨٤) ، ونسبه لسعيد بن منصور في سننه عن الحسن مرسلا .

<sup>(</sup>١) الحديث عن عائشة رضي الله عنها ، وقد تقدم ، وتتمته : ٥ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، =

السنن الصغير / ج ٣

وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وسليمان بن عمر ابن خالد الرقي ، وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج .

ورواه الحسن البصري عن النبي عليه السلام ، ورويناه عن ابن عباس .

٢٣٨٤ - [ ل / ٢٠١ / أ ] أخبرنا أحمد بن عليّ الرازي الحافظ ، أخبرنا أبو عليّ . الفقيه ، أخبرنا أبو بكر بن زياد ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، فذكره . وهذا الإسناد صحيح .

٧٣٨٥ ـ والذي روى حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ، أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لايصح من وجهين : أحدهما : أنه منقطع ، والآخر : أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة ، والحجاج لايحتج به أهل العلم بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن في عقد (٣) .

<sup>=</sup> فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وَلِي له ٤. انهى . أخرجه الشافعى فى مسنده (٢ : ١١) ، والإمام أحمد فى المسند (٢ : ٢٦) ، وأبو داود فى النكاح ، الحديث (٢٠٨٣) ، ( باب فى الولى ، والترمذى فى النكاح ، الحديث (١١٠٣) ، ( باب ما جاء لا نكاح إلا بولى ) ص (٣ : ٤٠٧) ، وابن ماجه فى النكاح ، والحديث (١٨٧٩) ، ( باب لا نكاح إلا بولى . ص (١ : ٢٠٥) ، وصححه ابن حبان . ذكره الهيشمى فى موازد الظمآن الحديث (١٢٤٨) ، عن ابن خذيمة ، واستدركه الحاكم (٢ : ١٦٨) وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ، وذكر له متابعة .

ورواه ابن عدى فى « الكامل \_ فى ترجمة سليمان ابن موسى » ، ثم قال : قال ابن جريج : فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث ، فلم يعرفه ، فقلت له : إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك ، قال : فأسنى على سليمان خيراً . وقال : أحشى أن يكون وهم على . قال ابن عدى : هذا حديث جايل ، وعليه الاعتاد في إبطال النكاح بغير ولى ، وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس ، منهم : يحيى بن سعيد ، والليث بن سعد ، ولا يُعرف من حديث آخر بهذا الإسناد ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة غير هذا الحديث .

قال ابن الجوزى في « التحقيق » : وإنكار الزهرى الحديث لا يطعن في روايته ، لأن الثقة قد يروى وينسى .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (٢ : ٢٥٥) ، وسنن البيهقي الكبرى (٧ : ١١١) ، والمحلي (٩ : ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٣) ستن البيهقي الكبرى (٧: ١٢٦).

## ٨ ــ باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها

٢٣٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، أنبأنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : تزوج رسول الله عَلَيْكُ عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله عَلَيْكُ وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله عَلَيْكُ وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله عَلَيْكُ وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة .

هكذا رواه البخاري عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن هشام مرسلا ، ورواه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام موصولا(١) .

وقد وصله جماعة عن هشام .

ورواه الأسود بن يزيد ، عن عائشة دون ذكر حديجة .

٢٣٨٧ - قال الشافعي : وقد كان ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله : يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .

٢٣٨٨ ـ قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول عطاء ، والشعبي ، والنحغى .

٧٣٨٩ ـ وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُم: « لاَتُنْكُح الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرُ (٢٠) .

• ٢٣٩ ــ وفي الحديث الثابت عن ابن عباس عن النبي عَلِيلَهُ: ﴿ النَّيْبُ أَحْتُهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في كتاب النكاح « باب تزويج الصغار من الكبار » ، ومسلم في النكاح « باب تزؤيج الأب البكر الصغيرة » (٢ : ٢٠٣٩) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى كتاب الحيل ، « باب فى النكاح . الحديث (۲۹۶۸) ، فتح البارى (۱۲: ۳۳۹) ،
 مسلم فى كتاب النكاح (۲: ۳۰،۱) « باب استثنان الثيب فى النكاح » ، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى
 (۷: ۲۱) .

بنفسِها من وليها ٣<sup>(٣)</sup> وفيهما دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح لكونها ثيبا ، فدلً على أن البكر إنما يجبرها على فدلً على أن البكر إنما يجبرها على النكاح أبوها ، أوجدها من قبل أبيها ، فأما سائر العصبة فليس لهم إجبارهم على النكاح .

٢٣٩١ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، [ ل / ٢٠١ / ب ] أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله عَلَيْظَةً قال : « الأَيِّمُ أَحق بنفسِها من وَلِيَّها ، والبكر تُسْتَأَذَنُ في نفسِها ، وإذنها صماتها » (٤) . (الثيب أحق بنفسها » (٥) .

٢٣٩٣ \_حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا على بن عبد العزيز ، أنبأنا مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس فذكره (١) .

٢٣٩٤ \_ أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنبأنا أبو مسلم ، أنبأنا مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا هشام ، أنبأنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيَّة قال : « لا تُنْكُحُ الثَّيُّبُ حتى تُسْتَأَذَنَ » قيل : يارسول الله كيف إذنها ؟ قال : « إذا سكت فهو رضاها »(٧) .

قوله: « والبكر تستأذن » يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال: « وآمروا النساء في بناتهن » ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روى في هذه الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في النكاح (٢ : ١٠٣٧) ، « باب استئذان النيب في النكاح » ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١١٨) .

 <sup>(</sup>٤) هو مطول ما قبله ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١١٨) ، وأخرجه مسلم في موضع الحديث السابق .

<sup>(</sup>٥) مسلم المصدر نفسه الحديث (٦٧: ١٤٢١).

<sup>(</sup>٦) موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١١٨) ، وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٧) هو مطول الحديث (٢٣٨٩) ، وقد تقدم تخريجه في الحاشية رقم (٢) من هذا الباب.

وحديث زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل « والبكر يستأذنها أبوها » ليس بمحفوظ ، قاله أبو داود وغيره .

٧٣٩٥ ـ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنبأنا أسباط بن محمد ، أنبأنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول لله عليها الله المتامر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها اله(٩) .

٢٣٩٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إستحاق ، أنبأنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، أنبأنا يونس بن أي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسي ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ تُسْتَأْمَرُ البِتيمة في نفسها ؛ فإنْ سَكَاتَتْ فقد أَذِنَتْ وإنْ كَرِهَتُ لم تُكْرَه ﴾ (١٠)

وفي حديث صالح بن كيسان تارة عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وتارة عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « واليتيمة تُسْتَأْم » .

٢٣٩٦ ـ وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون ، من ابن المست عثمان بن مظعون ، من ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحظت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى [ ل / ٢٠٢ / أ ] ارتفع أمرهم إلى رسول الله عَلِيْكُ فقال : « هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها » فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجها المغيرة (١١) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد في المسند (٢: ٢٥٩)، وأبو داود في النكاح، الحديث (٢٠٩٣)، (باب في الاستغمار)، والترمذي في النكاح، حديث (١١٠٩)، (باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، ص (٢: ٤١٧)، والنسائي في المجتبى من السنن (٦: ٨٧)، كتاب النكاح، وباب البكر يزوجها أبوها وهي كلهة «

<sup>(</sup>٩) هو مكرر ما قبله ، وقد تقدم تخريجه بالحاشية السابقة ، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧ : ١٢ ) . (١٠) ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (٤ : ٢٨٠) ، وقال : « رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، والطبراني ،

ورجال أحمد رجال الصحيح، والحديث موقعه في سنن البيهفي الكبرى (٧: ١٢٢).

<sup>(</sup>١١) كان التزويج من قدامةً بن مظعون أخي عثان بن مظعون لأبيه ، وهـو عَمُّهـا ، وهـو أصح ممن قال : =

٣٩٧ \_ وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس هو الأصم ، أحبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أحبرنا ابن أبي فديك ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي عَلَيْتُ فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي عَلَيْتُ أن يفارقها وقال : « لا تنكحوا اليتامي حتى تستأمروهن فإذا سَكَتْنَ فهو إذ تهن » فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة .

في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن علي أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق (١٢) فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير (١٣) .

٢٣٩٨ ـ أخبرنا محمد بن موسى ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنبأنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد فذكره (١٤) .

قال أبو عبيد : نَصُّ الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها .

قال أبو عبيد: ولو كان لهم ذلك لم ينظروا نص الحقاق(١٥).

قال: ومن رواه نص الحقائق(١٦) فإنه أراد جمع حقيقة.

<sup>=</sup> رَوَّجَها أبوها ، لأن ابن عمر كان إنما تزوجها بعد وفاة أبيها عثان بن مظمون ، وهو خال ابن عمر . وموقع الأثر في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٢٠) .

<sup>(</sup>١٢) ( الحقاق ) : البلوغ .

<sup>(</sup>١٣) رواه الشافعي في كتاب الأم (٧ : ١٧١) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٢١) . وفي هذا الأثر الدليل على ترتيب العصبات بالإرث في الولاية في النكاح ، فالعصبة أولى إلا إذا كان الأقرب كافراً ، أو كان غير جائز التصرف ، فإن الولاية تنتقل إلى الذي يليه .

قال الإمام أحمد بن حنبل: بلغنا أن عليًا أجاز نكاح الأخ ، ورد نكاح الأب وكان نصرانيًا . المغنى (٢ : ٤٦٥) .

<sup>(</sup>۱٤) سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٢١).

<sup>(</sup>١٥) قاله أبو عبيد في غريب الحديث (٣: ٤٥٧) ، وقبال: و نصصتُ الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة ، . (١٦) ورد هذا اللفظ في السنن الكبرى للبيهتي (٢: ١٢١) .

٧٣٩٩ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقبوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوَّجَها وهي ثيِّبٌ فكرهت ذلك ، فأثن رسول الله عَلَيْكُ فردً نكاحها (١٧) .

هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي رُوي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي ( مرسلًا ) عن عكرمة عن النبي عَلَيْكُ ، وعن المهاجر بن عكرمة ( مرسلًا ) عن النبي عَلِيْكُ ، ومن عن النبي عَلِيْكُ ، ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث (١٨).

(١٧) رواه البخاري في كتاب النكاح ه باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود عن إسماعيل بن أني أوس ــ وفي كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره ﴿ وَلا تُكْرِهـوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى البِغَبَاءِ ﴾ الآية . عن يحتمى ابن قزعة ــ كلاهما عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابسي يزيد بن جارية ، كلاهما عن خساء بنت خذام به .

وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الحيل باب ( النكاح ) عن على بن عبد الله المدينى ، وفى النكاح أيضاً باب ١ إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود ١ عن إسحاق ، عن يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلاً يدعى خذاماً أنكح ابنته ... الحديث .

وأخرجه أبو داود فى النكاح باب ( فى الثيب ) عن القعنى \_ والنسائى فى النكاح \_ باب ( الثيب يزوجها أبوها وهى كارهة ) عن هارون بن عبد الله ، عن معن ، عن محمد بن سلمة ، عن ابن القاسم \_ ثلاثتهم عن مالك به .

ورواه ابن ماجة فى النكاح 1 باب من زوج ابنته وهي كارهة ، عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن يزيد بن مارون به .

(١٨) قال الشافعية : ليس للولى تزويج الثيب إلا بإذنها ، فإن كانت الثيب صغيرة لم تزوَّج حلى تبلغ ، لأن إذن الصغيرة غير معتبر ، فامتنع تزويجها إلى البلوغ ؛ وتزوج الثيب البائغة بصريح الاذن ، ولا يكفي *ا*سكوتها .

وقال السادة الحنابلة: لا يصح نكاح المرأة إلا بولى ، كالشافعية والمالكية ، فلو زوَّجت امرأة نفسها ، أو زوجت غيرها كبنتها وأُختها ، أو وكلت امرأة غير وليها فى تزويجها لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه ، ولأنها غير مأمونة على البُضْع لنقص عقلها ، وسرعة انخداعها ، فلم يجز تفويضه إليها ، كالمبذر فى المال ، فلا يصح أن توكل فيه ، ولا أن تتوكل فيه .

وأما رأى الجمهور: فهو أن النكاح لا يصح إلا بولى ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة ، لم يصح النكاح ، وهو رأى كثير من الصحابة كابن عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبى هريرة ، وعائشة رضى الله عنهم ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك ، وغيرهم . =

وأدلتهم: أولاً \_ حديث عائشة وأبى موسى ، وابن عباس: « لا نكاح إلا بولى » ، وحديث عائشة: « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... الحديث » ، وحديث أبى هريرة: « لا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » .

ثانياً \_\_ إن الزواج عقد خطير ذو مقاصد متعددة من تكوين أسرة ، وتحقيق استقرار ، والرجل بما لديه من خبرة واسعة فى شئون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد ، أما المرأة فخبرتها محدودة ، وتتأثر بظروف وقتية ، فمن المصلحة لها تغريض العقد لوليها دونها .

وهذا لا يخرج عن كون الولى له شروط يجب أن تتحقق فيه من كال الأهلية ، والإسلام والعدالة يه والرشد ، وغيرها .

مغنى المحتاج (٣ : ١٤٧) ، المهذب (٢ : ٣٥) ، كشاف القناع (٥ : ٤٦) ، فتح القدير (٢ : ٣٩١) ، تبيين الحقائق (٢ : ٩٨) ، الدر المختار (٢ : ٤٠٧) ، الشرح الصغير (٢ : ٣٥٣) .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه النسائى فى النكاح باب ( البكر يزوجها أخوها وهنى كارهة ) ، وابن ماجه فى النكاح عن هناد بن السّرى ، وموقعه فى سنن النيهقى الكبرى ( ٧ : ١١٨ ) ، وبقية قول البيهقى : ١ ابن بيدة ، لم يسمع من عائشة ، وإن صح ، فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء ، انتهى . وفي تهذيب التهذيب لابن حجر ( ٥ : ١٥٧ ) : ٥ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى سمع من عائشة » .

قال ابن الجوزي في التحقيق : « وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج من غير كفء ، وقولها : زوجني ابن أخيه ، يكون ابن عمها .

ورُّد ذلك ابن الهمام فقال : ﴿ كُيف رُوحٍ من غير كفء ، وقد كان ابن عمها ؟! ﴿ .

٧ • ٧ ٤ ٢ ـ قلت : والأخوة من الأب والأم أو من الأب وبنو الأخوة من الأب والأم أو من الأب وبنو الأخوة من الأب والأم أو من الأب والأعمام كذلك وبنوهم لهم ولاية التزويج ، فأما الابن فليس له ولاية التزويج بالبنوة إلا أن يكون عصبة لها ، وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي عَلَيْكُ أمره أن يتزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقد قبل : إنه كان يوم توفي النبي عَلَيْكُ ابن تسع سنين وكان يجوز للنبي عَلَيْكُ أن بن مالك رضي الله عنه المنه من بني أعمامها أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضى الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي بن النجار .

### ٩ ــ باب نكاح العبيد والإماء

٣٠٠٠ من على ، أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أنبأنا هشام بن على ، أنبأنا أبو رجاء ، [ ل / ٢٠٣ / أ ] أنبأنا الحسن يعنى ابن صالح ابن حي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله عليه : « أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر » (١) .

وروينا عن عمر وعلي أنهما قالا: ينكح العبد امرأتين . زاد عمر : ويطلق تطليقتين .

وأما تسري العبد ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد : إنما أحل الله

<sup>(</sup>٧٠) أخرجه البخارى في كتاب الحيل ، باب في النكاح عن أبي عاصم ، وفي الإكراه باب لا يجوز إنكاح المكوه فو لا تكره واف الإكراء عن ابسن جريح - وفي الا تكره والمتاتكم على البغاء كه عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، كلاهما عن ابسن جريح - وفي النكاح \_ باب لا ينكح الآب وغيره البكر والثيب إلا برضاها عن عصرو بن الربيع بن طارق ، عن الليث - كلاهما عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان أبي عمرو به .

ورواه مسلم في النكاح \_ باب استثنان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، والنسائي في النكاح \_ باب إذن البكر .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود فى النكاح ــ و باب نكاح العبد بغير إذن سيده ، عن أحمد بن حنبل والترمذى فى النكاح و باب ماجاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ، ، عن على بن حجر ، وعن سعيد بن يحيى الأموي وقال : وحسن ، ، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى و ٧ : ١٢٧ ) .

التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال ، وكان في القديم يجيزه ويرويه عن ابن عمر ، وابن عباس .

عمد بن الحسين القطان ، أنبأنا إبراهيم بن الحارث ، أنبأنا يحيى بن أبي بكير ، أنبأنا الحسن بن الحسين القطان ، أنبأنا إبراهيم بن الحارث ، أنبأنا يحيى بن أبي بكير ، أنبأنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الشعبي : أنه أتاه رجل يقال له أبو إبراهيم من أهل حراسان ، فقال : إنّا بأرض إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها ، قيل : كالراكب بدنته ، فقال الشعبي : حدثني أبو بردة ، عن موسى قال : قال رسول الله عليله : « أيما رجل كانت له جارية فأدّبها فأحسن أدبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجران ، وأيما عبد مملوك أدّى حق الله وحق مواليه فله أجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد عليلة فله أجران » (٢) .

قال فقال الشعبي : أعطيتها بغير شيء ، إن كان الرجل أو الراكب ليركب فيها أدنى منها إلى المرتبة .

قال : قال رسول الله عَلَيْكَةِ: « إذا أعتق الرجل أمته ، ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران »(٣).

۲٤٠٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا العباس بن محمد ، أنبأنا أحمد بن يونس ، أنبأنا أبو بكر بن عياش فذكره . أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا الحسن ين محمد الزعفراني ، أنبأنا عبد الله بن بكر ، أنبأنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي عَرِيلِهِ أعتق صفية بنت حيى وجعل عتقها صداقها .

٧٤٠٧ - وأحبرنا أبو محمد ، أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا الزعفراني ، أخبرنا إسماعيل بن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، أن رسول الله عليها

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب العتق ــ و باب فضل من أدب جاريته وعلمها ، ومسلم في النكاح و باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها ، وأبو داود في النكاح . و باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، والنسائي فيه و باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٢٨) بسند مختلف ومتن مقارب . (٣) سنن البيهقي الكبرى (١٢٨) بسند مختلف ومتن مقارب .

النكاح \_ باب اعتبار الكفاءة \_\_\_\_\_\_\_ أعتق صفية وتزوجها ، فسألت ثانياً ماأضدقها ؟ قال : نفسها(٤) .

٧٤٠٨ ــ وروُي [ ل / ٢٠٣ / ب ] عن عليلة بنت الكميت ، عن أمها أميمة ، عن أمة الله بنت رزينة ، عن أمها رزينة ، في قصة صفية بنت حيى قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة ، وهذا أن حفظته زايد فهو أولى .

### ١٠ \_ باب اعتبار الكفاءة

٧٤٠٩ \_ قال الشافعي رضي الله عنه : في رواية البويطي : أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ، كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول الله عَلَيْكُ ١٠).

٩ . ٤ ٧ \_ قلت : وروى عن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عَلَيْكُ قال له : « ثلاثة ياعلي لا تؤخرها : الصلاة إذا آت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفؤاً »(٢).

• ٢٤١ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أحبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني هارون بن معروف ، أنبأنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني ، أن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب حدثه ، عن جده على بن أبي طالب فذكره (٣) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ٢ : ١٦٥ ) ، وتاريخ الطبرى ( ٣ : ٢٤ ) ، والسنط الثمين ( ١٢٠) ، وطبقات ابن سعد ( ٢ : ٢٠٧ ) ، وموقع هذه الآثار فى سعد ( ٢ : ٢٠٧ ) ، وموقع هذه الآثار فى سنن البيهقى الكبرى ( ٢ : ١٢٨ – ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن الكيرى (٧: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) موقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ١٣٢ ــ ١٣٣ ) ، ورواه الترمذي في كتاب الجنائز ــ باب تعجيل الجنائز .. وما أرى إسناده متصلاً .

قلت : أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٢ : ١٦٢ ) ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه ، قصيححه .

وقد رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ، واستدل ابن الجوزى في « التحقيق » على اشتراط الكفاءة بحديث عائشة أنه عليه السلام قال : « تخِيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء » .

وهذا روى من طرق عديدة كلها ضعيفة.

 <sup>(</sup>٣) هذه الرواية في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ١٣٢ ) بسند مخالف في أوله حتى عبد الله بن وهب .

وقع في كتاب شيخنا سعيد بن عبد الرحمن الجُهني وهو خطأ .

٧٤١١ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنبأنا شجاع بن الوليد ، أنبأنا بعض إخواننا ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عضها أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، والموالي بعضها أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، إلا حائِك أو حجام »(٤) .

وروى هذا من أوجه أخر كلها ضعيف(°).

٧٤١٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس بن يعقوب ، أنبأنا الربيع ابن سليمان ، أنبأنا أسد بن موسى ، أنبأنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْنِيَّة قال : « يابني بياضة أنكحوا أبا هندٍ وأنكحوا إليه » (٦) وكان حجاماً .

٧٤١٣ ــ وروينا عن النبي عَلِيْتُهُ أنه خطب إلى فاطمة بنت قيسي ، وكانت قرشية

<sup>(</sup>٤) هده الزواية عند الحاكم في المستدرك ( ٢ : ١٦٢ ) ، وقال الذهبي في : ٥ تنقيح التحقيق ٥ : هذا منقطع إذا لم يسمّ شجاء ابن الوليد بعد أصحابه . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الروايات الضعيفة الأُخرى منها مارواه ابن حبان في كتاب ( المجروحين ) وأعله بعمران أبن أبي الفضل ، وقال : إنه يروى الموضوعات عن الأثبات ، لا يجل كتب حديثه .

ورواه ابن عدى في « الكامل » وأعله بعمران ، وأسند تضعيفه عن النسائي ، وابن معين ، ووافقهما ، وقال : الضعف على حديثه بيّن .

وقال ابن القطان : قال أبو حاتم : هو منكّر الحديث ضعيفه جعًّا .

وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني عن محمد بن الفضل ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : الناس أكفاء ، قبيلة بقبيلة ، وعربى لعربى ، ومولى لمولى ، إلّا حائك أو حجَّام . ورواه ابن الجوزى في « العلل المتناهية » من طريق الدارقطني ، وقال : بقية مغموز بالتدليس ، ومحمد بن الفضل مطعون فيه .

وللحديث طريق آخر رواه ابن عدى فى الكامل ، من حديث عثمان بن عبد الرحمن ، عن على بن عروة عن ابن جريج ، عن نافع به ، وأعله بعلى بن عروة ، وقال : إنه منكر الحديث : "ً

وأخرج البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل: قال رسول الله عَلِيَّةُ: « العرب بعضهم أكفاء لبعض ، والموالى بعضهم أكفاء لبعض » ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤: ٢٧٥) وقال: رواه البزار ، وفيه سليمان بن أبي الجون ، ولم أجد من ذكره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٦) موقعه فى سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٣٦) )، ورواه الحاكم فى المستدرك (٢: ١٦٤) وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى ، ورواه أبو داود عن أبى هريرة . نيل الأوطار (٦: ١٢٨) .

النكاح \_ باب الكلام الذى ينعقد به النكاح \_

من بني فهر لأسامة بن زيد ، وكان من الموالي ، وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة ، وأمها عمة رسول الله عَيْنَا (وجت من زيد بن حارثة وكان من آل / ٢٠٤ / أ ] الموالي حتى طلقها وتزوج بها رسول الله عَيْنَا ، وكانت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب امرأة المقداد بن الأسود ، وكان حليفا لقريش ، وتنتى أو حذيفة بن عتبة سالماً مولاه رضى الله عنهما وزوجه ابنة أخيه ، وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ، وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكف اليس بمحرم إذا رضى به الولي والمرأة وكانت رشيدة (٧) .

### ١١ \_ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح

٧٤١٤ \_ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) بعد تلاوة الآيات التي وردت في النكاح والتزويج قد سمّىٰ الله النكاح باسمين : النكاح ، والتزويج ، وأبان أنَّ الهِبَةَ لرسول الله عَلَيْكِ دون المؤمنين(١) .

٧٤١٥ ــ وفي الحديث الثابت عن سَهْل بن سَعْدٍ ، عن النبي عَلَيْكُ في قصّةِ الموهوبة : « فقد زوجتكها بما معك مِنَ القرآن »(٢) .

هكذا رواية الجماعة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، وفيهم إمام ( مالك بن أنس ) . وقال بعضهم : « اذهب فقد ملكتكها والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج ، ثم عند قيامه قال له : « قد ملكتكها » ، فقد روي « ملكتها » بكاف واحدة .

學 数 数

<sup>(</sup>٧) قاله البيهقي أيضا في السنن الكبرى (٧: ١٣٧).

<sup>(</sup>١) قاله الشافعي في كتاب.الأم ( ٥ : ٥٩.) .

<sup>(</sup>٢) الحديث مروى عن سهل بن سعد رضى الله عنه: « أن رسول الله عليات جاءته امرأة فقالت: يارسول الله على وهبت نفسى لك فقامت طويلا ، فقام وجل فقال: يارسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ، فقال: هل عندك من شمىء تُصدقها ؟ قال: ماعندى إلا إزارى هذا ، قال: فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله عليات على معك من القرآن شيء ؟ قال: نعم سورة كذا ، وسورة كذا ، فقال: قد زوجتكها فعلمها ».

أخرجه البخارى فى النكاح ، حديث ( ٥١٣٥ ) باب السلطان ولى . فتح البارى ( ٩ : ١٩٠ ) ، ومسلم فى النكاح ( ٢ : ١٠٤٠ ) ، باب الصداق . .

### ١٢ \_ باب في خطبة النكاح

٧٤١٦ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي بكير ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، قال : وأراه عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي عَلَيْكُم أنّه كان يقول في تشهد الحاجة .

٧٤١٧ - وأخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي ، أخبرنا أبو جعفر ابن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم ، حدثنا على بن قادم ، أخبرنا المسعودي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : علمنا رسول الله عليه خطبة الحاجة : « الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا مَنْ يهده الله فلا مُضلَّ له ومَنْ يضلل فلا هادي له ، أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله اتقوا الله حق تقاته [ ل / ٢٠٤ / ب ] ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، اتقوا الله وقولوا قولاً الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيبا ، اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً »(١).

لفظ حديث المسعودي وليس في حديث شعبة مقوله: « نحمده ».

\* \* \*

### ١٣ \_ باب عدد مايحل من الحرائر والإماء

قال الله ( عز وجل ) : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباع فإنُ خفتم ألّا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكـــم ﴾ [الآية ٣ من سورة النساء].

٧٤١٨ ــقال الشافعيُّ ( رضي الله عنه ) فأطلق الله تعالى ماملكت الأيمان فلم يَحُدُّ فيهن حدُّ ينتهي إليه وانتهى ماأحل بالنكاح إلى أربع . ودلَّت سُنةُ رسول الله على أنَّ انتهاءه إلى أربع تحريماً منه لأن يجمع أحدٌ غير النبي ﷺ بين أكثر مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في النكاح ( ٢١١٨ ) بات في خطبة النكاح ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٢٠١٨ ) .

النكاح ــ باب عدد مايحل من الحوائر والإماء ـ أربع(١)

٧٤١٩ \_ أحبرنا أبو الحسين بن بشران ، أحبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو ، حدثنا أحمد بن ملاعب ، حدثنا عبد الله بن بكير ، حدثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنَّه حدّثه أنَّ رجلاً كان يُقال له غيلان بن سلمة الثقفي كان تَحْتَه في الجاهلية عَشرُ نسوة ، فأسلم وأسْلَمْنَ معه فأمره نبي الله عَيْنِ أَنْ يتخير منهن أربعاً (٢).

• ٢٤٣٠ ـــ وروينا عن ابن عباس أنّه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أحته .

. (رضي الله عنه  $()^{(7)}$  .

٧٤٧٧ \_ وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبتَّ طلاق واحدة منهن ، فقد قال سعيد ابن المسيب : إنْ شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الأختين (٤) .

<sup>(</sup>۱) قاله الشافعي في كتاب الأم (٥: ٩٤)، في باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة . (٢) رواه الشافعي في كتاب الأم (٥: ٩٤)، في باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة » وأعاده في المسئل (٢: ١٦) ، في كتاب النكاح ، باب الترغيب في التزويج ، وأخرجه الإمام أحمد في مسئده (٢: ٤٤) ، والترمذي في النكاح ، حديث (١١٢٨) باب في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، ص (٣: ٤٤) ، وعنده ما أخرجه في النكاح ، الحديث (١١٥٨) ، باب الرجل يسلم وعنده .. ص (١: ٦٢٨) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه . ذكره الهيثمي في موارد الظمآن الحديث (١٢٧٧) ، والدارقطني في سننه إخرجه ابن حبان في صحيحه . ذكره الهيثمي في موارد الظمآن الحديث (١٢٧٧) ، والدارقطني في سننه إسلام غيلان الثقفي ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١٢ : ١٨١) ، وأخرجه مالك في الموطأ عن الزهرى مرسلا (٢: ٥٠٦) في كتاب الطلاق ، باب جامع الطلاق ، الحديث (٢٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأثرين (٢٤٢٠ ٢٤٢٠) انظر مصنف عبد الرزاق (٣: ٢١٩)، والمحلى (١٠ ــ ٢٩)، والمغنى (٣: ٣:٥)، ومسند زيد (٤: ٢٥٥).

<sup>(؛)</sup> لقد أصبحت في مجتمعنا الحاضر إباحة تعدد الزوجات أمرًا استثنائيا نادرا ، وأصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم ، والإباحة لا تعنى أن كل مسلم يتزوج أكثر من واحدة .

وعموما فلا يجوز فى مذهب أهل السنة للرجل أن يتزوج أكثر من أربع زوجات فى عصمته فى وقت واحد ، فإن أراد أن يتزوج بخامسة ، فعليه أن يطلق إحدى زوجاته الأربع وينتظر حتى تنقضى عدتها ، ثم يتزوج بمن أراد ؛ لأن النص القرآنى لا يبيح أن يجمع بين أكثر من أربع فى وقت واحد ، وكذا الأحاديث النبوية الشريفة المتقدمة ، ولم ينقل عن أحد من السلف فى عهد الصحابة والتابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع ، فدل العمل وفق السنة على أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع نسوة ، وأما ما ذهب إليه الظاهرية والإمامية إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسعا أخذا بظاهر الآية : ﴿ مثنى وثلاث ورباء الدفاواو للجمع لا للتخيير ، أى يكون المجموع =

وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله ، والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة .

واحتج الشافعي على انقطاع الزوجيّة بينه وبين مَنْ أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلك .

\* \* \*

= تسع ، فقد أجيب عن ذلك بأن الآية محمولة على عادة العرب فى خطاب الناس على طريق المجموعات ، وأريد بها التخيير بين الزواج باثنتين وثلاث وأربع ، كما فى قوله تعالى : ﴿ جاعل الملائكة رسلا أولى أخنحة مننى وثلاث ورباع ﴾ أى أنهم فعات ، فمنهم ذو الجناحين ، ومنهم ذو الثلاثية أجنحة ، ومنهم ذو الأربعة أجنحة ، لأن المثنى ليس عبارة عن الإثنين ، بل أدنى ما يراد بالمثنى مرتان من هذا العدد ، وأدنى ما يراد بالثلاث ثلاث مرات من العدد ، وكذا الرباع .

وحكمة الاقتصار على أربع نسوة يتفق مع مبدأ تحقيق أقصى قدرات وغايات بعض الرجال ، وتلبية رغباتهم مع مرور كل شهر بسبب طروء دورة العادة الشهرية بمقار أسبوع لكل واحدة منهن ، ففى هذا سد للباب أمام الانحرافات ، وما قد يتخذه بعض الرجال من عشيقات أو وصيفات ، ثم إن فى الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن ؛ وقد قيد الشرع إباحة التعدد فى شروط رئيسية جوهرية :

١ ــ توفير العدل بين الزوجات من نفقة وحسن معاشرة ومبيت ، لقوله تعالى ﴿ فإن حفتم ألّا تعدلوا فواحدة أو
 ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألّا تعولوا ﴾ .

٢ ــ القدرة على الإنفاق: فلا يحل شرعا الإقدام على الزواج ، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه ، والاستمرار فى أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج ، لقوله عُرِيلية : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . » والباءة مؤنة النكاح .

ولحكمة تعدد الزوجات في الإسلام أسباب وجيهه فمن هذه الأسباب :

١ حقم المرأة أو مرضها ، كأن تكون المرأة عقيما لا تلد ، أو أن بها مرضا منفرا يحول بينها وبين تحقيق رغبات الزوج ، أو أن طبعها لم ينسجم مع طبع الزوج .

٢ ـــ اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات : كالذي يحدث أثناء النزاع العائلي بين الزوج وأقارب
 زوجته ، واستعصاء الحلول .

٣ ـــ ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال: فلا يكتفى بزوجة واحدة إما لكبر سنها أو لكراهيتها الاتصال الجنسى، أو لطول عادتها الشهرية ومدة نفاسها، فيكون الحل لمثل هذه الظروف ومقتضى الدين الذى يتطلب التمسك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات.

٤ ـــ أسباب عامة منها معالجة حالة قلة الرجال وكارة النساء ، سواء فى الأحوال العادية بزيادة نسبة
 الفساد ، أو أعقاب الحروب .

ومن الأسباب الوجيهة الأخرى: احتياج الأمة أحيانا إلى زيادة النسل ، لخوض الحروب والمعارك ضد الأعداء أو للمعونة في أعمال الزراعة والصناعة وغيرها.

ومن هنا فقد تبين أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر ، أو المصلحة المقبولة شرعا .

### 18 — باب قول الله عز وجل: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زانٍ أو مشرك [ ل / ٢٠٥ / ١] وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ [ الآية ٣ من سورة النور ]

حدثنا محمد بن حاتم بن مظفّر المروزي ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا المعتمر بن حدثنا محمد بن حاتم بن مظفّر المروزي ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أنّ امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت تُسافِح وتشترط لرجل يتزوجها أنْ تكفيه النفقة ، وأنَّ رجلا استأذن النبي عَيِّلَهُ ، فقرأ نبى الله عَيِّلِهُ هذه الآية ، أو فأنزلت هذه الآية ﴿ الزانية الإنكحها إلا زانٍ أو مشرك ﴾ [ الآية ٣ من سورة النور ] (١) .

٧٤٧٤ — وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ، قال : يُقال لها أعناق أراد مرثد بن أبي مرثد أنْ يتزوج بها فنزلت هذه الآية ، [ قال ] وكانت مع زناها مشركة(٢) .

• ٢٤٧ - وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : أما إنه ليس بالنكاح ولكن الايجامعها إلا زان أو مشرك .

٢٤٢٦ - أخبرناه أبو طاهر الإمام: أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .. ، فذكره .

٧٤٢٧ ـ قال الشافعي : والذي يشبه ، والله أعلم ، ماقال ابن المسيّب : هي منسوخة : نَسَخَتْها : ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ منكم ﴾ [ الآية ٣٢ من سورة النور ] فهي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٦ : ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود فى كتاب النكاح ، الحديث ( ٢٠٥١ ) ، باب فى قوله تعالى ﴿الزانى لا ينكح إِلَّا زانية ﴾ ، ص ( ٢ ـــ ٢٢ ) ، والترمذي فى تفسير سورة النور عن عبد بن حميد ، والنسائى فى النكاح باب تزويج الزانية ، وقال الترمذى : « حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه »

لقد قيل في تفسير قوله تعالى : ﴿ وحرَّم ذلك على المُؤمنين ﴾ أى نكاح أولئك البغايا ، فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، ومن أشهرهن « عناق » .

من أيامي المسلمين<sup>(٣)</sup> .

٧٤٢٨ \_أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب .. ، فذكره .

٧٤٢٩ \_ وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا على ابن إبراهيم الواسطي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فيمن فَجَرَ بامرأة مِنْم تزوجها ؟ فقال : أوله سفاح وآخره نكاح ، لابأس به .

وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة . • ٢٤٣ ـ وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن النبي عَلِيلِهُ مرسلاً : أنَّ رجلاً أتى رسول الله عَلِيلِهُ فقال : إنّ لي امرأة لا تُردُّ يَدَ لامس؟ فقال : « فَأَمْسِكُها إذاً »(٤) .

 <sup>(</sup>٣) وهذا القول عليه أكثر العلماء ، وأهل الفُتْيا يقولون : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها .
 وهو قول ابن عمر ، وسالم ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، وطاووس ، ومالك بن أنس ، وأبو حنيفة وأصحابه .
 وقال الشافعي : القول فيها كما قال سعيد بن المسيب ، إن شاء الله هي منسوحة .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ( ٦ : ١٤٥ ) ، وإسناده صحيح ، قال المنذرى : ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين . وفي هذه المسألة قال الجمهور :

يجوز الزواج بالمزنى بها .

وقال قوم كالحسن البصرى: إن الزنا يفسخ النكاح.

وقد حمل الجمهور الآية على الذُّم ، لا على التحريم للحديث الخرج بهذه الحاشية ، ولما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر ، والبهقي عن عائشة : « لا يحرم الحرام الحلال » .

ثم اختلف الجمهور في التفصيل ، فقال الجنفية : إذا كانت المزنى بها غير حامل صح العقد عليها من غير الزاني ، وكذلك إن كانت حاملا يجوز الزواج بها عند أبي حنيفة ومحمد ، ولكن لا يطؤها حتى تضع الحمل ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ فلم تذكر المزنى بها في المحرمات ، وللحديث الذي رواه الجماعة : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، .

وإنما امتنع الدخول بالحامل من الزنا حتى تضع الحمل ، لقوله ﷺ : 3 من كان يؤمن بالله واليـوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غير ، يعنى وطأ الحوامل . أخرجه الترمذي وهو حديث حسن .

وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز العقد على الحامل من الزنا لأن هذا الحمل يمنع الوطأ ، فيمنع العقد أيضا ، كا يمنع الحمل الثابت النسب ، أى كما لا يصح العقد على الحامل من عبر الزنا ، لا يصح العقد على الحامل من =

النكاح ــ باب مايحرم من نكاح الحرائر .

وقيل عنه عن ابن عباس. وراوه عمارة بن أبي حَفْصة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. وروي عن أبي الزبير ، عن مولى النبيّ هاشم ، عن النبي عَلَيْكُ ، وقيل عن أبي الزبير عن جابر .

## ١٥ \_ [ ل / ٢٠٥ / ب] باب مايَحْرم مِنْ نكاح الحرائر

قال الله عز وجل: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ﴾ [ الآية ٢٢ من سورة النساء ] .

وقال : ﴿ وَلا تَنكَحُوا مَا نَكُحُ آَبَاؤُكُمُ مَنَ النَّسَاء ﴾ [ الآية ٢٢ من سورة النساء ] .

٧٤٣١ \_ أحبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أحبرنا العباس بن الفضل ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد الجريري ، عن حيّان بن عمير ، قال : قال ابن عباس : سبعٌ صهر ، وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(١) .

= الزنا .

وقال المالكية: لا يجوز العقد على الزانية قبل استبرائها من الزنا بحيضات ثلاث أو بمضى ثلاثة أشهر، فإن عقد عليها قبل الاستبراء كان العقد فاسداً، ووجب فسخه سواء ظهر بها حمل أم لا، أما الأول (ظهور الحمل) فللحديث السابق: فلا يسقين ماءه زرع غيوه.

وأما الثاني فللخوف من اختلاط الآنساب.

وقال الشافعية : إن زنى بامرأة ، لم يحرم عليها نكاحها لقوله تعالى ﴿ وأحل لكم ماوراء ذلكم ﴾ ولحديث عائشة السابق • لا يحرم الحرام الحلال » .

وقال الحنابلة: إذا زنت المرأة ، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين:

( الأول ) : انقضاء عدتها ، الأحاديث المتقدمة .

( الثانى ) : أن تتوب من الزنا للآية السابقة ﴿ وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ وهي قبل التوبة في حكم الزنا . بداية المجتهد ( ٢ : ٣٩ ) ، بدائع الصنائع ( ٢ : ٢٦٩ ) المهذب ( ٢ : ٤٣ ) ، المغنى ( ٢ :

۲۰۱ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ۲ : ۱٤٨ ) .

(١) موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٥٨).

٧٤٣٢ ـ أحبرنا أبو طاهر الفقيه ، أحبرنا أبو العباس ( هو الأصم ) حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو الأسود ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه أنَّ رسول الله عَيْلِيَّة قال : « أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أولم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ، وأيّما رجل نكح امرأة فَدَخَلَ بها فلا يحلّ له نكاح ابنتها ؟ فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إنْ شاء »(٢).

٣٤٣٣ ـ تابعه مثنّى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب .

والاعتاد على ظاهر الكتاب ، ثم على ماروي فيه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعمران بن حصين ، وغيرهم .

٢٣٤٤ - وروي عن زيد بن ثابت أنَّه قال : الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب .

٧٤٣٥ ــ وروي عن ابن عباس قريبٌ من معناه .

٣٤٣٦ - وروي عن زيد أنه قال: ذلك في موتها دون طلاقها وقول الجماعة أولى .

٧٤٣٧ ــوروينا عن ابن عباس فى قوله: ﴿وحلائل أبنائكم ﴾[ الآية ٢٣ من سورة النساء ] وقوله: ﴿ ولاتنكحوا مانكح آباؤكم ﴾ [ الآية ٢٣ من سور النساء ] . كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهى عليك حرام .

٧٤٣٨ ـ قال الشافعي : وإنما قال ذلك في حلائل الأبناء مِنْ أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب .

ويروي معناه عن عمر ، وسالم بن عبدالله ، والقاسم بن محمد . (٣)

0 0 0

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى فى كتاب النكاح باب ماجاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج البتها أم لا ؟ . وقال : لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة والمثنى ابن صباح ، عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان فى الحديث .

<sup>(</sup>٣) إذا دخل الرجل بالزوجة حرمت عليه فروع الزوجة وإن نزلن أى الربائب ، فإن لم يدخل بها ، ثم فارقها بالطلاق أو الوفاة فلا تحرم البنت ولا واحدة من فروعها على الزوج . لقوله تعالى : ﴿ وربائبكم اللَّاتِي في حجوركم من نسائكم اللَّاتِي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن ،فلا جناح عليكم ﴾ .

وذلك سواء أكانت بنت الزوجة ساكنة في بيت زوج أمها أمَّ لا ، وأماً القيد المذكور في الآية ﴿ في =

# 17 \_ « باب قول الله عز وجل » [ ل ٢٦ / أ ] ﴿ وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الأختين ﴾ [ الآية ٢٣ من سورة النساء ] .

٣٤٣٩ \_أخبرناأبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ ، حدثناأبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير أنَّ زبنب بنت أبي سلمة ، وأمها \_ أم سلمة زوج النبي عَلِيلة \_ أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرته أأنها قالت : يارسول الله ! انكح أختى نبن بنت أبي سفيان ؟ قال : فقال رسول الله عَلِيلة و أو تُحبَّين ذلك ؟ ، قالت : قلت : نعم . لست لك بمخيلة (١) وأحب من شركني في خير : أختى ، (٢) . فقال النبي عَلِيلة : إن نعم . للك لا يحل لي » . قال : فقلت : يا رسول الله ! إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح (٣) دُرَّة بنت أبي سلمة قال : و إبنة أم سلمة ؟ » . قالت : فقلت : نعم . فقال : و والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري (٤) ما حدًّت لين إنها لإبنة أخي من الرضاعة . أرضعتني وأبا سلمة : ثُويبة فلا تعرضن عليً بناتكن ولا أخواتكن ، (٥) .

<sup>=</sup> جُحُورِكُم ﴾ فهو مستمد من الشأن الغالب في الربيبة ، وهو أن تكون مع أمها لكون نكاحها مفضيا إلى قطيعة الرحم ، سواء أكانت في حجره أم لم تكن وقد قرر الفقهاء قاعدة مشهورة هي : « العقد على البنات يحرِّم الأمهات يحرِّم البنات » .

وسبب التفرقة أن الإنسان يحب ابنه أو بنته كنفسه بعكس حب الأصل ، فلا تتألم الأم لو عقد على بنتها بعد العقد عليها .

وحكمة التحريم بالمصاهرة منع التناز مح والتصارع الذي يحدث بين الأقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجها أو بالتنازع على زوج .

<sup>(</sup>١) ( بمخيلة ) : اسم فاعل من الإخلاء . أي لست بمنفردة بك ، ولا خالية من ضرة .

 <sup>(</sup>٢) ( وأحَبُّ من شركتى في الخير أختى ) ... معناه أن أحب من شاركنى فيك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>٣) يوافق لفظ البخارى ، وعند مسلم:

<sup>«</sup> أنك تخطُّب ضرَّة بنت أبي سلمة » .

<sup>(</sup>٤) « لو لم تكن ربيبتى في حجرى » .. معناه أنها حرام على بسبين : كونها ربيبة ، وكونها بنت أخى . فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر . والربيبة بنت الزوجة . مشتقة من الـربّ . وهـو الإصلاح . لأنه يقـوم بأمورها ويصلح أحوالها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب النفقات ( باب المراضع من المواليات وغيرهن ) ، وفي النكاح ، باب وأن تجمع وا

السنن الصغير / ج ٣

قال عروة وتُويِّب مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبسي عَلِيلةً (١) ، فلما مات أبو لهب أربه بَعْضُ أهله (٧) في النوم بشر حبيبة ، فقال له : ماذا لقيت ؟ فقال أبو لهب : لم ألَّق بعدكم رخاءً ، غير أني سُقيتُ في هذه من بَعَتاقي تُويْبة ، وأشار إلى التَّقْرة (٨) التي بين الإبهام والتي تليها مع الأصابع (٩) .

وأما قوله ﴿ إلا ماقد سلف ﴾ فإنّه أراد ماقد سلف في الجاهلية قبل علمهم تحريمه ، ليس أنه أقرّ في أيديهم ماكانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، أو نَكَحَ مانكح أبوه .

بين الأختيز إلَّا مِا قد سلف . « فتح البارى ( 9 : ١٥٩ ـــ ١٦٠ ) ، وفى كتاب النكاح أيضا باب « نكاح المحرم » ، وفى باب « عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير » ، وفى باب قوله : ﴿ وربائبكم اللَّاتَى ق حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ﴾.

وأخرجه مسلم فى كتاب الرضاع من أبواب النكاح باب « تحييم الربيبة وأخت المرأة ( ٢ : ١٠٧٢ ) ، والنسائى فى النكاح باب تحريم الجمع بين الأختين وبين الأخت والبنت ، وباب تحريم الربيبة التى فى حجوه ، وباب تحريم الأختين ، وابن ماجه فى النكاح باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب .

(٦) هى ثانى مرضعة للنبى ﷺ بعد أمه ، أرضعته بلبن ابنها مَسْروح . قال ابن منده : اختلف في إسلامها .
 وقال أبو نعيم : لا نعلم أحداً ذكر إسلامها إلا ابن منده .

وقال ابن الجوزى : لا نعلم أنها أسلمت .

وقال ابن حجر : لم أقف في شبيء من الطرق على إسلام ابنها مسروح وهو محتمل .

فأرضعته عَرِيَكُ أياما حتى قدِمت حليمة ، وكانت ثُوَيْبة أرضعت قبله حمزة ، وبعده أبا سلمة ابن عبد الأسد ، وكانت مولاة أبي لهب .

وكان رسول الله عَرِّفَ وحديجة يُكُرمان ثُويْية وكان رسول الله عَرِقَ يعث إليها من المدينة بكسُوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر ، فسأل عن ابنهامسروح فقيل : قد مات ، فسأل عن قرابتها ، فقيل : لم يبق منهم أحد .
(٧) ذكر السهيلي وغيو أن الرائي له أخوه العباس ، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر : أن أبا لهب قال للعباس : إنه ليخفف على في يوم الإثنين . قالوا : لأنه لما بشرّته ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله عنه عقها من ساعته ، فجوزي بذلك لذلك .

 (٨) ( التّقر ) : يعني ما في مقدار نقرة الإبهام ، وقال بعضهم : النقرة هي بين الإبهام والسبابة إذا مدّ إبهامه فصار بينهما نقرة يسقى من الماء بقدر ما يسع تلك النقرة .

(٩) يرى البيهقى أن ما ورد من بُطلان الخير للكفار معناه أنه لا يكون لهم التخلُّص من النار ولا دخول الجنة ، وجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذى يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر ، بما عملوه من الحيرات وأما القاضى عياض فقال : انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب ، وإن كان يعضهم أشدَّ عذابا من بعض .

قال القرطبي ؛ هذا التخفيف خاص بهذا أو بمن ورد النص فيه .

وقال الحافظ بن حجر: هذا لا يود الاحتال الذي دكوه البيقي، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر ، وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه .

# ١٧ \_ باب تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الرطء بملك اليمين

٧٤٤٠ \_ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ابن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عُيينة ، عن مطرف ، عن أبي المخضر ، عن عمار ( يعني ابن ياسر ) أنّه كره من الإماء ماكره من الحوائر إلا العدد .(١)

٧٤٤١ ــ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : وهذا من قول عمار ــ إن شاء الله ــ وهذا من قول عمار ــ إن شاء الله ــ وق معنى القرآن ، وبه نأخذ .[ ل . ٢٦. ب] .

٧٤٤٧ \_ قلت : وروينا في معناه في الأُختين عن عثان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وابن مسعود ، وابن عمر .(٢)

٧٤٤٣ \_ وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال : سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين ؟ فقال : ماأحب أنْ يجيزهما جميعاً . (٣)

قال عبيد الله: قال أبي: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو . ٧٤٤٤ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله .... ، فذكره .(٤) كالمبرنا الشافعي ، أخبرنا في معناه عن عائشة ( رضي الله عنها وعنهم ) . والقائل : ووددت ... ، إنما هو عبد الله بن عتبة . فوقع في كتاب المزني ( رحمه الله ) ابن عمر ، وهو تصحيف .

. .

 <sup>(</sup>١) موقعه في كتاب الأم للشافعي (٥:٣) في أول كتاب النكاح، ووقع فيه: «عن عُمارة»، وهو تصنحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٢٠٥ ) ، ( ٧ : ١٦٥ ) والمحلى ( ١٠ : ٢٩ ) ، والمغنى ( ٦ : ٣٤٠ ) ، وغير ذلك من المصادر ، ومن كتب الفقه : المبسوط ( ٦ : ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك ( ٢ : ٣٩٥ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٢٨٠ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ١٦٢ ) . (٤) كتاب الأم للشافعي في أول كتاب النكاح ( ٥ : ٣ ) .

## ١٨ ــ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها

٧٤٤٦ ــ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيدالله بن موسى ، أخبرنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة أنَّه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَلَيْكُ (لاتُنكح المرأة وخالتها ، والمرأة وعمتها » .(١)

تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك وغيرهم عن أبي هريرة .

ورواه ابن عون ، وداود بن أبي هند، عن الشعبي ، عن أبي هريرة .

ورواه عاصم الأحول عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله . وروي عن جماعة من الصحابة ، عن النبي عَلِيْكِ

إلا أنَّ صاحبَي الصحيح إنما اعتمدا على ماذكرنا من حديث قبيصة بن ذويب، والأعرج، عن أبي هريرة . ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة ، وابن سيرين ، وعراك ، عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم قال : وقال داود وابن عون : عن الشعبي عن أبي هريرة .

وروينا عن عبدالله بن جعفر أنّه جمع بين ليلى بنت مسعود النّه شكليّة وكانت امرأة على ، وبين أم كلثوم بنت على لفاطمة فكانتا امرأتيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، الحديث ( ٥١٠٥ ) ، باب ( لا تنكح المزأة على عمتها ) . فتح الباري ( ١ ؟ ١٠٠١ ) ، ومسلم في النكاح ( ٢ ؛ ١٠٢٨ ) في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، الحديث (٢٠٦٥) ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، والترمذي في النكاح ، الحديث كتاب النكاح ، الحديث المرأة على عمتها ، ( ٣ : ٣٣٤ ) وقال : حديث حسن صحيح ، وأخرجه النسائي في النكاح ( ٢ : ٩٨ ) ، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، والدارمي في سننه ( ٢ : ١٣٦ ) ، في باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها .

وقد أشار النبى عَلِيَكُ إلى علة النبى فى رواية ابن حبان وغيره : « إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » ، لأن الضرتين يتنازعان ويختلفان ولا يأتلفان عرفا وعادة ، وهذا يفضى إلى قطع الرحم ، وإنه حرام ، والنكاح سبب لذلك فيحرم حتى لا يؤدى إليه .

النكاح ــ باب الزنا لا يحرم الحلال

وروى عن الحسن بن محمد أنه جمع ابن عمٍ له بين ابنتي عم له ، يعني ابنتي عَمَّين له .

٧٤٤٧ \_ وأما قوله [ ل / ٢٠٧ / أ ] : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ﴾ [ الآية ٢٤ من سورة النساء ] . قال ابن عباس : كلُّ ذات زوج إتيانها زنا إلا [ مَنْ ] سبيت .

وحديث أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) يدلَّ على نزول الآية في ناس من أصحاب النبي تحرَّجوا من غشيانهنَّ ( يعني السَّبايا ) من أجل أزواجهنَّ من المشركين . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : أي فهنَّ حلالٌ إذا انقضت عدَّتهن .

0 0 0

#### ١٩ \_ باب الزنا لا يحرم الحلال

٧٤٤٨ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، حدثنا جعفر بن أحمد بن سام ، حدثنا إسحاق بن محمد الضروي ، حدثنا عبدالله ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « لا يحرّم الحرامُ الحلال »(١) .

ورويناه عن عبد الله بن عباس موقوفاً . <sup>(٢)</sup> وروي عن علي بن أبي طالب .<sup>(٣)</sup>

وهو قول ابن المسيب ، وعروة ، والزمري .

٧٤٤٩ ـ وفيما روى عثان بن عبدالرحمن الوقاصي ، عن ابن شهاب الزهري ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب ( لا يحرم الحرام الحلال ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ :

<sup>(</sup>٢) روى عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه من طبيق قتادة ، عن عكرمة فى رجل غشى أم اسرأته ، قال : تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته . السنن الكبرى ( ٢ : ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سُئل عن من زنا بإمرأة هل تحرم عليه ابنتها ؟ فقال : لا تحرم ، فإن الحرام لا يحرم الحلال ، وقال مرة : • لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى إمرأة فجورًا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابتها ، ابن أبى شيبة ( ٢ : ٢١٩ ) .

عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجوراً فلا عليه أنْ يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا .(٤)

• ٧٤٥ \_ أخبرنا أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا يونس ، حدثنا يحيي بن المغيرة المخرومي ، حدثنى أخبى عمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبدالسرحمن ... ، فذكه .

٧٤٥١ ــ ورواه عبد الله بن نافع المخزومي ، عن المغيرة بإسناده ومعناه ، وقال فى آخره : « إنما يحرم ماكان بنكاج حلال » . تفرَّد به الوقاصي هذا ، وهو ضعيف . (٥)

0 0 0

# ٢٠ باب تحريم حرائر أهل الشّرك دون أهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل ، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم

قال الله عز وجل: ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرَكِينَ حَتَى يؤمنوا ﴾ [ الآية ٢٢١ من سورة البقرة ] .

٧٤٥٧ \_ قال الشافعي : قيل في هذه الآية أنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإن

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٤ : ٣٦٨ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن وهو متروك .

موقعه في السنن الكبرى (٧: ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) هو عثان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقامي المألكي :

قال على بن المديني : « ضعيف جداً » .

قال البخاري : « تركوه » .

قال ابن معين : « ليس بشيء .

وقال مرة أخرى : « ضعيف » .

وقال ابن حبان : « هو من ولد سعد بن أبى وقاص ، يروى عن الزهرى ، روى عنه العراقيون ، كان ممن يروى عن الثقات الأشياء الموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج به » .

وقال النسائي ، والدارقطني : « متروك » .

ترجمته فى التاريخ الكبير (٣: ٢: ٢٣٨ ـــ ٢٣٩ )، تاريخ ابن معين (٢: ٣٩٤)، الجزح والتعديل (٣: ١: ٩٨)، الميزان (٣: ٢٠٦)، المجروحين (٢: ٩٨)، الميزان (٣: ٤٣).

**٧٤٥٣ ــ ق**لت : روينا هذا عن مجاهد ، وسعيد بن جبير [ ل ٢٠٧ / ب ] زاد مجاهد : ثم أحلّ هم نساء أهل الكتاب<sup>(٢)</sup>

**٧٤٥٤ ـ قال الشافعيُّ ( رحمه الله ) : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم** نزلت الرحصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب ، كما جماءت في حلال ذبائح أهل الكتاب ، (٣)

قال الله عز وجل: ﴿ أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ [ الآية ٥ من سورة المائدة ] .

٧٤٥٥ ـ قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس

٧٤٥٦ ـ قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحَبُّ إلَّى لَوْ لَمْ ينكحهنَّ مسلمٌّ .

٧٤٥٧ \_ قلت : قد روينا عن جابر بن عبدالله أنَّه قال : تزوجناهُنَّ مع سعد بن

 <sup>(</sup>١) كتاب الأم للشافعي (٤: ٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧: ١٧٠)، وقول الشافعي أن هذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ لما سيأتي تفصيله في الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٢) قال بعض العلماء: حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة ، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب ؟ فأحلهن في سورة المائدة . رُوى هذا القول عن ابن عباس ، وبه قال مالك بن أنس ، وسفيان الثورى ، والأوزاعي .

وقال قتادة ، وسعيد بن جبير : لفظ الآية العموم في كل كافرة ، والمراد بها الخصوص في الكتابيات ، وبينت الخصوص آية المائدة ، ولم يتناول العموم قط الكتابيات . وهذا أحد قولي الشافعي ، وعلى القول الأول يتناولهن العموم ، ثم نسيخت آية المائدة بعد العموم وهذا مذهب مالك ، ذكره ابن حبيب ، وقال : ونكاح الهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم .

وقال اسحاق بن إبراهيم الحربى: ذهب قوم فجعلوا الآية التى فى البقرة هي الناسخة والتى فى المائدة هى المنسوخة ، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية ، ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سُئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية ": حرَّم الله المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربُّها عيسى أو عبد من عباد الله .

وقد ذهب جماعة من التابعين منهم: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وطاووس، وغيرهم أن هذا حارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأم للشافعي (٤:٧).

أني وقاص . قال : ونساؤهنَّ حلِّ لنا ونساؤنا عليهم حرام".

وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب .(1) .

٢٤٥٨ - وروينا عن عثان بن عفّان أنَّه نكح نصرانيةً ثم أسلمت على يديه . (٥)

\* \* \*

(٤) رغم أن عمر بن الخطاب كان يرى صحة نكاح أهل الكتاب \_ اليهود والنصاري \_ إلا أنه كان يكره هذا النكاح لأمرين :

( الأول ) .. لأن الأولاد سيتأثرون بدين أمهم ، ولذلك اعتبر عمر هذه المرأة الكتابية جمرة ، من الخطر أن يضمها بيت مسلم لاحتال إشاعة الحريق فيه ، فقد تزوج حذيفة يهودية زمن عمر ، فقال له عمر طلقها ، قال حذيفة : أحرام ؟ قال لا ، فلم يطلقها حذيفة لقوله ، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها .

( والثاني ) .. لأن في ذلك كسادًا للنساء المسلمات وترويجا لنساء أهل الكتاب .

مصنف عبد الرزاق ( ۷ : ۱۷٦ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ۷ : ۱۷۲ ) ، والمغني ( ۲ : ۹۹ ) . (٥) أورده البيهقي في سننه الكبرى ( ۷ : ۱۷۲ ) .

(٦) أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتابيات للآية الكريمة : ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام اللهن أوتوا الكتاب الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من اللهن أوتوا الكتاب قبلكم ﴾ .

ولأن الصحابة رضى الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة ، فنزوج عثمان رضى الله عنه نائلة بنت الفرافسة الكلبية وهى نصرانية وأسلمت عنده ، وتزوج حذيفة رضى الله عنه يهودية من أهل المدائن ، وسئل جابر رضى الله عنه عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال : تزوجن بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاص .

والسبب فى إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة : هو أنها تلتقى مع المسلم فى الإيمان ببعض المبادى الأساسية ، مع الاعتراف بإله ، والإيمان بالرسل وباليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب ، فوجود نواحى الالتقاء وجود الاتصال على هذه الأمس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة غالبا ، ويرجى إسلامها ، لأنها تؤمن بكتب الأنبياء والرسل فى الجملة .

والحكمة فى أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية ، دون العكس : هى أن المسلم يؤمن بكل الرسل ، وبالأديان فى أصوفا الصحيحة الأولى ، فلا خطر منه على الزوجة فى عقيدتها أو مشاعرها ، أما غير المسلم فلا يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر محقق لحمل زوجته على التأثر بدينه ، والمرأة عادة سريعة التأثر والانقياد ، وفى زواجها إيذاء لشعورها وعقيدتها .

ولكن يكره عند الحنفية والشافعية ، وعند المالكية فى رأى \_ للمسلم الزواج بالكتابية الذمية \_ وقال الحنابلة : زواجه بها خلاف الأولى ، لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : • طلقوهن • فطلقوهن إلا حذيفة ، ولكنه طلقها بعد حين .

#### ٢١ \_ باب نكاح الأمة المسلمة

قال الله عز وجل: ﴿ وَمِن لَم يَسْتَطَعُ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكُحُ الْمِحْصَنَاتِ المُومِنَاتُ فَمِن مَا مَلَكُتَ أَيَانَكُمْ مِن فَتِيَاتُكُمْ المُؤْمِنَاتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَلَكُ لَمْنُ خَشَّى الْعَنْتُ مِنْكُمْ ﴾ [ الآية ٢٥ من سورة النساء ] .

٧٤٥٩ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن منا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ يقول : من لم تكن له سعة أنْ ينكح الحرائر فلينكح مِنْ إماء المؤمنين ﴿ ذلك لمن خشي العَنَتَ منكم ﴾ وهو الفجور ، فليس لأحد من الأحرار أنْ ينكح أمةً إلا أنْ لا يغدر على حُرة وهو يخشى العَنَتَ ﴿ وأن صبروا ﴾ عن نكاح الإماء هو ﴿ خيرٌ لكم ﴾ .

• ٧٤٦ ــ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول : مَنْ وجد صداق حُرَّةٍ فلا ينكح أمَةً .(١)

٢٤٦١ ـ قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشَّعْثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد . ٢٤٦٧ ـ وروينا عن ابن عباس أنَّه قال : لا يتزوج الحُرُّ مِنْ الإِماءِ إلا واحدةً .

<sup>=</sup> أما الحربية فيحرم تزوجها عند الحتفية إذا كانت في دار الحرب ، لأن تزوجها فتح لباب الفتنة ، وتكره عند الشافعية ، وعند المالكية في رأى ، والزواج بها خلاف الأولى عند الحنابلة .

وتحل الكتابية عند الشافعية ، ولكن تكره الحربية ، فإن كانت الكتابية إسرائيلية : فيحل الزواج بها ، وإن كانت نصرانية : فالأظهر حلها للمسلم ، والراجح هو قول الجمهور الإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج بالكتابيات دون تقييد بشيء .

ويحرم الزواج بالمجوسيات على ما قاله أكثر الفقهاء .

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في ذلك ، فقيل يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة ، فأمة مؤمنة خير من حُرَّة مشركة . واختاره ابن العربي .

وقيل : يتزوج الكتابية ، لأن الأمة وإن كانت تفضُّلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهي زوجة . وأيضا فإن ولدها يكون حرا لا بسترق ، وولد الأمة يكون رقيقا . وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب .

وهذا الأمر كان موجود عندما كان الرقيق موجود ، وقد وضع لإسلام خطة محكمة أنهي بها عهد الرقيق .

٧٤٦٣ ــ وروينا عن الحسن، قال : نهى رسول الله علي [ ل ٢٠٨ / أ ] أن تنكح الأمة على الحُرَّة .

وروينا فى مغناه عن عليٍّ ، وجابر ، زاد : أو تنكح الحُرَّةُ على الأُمةِ . وزيدَ في حديث على : وقسم لها يومين وللأمة يوماً .

وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبدالله في العَبْدِ إذا كانت عنده حُرَّة فإن شاءَ تَزَوَّ جَ عليها أَمَةً

٢٤٦٤ ـ قلت : ولا يحلَّ نكاح أمَةٍ كِتابية لمسلم بحال لقوله : ﴿ من فتياتكم المُومنات ﴾ [ الآية ٢٥ من سوزة النساء ] .

وبه قال مجاهد والحسن ، وهو مرويٌ عن الفقهاء السبعة من التابعين .

### ۲۲ \_ باب التعريض بالخطبة

قال الله عز وجل: ﴿ ولا جناحَ عليكم فيما عَرَّضتُمْ به من خطبة التساء ﴾ [ الآية ٢٣٥ من سورةالبقرة ] .

٧٣٦٥ ــ قال ابن عباس : يقول إني أُريدُ التزويج ، ولوددتُ أنَّه إن يَتَيَسَّر لي امرأةً صالحة .

٧٤٦٦ ــ وروينا في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس أنَّ النبي عَلَيْكُ قال اللهِ عَلَيْكُ قال اللهِ عَلَيْكُ قال اللهُ ال

٧٤٦٧ \_ وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل : ﴿ لا جناح عليكم فيما عَرَّضْتُمْ به من خطبة النساء ﴾ أنْ يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها مِنْ وفاة زوجها : إنك علي لكريمة وأنّى فيك لراغبٌ ، وإن الله لسائقٌ إليكِ خَيْراً أو رِزْقاً أو نحو هذا من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ( باب المطلقة ثلاثا لا نفقه لها ) ، وأبو داود فى الطلاق باب ( من أنكر ذلك على فاطمة ) ، والترمذيّ في الطلاق باب ( ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكني لها ) ، وابن ماجة في الطلاق باب ( المطلقة ثلاثا هل لها سكني ونفقة ؟ ) .

€. #: €:

# ٢٣ ــ « باب لا يخطب الرجل على حطبة أحيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأ ذن أو يذر »

٧٤٦٨ ــ أخبرنا أبو عيدالله محمد بن عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، حدثنا عبدالصمد بن الفَضْل ، حدثنا مكى بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعاً يُحَدِّثُ أَنَّ ابن عمر كان يقول : نهى رسول الله عَلَيْتُهُ أَن يبيع أحكم على بيع بعض ولا يخطب الرَّجُل على خِطْبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب .(١)

وأما خطبة رسول الله عَلِي خطبة أبي فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي الجهم ومعاوية فلأنَّها لم تذكر رضاها بواحدٍ منهما ولا إذنها في واحدٍ منهما .

\* \* \*

#### ۲٤ ـ باب نكاح المشرك

٢٤٦٩ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، وأبو أحمد عبدالله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، قالا : حدَّثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن عبدالله أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، عن

(٢) التعريض ضد التصريح ، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره ، فإنه يحوم به على الشيء ولا يظهره .

وقد أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو نص فى تزوّجها وتنبيه عليه لا يجوز ، كما أن الكلام معها بما هو رَفَثٌ وذكِر جماع أو تحريض عليه لا يجوز ، وكذلك ما أشبهه ، وجُوّزُ ما عدًا ذلك .

ومن جملة الكلام إليها دون واسطة أن يقول : إنى أريد التزويج ، أو إنك لجميلة ، إنك لصالحة ، إنك لنافقة وإن حاجتي في النساء ، وإن يقدر الله أمرًا يكن .

وجائز أن بمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج ، وقد دخل رسول الله عَلَيْكُمْ على أم سلمة وهى متأيّمة من أبى سلمة فقال : « لقد علمتِ أنى رسول الله وخيرته وموضعى فى قومى » كانت تلك خطبة . (١) أخرجه البخارى فى النكاح باب ( لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ) ، والنسانى فى النكاح باب ( خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ) ، وموقعه فى سنن البهقى الكبرى ( ٧ : ١٧٩ ) .

الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة كُنَّ تحته في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي عَلَيْكُ أَن يَختان منهنَّ أربعاً .(١) . تحته في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي عَلَيْكُ ، وغندر عن معمر .

٧٤٧١ ــ وكذلك رواه أبو عبيد عن يحيى بن سعيد ، عن الثوري ، عن معمر . وكذلك رواه عيسى بن يونس وعبدالرحمن بن محمد المحاربي . عن معمر . ورواه سَرَّار بن مُحَشِّر عن أيوب ، عن نافع وسالم ، عن ابن عمر .

۲٤٧٧ \_ وفي حديث الحارث بن قيس ، وقيل ، قيس بن الحارث ، قال : أسلمتُ وعندى ثمان نسوة ، فقال رسول الله عليه الخيلية : « اختر مِنْهُنَّ أربعاً » . (٢) ٢٤٧٣ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا ، عن ابن أبي الزناد ، عن عبدالمجيد بن سُهيْل بن عبدالرحمن بن عوف ، عن عوف ، عن نوفل بن معاوية ، (٣) قال · أسلمت وتحتى خمس نسوزة ، فسألتُ النبي عليه قفارقتها . « فارق واحدة وأمسك أربعاً » ؛ فعمدتُ إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارقتها . واحدثنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن دامنة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا يحيى ابن معين ، حدثنا وهب بن جرير حدَّثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز أبوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه ، قال : قلت يارسول الله : إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال : الله الما شعت » (٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى فى كتاب النكاح باب ( ما جاء فى الرجل يُسلم وعنده عشرة نسوة ) ، وقال : هكذا روى معمر ، عن الزهرى ، وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب وغيره ، عن الزهرى ، قال : حُدَّثت عن محمد بن سويد الثقفى : أن غيلان ... فذكره . قال البخارى : وإنما حديث الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق تمسائه .

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة عن يجيى بن حكيم ، عن محمد بن جعفر ، عن معمر به . ، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧ : ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية في سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) هو نوفل بن معاوية بن عروة الكنانى ، أسلم فى الفتح ، وحج مع أبى بكر سنه تسع ومع النبى عَلِيْقُ سنه عشر ، وكان قد بلغ المائة ، وكان ممن عاش فى الجاهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة . ترجمته فى الإصابة (٣ : ٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود فى كتاب الطلاق باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع عن يحيى بن معين ، والترمذى فى النكاح باب ما جاء فى الرجل يُسْلم وعنده أختان عن قتيبة ، وابن ماجة فى النكاح باب الرجل يُسْلم وعنده أختان .

٧٤٧٥ ـ ورواه أبو عيسى الترمذي عن بندار ، عن وهب بن جرير وقال في الحديث : اختر أيهما شئت .

0 0 0

### ٢٥ ــ باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول

٢٤٧٦ - أحبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أحبرنا الربيع بن سليمان ، أحبرنا الشافعي ، قال : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست [ل ٢٠٩/أ] بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في دار الإسلام وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة "، ثم أسلمت قبل انقضاء العدّة فاستقرا على النكاح .

وكذلك كان حكيم بن حزام وإسلامه .

وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت دارهما دار الإسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ، تم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام ، وشهد حنيناً وهو كافر ثم أسلم ؛ فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، تنقض .

وقد ذكر الشافعي قصة صفوان وعكرمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وكُلُّ ذلك بيِّنٌ في المغازي معروف ، وفيما بيَّن أهل العلم بها .

قال ابن شهاب: وكان بين إسلام م نموان وامرأته نحواً من شهر.

٧٤٧٧ ـ أحبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر أرحمد بن الحسن وأبو نصر منصور ابن الحسين بن محمد المُفَسِّر وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبوزرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد ، حدثنا محمد ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رَدَّ ،

رسوں لله سَجْيَةُ زينب ابنته إلى أبي انعاص بمهرٍ جديد ونكاح جديد (١).

قاله البخاري ، وأبو عيسي الترمذي ، والدارقطني

وحكىٰ أبو عبيد عن يحيىٰ بن سعيد القطان أنَّ حجاجاً لم يسمعه من عمرو . وأنه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عمرو .

٧٤٧٨ ـ قلت : والعزرمي متروك (٢) لا يُعْبَأُ به ، ولا يصح قول مَنْ زَعَمَ أَنَّ العدّة لا تمتد إلىٰ ست سنين في الغالب ، ويقال إنها أسقطت سقطاً وقت هجرتها فكيف ردَّها إليه بعد انقضاء العدّة بالنكاح الأول فإنَّ نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل هم ولا هم يحلون لهن ﴿ الآية ١٠ من سورة الممتحنة ] ، وإنما توقف بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول [ ل بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول [ ل بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الله بعده ، من الودائع ، ثم أسلم فهاجر إلى المدينة وأجازته في من رجع إلى مكة وردَّ ماكان عنده من الودائع ، ثم أسلم فهاجر إلى المدينة في وقت تحريمها عليه بالإسلام وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو مِنْ وقت نزول الآية بعد رجوع النبي عليه بالإسلام وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو مِنْ وقت نزول الآية بعد رجوع النبي المناه ، والله عز وجل أعلم .

## ٢٦ ــ باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن

٣٤٧٩ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) ، قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأته

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( باب إلى متى ترد عليه امرأته ) ، والترمذي في النكاح باب ( ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما قبل الآخر) .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العُرْزمى : قال ابن معين فى تاريخه ( ۲ : ۲۹ ) : اليس بشيء ا ، وقال البخاري في التاريخ الكبير ( ۱ : ۱۷۱ ) : ا تركه ابن المبارك ، ويحينى ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٤ : ٢٠٥ ) ، وابن حبان فى المجروحين ( ۲ : ۲٤٦ ) ، وقال الذهبي فى الميزان ( ٣ : ٢٣٥ ) : هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم ، ولكنه من عباد الله الصالحين .

النكاح \_ باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن \_\_\_\_\_\_ فنزلت : ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾(١) [ الآية ٢٢٣ من سورة البقرة ] .

• ٢٤٨٠ \_ وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي ، حدثنا مسدد ، أخبرنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال ، قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرَّجُلُ امرأته مِنْ خلفها ولا يأتبها إلا في المأتى .

٧٤٨١ ــورواه الزهري عن ابن المنكدر ، وقال في آخره : غير أن ذلك في صمام واحد .

وروي ذلك أيضاً في حديث أم سلمة عن النبي عَيْضَةً وفي حديث ابن عباس عن النبي عَيْضَةً وفي حديث ابن عباس عن النبي عَيْضَةً (٢)

٧٤٨٧ ـ وروي عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً : « لا ينظر الله إلىٰ رَجُلِ أَتَىٰ رَجُلِ أَتَىٰ رَجُلِ أَتَىٰ رَجُلِ أَتَىٰ رَجُلِ أَتَىٰ اللهُ بُو ﴾ (٣) .

٧٤٨٣ \_ وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة، عن رسول الله عَرَالِيَّةِ قال : « لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتى امرأته في دُبُرها »(٤) .

٧٤٨٤ \_ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير ، حديث ( ٤٥٢٨) باب ( نساؤكم حرث لكم ) ... فتح البارى ( ٨ : ... ١٨٥ ) ومسلم فى النكاح ، باب ( جواز جماع امرأته فى قبلها ) ... ( ٢ : ١٠٥٨ ) ، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧ : ١٩٤ ) . .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٢٩٧ ) ، والترمذي في كتاب التفسير ، الحديث (٢) حديث باب تفسير سورة البقرة ( ٥ : ٢١٦ ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن شيبة في المصنف (٤: ٢٥١) ، باب ( ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن ) ، والمترمذي في كتاب الرضاع ، الجديث (١٦٥) باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (٣: ٢٦٩) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٤: ٢٦٦) ، وقال إبن حجر في التلخيص الخبير (٣: ١٨١) : أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن حبان ، وأحمد ، والبزار ، تحفة الأشراف (٥: ٢١٠) .

<sup>(</sup>٤)حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٣٤٤) . والنسائي في باب ( عشرة النساء ) من سننه الكبرى على ما في تحقة الأشراف (٣: ٣١٢) ، وابن ماجه في كتاب النكاح ، الحديث (١٩٢٣) ، باب ( النهى عن إتيان النساء في أدبارهن ) ( ١: ٣١٩ ) ، وموقعه في سنن البيهقى الكبرى ( ٧: ١٩٨ ) .

وروينا في تجريمه عن علي ، وعبدالله بن مسعود ، وعبدالله بن عباس ، وأبى الدَّرْداء .(٦)

واحتجَّ الشافعي في ذلك بالكتاب . قال الله عز وجل : ﴿ نساؤكم حَرْثُ . لكم ﴾ [ الآية ٢٢٣ من سورة البقرة ] وبين أنَّ موضع الحرث موضع الولد ، وسط الكلام فيه ،(٧) ثم احتج أيضاً بما :

ابن يعقوب ، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين ، قالوا ، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبدالله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أخيْحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحَيْحة \_ قال الشافعي : أنا شككت \_ ، عن خزيمة بن ثابت أنَّ رجلاً سأل النبي عَلَيْكُ عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دُبُرِها ؟ فقال النبي عَلَيْكُ « حلالٌ » فلما ولَّى الرَّجُلُ دعاه أو أمر به فدعي ، فقال كيف قلت في أي الخربتين وفي أي الخرزتين أو في أي الحصفتين أمن دُبُرِها في قبلها فنعم ، أم من دُبُرِها في دُبُرِها فلا . إن الله لا يستحي من الحقّ لا تأتوا النساء في أدبارهن ً » . (^^)

٧٤٨٥ ــقال الشافعي : عمى ثقة ، وعبدالله بن على ثقة ، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدِّث به أنَّه أثنى عليه خيرًا ، وخزيمة مما لا يَشُكُّ عالمٌ فى ثقته ؛ فلست أرَخِّص فيه بل نُهى عنه .(٩)

(٥) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ( إن أحدث في صلاته ... ) ، والترمذي في المرضاع باب ( ما جاء في خواهية إتيان النساء في أبارهن ) ، والنسائي في عشرة النساء من سننه السكبرى على ما في تحفية الأشراف

- (١) جميع هذه الروايات مفصلة في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ١٩٥ ــ ١٩٦ ) .
- (٧) كتاب الأم للشافعي (٥: ٩٤)، ونقله البيهقي في سننه الكبرى (٧: ١٩٦).
- (٨) رواه الشافعي في كتاب الأم (٥: ٩٤)، ونقله البيهقي في سننه الكبرى (٧: ١٩٦).
- (٩) يحوم الوطء في الدبر للأحاديث الصحيحة المتقدمة ، ويجوز الاستمتاع فيما بين الإليتين ، لقوله تعالى ﴿ وَالذَّينَ هُم غَيْرِ مَلُومِينَ ﴾.

٢٤٨٦ ــ قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي عن محمد بن علي فقال : عمرهِ بن أُحَيْحَةَ بن الجلاح والله أعلم .

#### ۲۷ ـ باب النهى عن نكاح الشغار

٧٤٨٧ - وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عبدالله بن يوسف ، حدثنا مالك . [ ح ] وأحبرنا أبو عبدالله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله عَلَيْسَةُ نهى عن الشَّغار . (١)

والشُّغار أَنْ يزوِّج الرَّجُلَ الرَّجُلُ ابنته على أَنْ يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق .

**۲٤٨٨ - أخبرنا** أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال ، قال الشافعي ( رضى الله عنه ) : فإذا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابنته أو المرأة يلي أمرها مَنْ كانت علىٰ أَنْ ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها مِن كانت علىٰ أَنْ ينكحه ابنته أو المرأة على أن ينكحه الأخرىٰ ولم يُسمَّ لواحدة منهما بضع الأخرىٰ أو على أن ينكحه الأخرىٰ ولم يُسمَّ لواحدة منهما صداقاً فهذا الشَّغار الذي نهىٰ عنه رسول الله يَبْلِينِهُ فلا يَخُلُ علىٰ النكاح وهو مفسوخ . (٢)

٧٤٨٩ ـ قلت : وهذا حديثٌ قد رواه الأعرج عن أبي هريرة ، وأبو الزبير عن

وبجوز وطأها فى الفرج مدبرة ، لحديث جابر المتقدم ، فإن أتاها فى الدبر عُذر إن علم تحريمه ، لارتكابه
 معصية لا حد فيها ولا كفارة .

وقال الحنابلة: وإن تطاوع الزوجان على الوطء فى الدبر فُرَّق بينهما ، وكذا إن أكره الرجل زوجته على الوطء فى الدبر ، ونُهِى عنه فلم يُنْتَهِ فُرَّق بينهما ، كا يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به من رفيقه . (١) أخرجه البخارى فى النكاح باب ( الشغار ) ، ومسلم فى النكاح باب ( تحريم نكاح الشغار وبطلانه ) ، وأبو داود فى النكاح باب فى ( الشغار ) ، والترمذى فى النكاح باب ( ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار ) ، والنسائى فى النكاح باب ( تفسير الشغار ) ، وابن ماجه فى باب ( نهى عن الشغار ) ، وقال الترمذى : حسن صحيح ، وموقعه فى سنن البهقى الكبرى ( ٧ : ١٩٩ ) .

· السنن الصغير / جـ ٣

حابر: أن اننبي المنتخفة . وفي رواية نافع بن يزيد عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر زيادة تفسير . قال : والشُغار أنْ تنكح هذه بهذه بغير صداق ، وبضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه ، (٣)

0 0 0

## ۲۸ \_ باب نكاح المتعة

ابن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا سفيان ابن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا سفيان ابن عُيينَة ، عن الزَّهْري ، عن الحسن بن محمد وعبدالله بن محمد ، عَنْ أبيهما : (١) أنَّ علياً قال لابن عباس : ( إنَّكَ رَجُلِّ تائِه الله عَلِمْتَ أَنْ رسول الله عَلَيْكَ نهى عن المتعة وعن لحوم الحُمُرِ الأهلية ، (١) .

(٣) نكاح الشغار : هو أن يُنكح الرجل بنته أو أخته ، على أن ينكحه الآخر بنته أو أخته ، ولا صداق بينهما إلا بُضعَ هذه ببضع الأخرى .

اتفق العلماء على معناه هذا ، وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهى عنه ، لخلوه عن المهر .

واختلفوا إذا وقع : هل يصحح بمهر المثل أم لا ؟

فقال مالك والشافعى وأحمد: لا يصحح ويفسخ أبدًا قبل الدخول وبعده لحديث ابن عمر ، وقال أبو حنيفة : يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل . أما النهى عنه في السنة فمحمول على الكراهة ، والكراهة لا توجب فساد العقد ، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين : الكراهة ، ومهر المثل .

ومنشأ الخلاف: هل النهى عن الشغار معلل بعدم العوض أو غير معلل فإن قلت: غير معلل ، لزم <sup>\*</sup> الفسخ على الإطلاق ، وإن **قلت**: العلة عدم الصداق ، صح بفرض صداق المثل ، مثل العقد على خمر أو خزير .

والخلاصة : أن نكاح ( الشغار ) باطل عند الجمهور ، صحيح مكروه تحريماً عند الحنفية ، فإن وقع فسخ النكاح عند الجمهور قبل الدخول وبعده ، ويدفع الرجل لمن دخل بها مهر المثل ، وتقع به حرمة المصاهرة ، وإن وقع جاز عند الحنفية بمهر المثل .

بداية المحتهد ( ۲ : ۵۷ ) الدر المختار ( ۲ : ۵۷۷ ) الشرح الكبير (۲ : ۲۳۹ ) ، المهذب ( ۲ : ۲۱ ) مغنى المحتاج ( ۳ : ۲۲ ) ، مختصر الطحاوى (۱۸۱) ، اللباب ( ۳ : ۲۰ ) ، مختصر الطحاوى (۱۸۱) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ۷ : ۱۱۳ ـ ۱۱۲ ) .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن أبي طالب الهاشمي ، أبو القاسم بن الحنفية ، ويروي عن ابيه الإمام على بن أبي صاب

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المفازي ، ح ( ٢١٦٤) ، بات ، غزوة خيبر ، ، فتح الباري (٧ : ٤٨١) . =

النكاح ــ باب نكاح المتعة .

٧٤٩١ ــ قلت : ولولا أنَّ عليًا علم نُسْخ نكاح المتعة لما استجازٍ مثل هذا القول الله عباس في ذهابه إلى جوازه .(٣)

وقد روى الحميدى عن سفيان هذا الحديث وزاد. فيه زمن حيبر . ثم قال سفيان : يعنى أنه نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة .

وفى ذلك تأكيد لما قلنا منْ أنَّ إخبار عليٍّ فى النهى عن نكاح المتعة إنما هو بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخِّص فيه بعد . فلولاه لما استحقَّ ابن عباس الإنكار عليه ولما رجع عنه وقد روينا عن ابن عباس رجوعه عنه .(٤)

= وفي الذبائح والصيد ، باب ٥ لحوم الحمر الإنسية ٥ ، وفي النكاح ، باب ٥ نهي رسول الله عليه عن نكاح المتعة آخرًا ٥ ، وفي ترك الحيل ، باب ٥ الحيلة في النكاح ٥ .

وأخرجه مسلم في النكاح ، ح ( ٢٩ : ٢٩ ) طبعة عبد الباقى ، باب ، نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ... » ، ص ( ٢ : ١٠٢٧ ) ، من طرق ، وأعاد بعض هذه الطرق. في الذبائح والصيد ، باب ، تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية » .

ورواه الترمذي في النكاح \_ باب ، ما جاء في تحريم نكاح المتعة ، ، وفي الأطعمة \_ باب ، ما جاء في لحوم الحمر الأهلية ، .

والنسائي في الصيد والذبائح \_ باب ، تحريم أكلّ لحوم الحمر الأهلية ، ، وفي النكاح \_ باب ، تحريم المتعة ، .

وابن ماجه في النكاح ــ باب ، النهي عن نكاح المتعة ، . .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١:١٤٢)، وطبقه شاكر رقم (١٢٠٣).

(٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠١)، والروض النضير شرح مسند زيد (٤: ٢١٣)، والأم (٧: ٧)

(٤) وذلك أن الإمام على بن أبي طالب سمع ابن عباس يُليّنُ في مُتْعَةِ النساء ، فقال : « مهلاً . يا ابن عباس ! فإنّ رسولَ الله عَلَيْكُ نبى عنها يوم خير ، وعن لحوم الحُمُرِ الانسيّيةِ » . صحيح مسلم ( ٢ : ١٠٢٨ ) طبعة عبد الباق .

وعن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : هل تدرى ما صنعت وبما أفنيت ؟ قد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيه الشعراء ! قال : وما قالت ؟ قلت : قالوا .

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه واجعون ، والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله المنتج والدم ولحم الحنزير ، ولا تحل إلا للمضطر ، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الحنزير .

الله المرابع عن الربيع عن سَبْرَة أن الله الله عن الربيع عن سَبْرَة أن الله أحبر أنّهم خرجوا مع رسول الله عن الله عن الله عن الركن والمقام وهو يقول: قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله عن الله عن الركن والمقام وهو يقول: « يأيها الناس : كنت أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني قد حرّمت ذلك إلى يوم القيامة فَمَنْ بقي عنده منهن شيء فليُحَل سبيلها ولا تأخذوا مما آيتموهن شيئاً » . (٥)

٣٤٩٣ \_ أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدَّثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد [ ل ٢١١ / أ ] العزيز بن عمر .... ، فذكره .

ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز وفي بعض الروايات عن الزهري عن الربيع حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري عام الفتح . وكذلك هو في رواية عمارة بن غَريَّة عن الربيع ، وفي رواية عبدالملك ، وعبدالعزيز ابني الربيع عن الربيع .

٢٤٩٤ موروينا عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : مابال رجالٍ ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله عَيْسِيُّهُ عنها .(٦)

♠ ♠ 4

تقال الخطابي في معالم السنن ( ٣ : ١٩١ ) : فهذا يبين لك أنه سلك فيه مذهب القياس ، وشبهه بالمضطر إلى الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف ، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنه ، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج ، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في النكاح ، ( ٢ : ٢٠ ٢ ) ، وأبو داود في النكاح \_ باب ، نكاح المتعة ، ، والنسائي في النكاح \_ باب ، قائمي عن نكاح المتعة ، .

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي البكري (٧: ٢٠٦) ، وقد كان أول أمر هذا التشديد والحزم في أمر المتعة عندما نكح عمرو بن حريث جارية بكراً من بني عامر بن لؤي ، فحملت ، فذكر ذلك لعمر ، فسألها ، فقالت : استمتع منها عمرو بن حريث ، فسأله عمر ، فاعترف ، فقام على المنبر وقال : • ما بال رجال يعملون بالمتعة ، ولا يشهدون عدولاً ، لا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا حددته » . مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠٠ – ٥٠٠) .

#### ٢٩ ــ باب في نكاح المحلل

٢٤٩٥ روينا عن علي ، وعبدالله ( مرفوعاً ) : أنَّ النبي بَلِيلِيَّة لَعَنَ المحلَّلَ لَهُ (١) .
 والمحلَّلُ لـه (١) .

٧٤٩٦ \_ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا سعيد بن أبي مربم، حدثنا أبو غسّان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنّه قال: . جاء رجلٌ إلى ابن عمر فسأله عَنْ رَجُلٍ طلّق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخّ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاخ رغبة، كُنّا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله عَالِيَةِ (٢)

٧٤٩٧ ــ وروينا عن الزهري أنَّه قال: إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا المحلَّل والمحلِّل له فلا ينبغي .

٧٤٩٨ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا عثان بن صالح ، قال : سمعت الليث بن سعد يقول : قال مِشْرَحُ بن هاعان أبو المصعب : سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله عَنْ الله المحمل له المُحَلِّل لعن الله المحمل الله المحمل له الله عن الله المحمل الله المحمل له الله عن الله المحمل المحمل الله المحمل المحمل الله المحمل المحمل

٢٤٩٩ ـ ورواه أبو صالح عن الليث ، قال : سمعت مِشْرَحَ بن هاعان يُحَدِّث عن عقبة بن عامر .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٤٨) ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٨ ، كتاب النكاح ، باب في النهي عن التحليل ، واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في السنن (٣/ ٤٢٨) ، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء في المُحِلِّ ... (٢٨) ، الحديث (١١٢٠) واللفظ له ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (٦/ / ١١٩) ، كتاب الطلاق (٢٧) ، باب إحلال المطلَّقة ثلاثاً وما فيه .. (١٣) .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٢٠٨ ) ، والمحلى ( ١٠ : ١٨١ ) ، والمغني ( ٦ : ٦٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في النكاح \_ باب ، المحلل والمحلل له ، حديث رقم ( ١٩٣٦ ) ، وإسناده حسن ، وورد مثله عن ابن عباس ، وعن علي ، بأسانيد صحيحة .

۳ - السنن الصغير / ج ٣

وروينا عن عمر بن الخطاب مادلَ على صبحَة النخاج إدا خلا عقده على الشبط .(٤)

• • ٧٥٠ \_ قال الشافعي: لأنَّ النيَّة حديثُ نَفْسِ ، وقد وضع عن الناس ماحدَّثوا به أنفسهم . (٥)

\$5 \$5 \$5

### ۳۰ \_ ، باب نكاح المحرم

العنبري ، قالا [ ل ٢١١ / ب ] : حدثنا عثان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك .

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقبوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا السافعي ، عن مالك ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن نبية بن وهب أخي بني عبد الدار أنَّ عمر بن عبيدالله أواد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جُبَيْر ، فأرسل إلى أبان بن عثان ليحضره ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال : سمعت عثان بن عفان يقول : قال رسول الله عَيْنِيَة : « لا يَنْكِحُ المُنحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يخْطُبُ ، .(١)

٢٥٠٢ ـ رواه أيوب ، عن نافع عن نبيه ، وقال : عمر بن عبيدالله بن معمر ،

<sup>(:)</sup> حدح حس صحيح عند عمر ، وشرطه لاغ ، وقول عمر على المنبر : « لا أوتي بمحلل ولا نحلل له إلا رجمتها » هو تعزيـر لمن يطلّـق من تزوجهــا ليحلهــا لزوجهــا الأول ، فإن لم يطلقهــا فلا تعزيـر عليــه ولا حد . المحلى (١٠ : ١٨١) و (١١ : ٢٤٩) ، المغنى (٦ : ٢٤٦) .

 <sup>(</sup>٥) نكاح المحلل والمحلل له نكاح صحيح عند أبي حنيفة ، والشافعي ، لأن العقد في الظاهر قد استكمل أركانه مشروطه الشرعية .

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مِفَهُوم الحديث « لَعَنِ اللهُ المُحلل » فمن فهم من اللعن: التأثيم فقط. ل: النكاح صحيح ، ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه ، قال: النكاح فاسد » .

<sup>(</sup>١) رواد مسلم في النكاح ـــ باب تحريم نكاح المحرم (٢: ١٠٣٠) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الحج ــ باب ه المحرم يتزوج والترمذي فيه ، باب ه ما جاء في كراهية تزويج المحرم » ، والنسائي في المناسك ــ باب ه النهي عن دكاح المحرم » ، وابن ماجه في النكاح . باب ه المحرم بيتزوج » .

٣٠٥٣ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج ، حدثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنَّ رسول الله عَيْضَة تزوج ميمونة وهو محرم(٢).

قال : فقال سعيد ( يعني ابن المسيب ) : وَهِـمَ ابن عبـاس \_ وَإِن كانت خالته حماتزوجها رسول الله الطالقية إلا بَعْدَ ماأحل . (")

٢٥٠٤ ــ قلت : وهذا لأنَّ صاحبة الأمر أعرف بشان تزويجها ، وهي ميمونة بنت الحارث وقد أخبرت أنَّ النبي تَنْظِيمُ تزوجها وهو حلال .

٥٠٥٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبدالله بن أحمد النسوي ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا أبو قرارة ، عن يزيد بن الأصم ، حدثتني ميمونة بنت الحارث أنَّ النبي سَيِّلِيَّهُ تزوجها وهو حلال .(2)

قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس .

٧٥٠٦ ـ قلت ورواه أيضاً ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة .

<sup>(</sup>٣) حديث: تزوج النبى عَلِيَّة ميمونة \_ وهو محرم \_ وبنى بها \_ وهو حلال \_ وماتت بسرف . رواه البخاري في المغازي باب ، عمرة القضاء » عن موسى ، عن وهيب ، عنه "به "دوابو داود في الحج باب المحروب ينزوج » عن مسلد ، عن حاد بن زيد ، عنه به \_ مختصراً : تزوج ميمونة ، وهو محرم . وعن ابن بشار ، عن ابن مهدي ، عن سفيان عن إسماعيل بن أمية ، عن رجل ، عن سعيد بن المسيب قال : زعم ابن عابس في تزويج ميمونة \_ وهو محرم . والترمذي في الجج « باب ما جاء في الرحصة في ذلك ، عن قتيبة ، عن حماد بن نهد ، به ، وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في النكاح ، حديث ( ٤٨ / ١٤١١ ) ، باب ، تحريم نكاح المحرم » ، ص ( ٢ : ١٠٣٢ ) طبعة عبد الباقي ، وأصحاب السنن عدا النسائي في الحج ض أبو داود ــ باب ، المحرم يتزوّج ، ، والترمذي ــ باب ، ماجاء في الرخصة في ذلك » ، وابن ماجه ، باب ، المحرم يتزوج ، ، والنسائي في النكاح من سننه الكبرى ، على مافي تحقة الأشراف ( ١٠ : ٤٩٦ ) .

السنس الصغير / ج ٣ السنس الصغير / ج ٣ المنس الصغير / ج ٣ ميمونة عبن أبي رافع : أنَّ رسول الله عبينيَّة تزوج ميمونة حلالاً وكنت الرسول بينهما .(٥) .

وروينا في مثل مذهبنا في ردِّ نكاح المحرم ، عن عمر ،<sup>(٦)</sup> وعلى ،<sup>(٧)</sup> وزيد بن ثابت ،<sup>(٨)</sup> وابن عمر .<sup>(٩)</sup>

奈 奈 奈

## ٣١ \_ باب العيب في المنكوحة [ ل ٢١٢ / أ ]

٧٥٠٩ ــ أحبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أحبرنا محمد بن

(٨) كنز العمال ( ١٢٨١٥ \_ ١٢٨٤٥ ).

<sup>(</sup>٥) رواية أبي رافع في موطأ مالك ، كتاب النكاح ـــ باب ؛ نكاح المحرم » ح ( ٦٩ ) ، ص ( ١ : ٣٤٨ ) . ` وأخرجه الترمذي في الحج ـــ باب ؛ ماجاء في كراهية تزويج المحرم » .

 <sup>(</sup>٦) رد عمر بن الخطاب نكاح طریف المرّي امرأةً وهو محرم . موطأ مالك ( ١ : ٣٤٩ ) ، والمجموع ( ٧ :
 ۲۹۰ ) ، وسنن البيهقي الكبري ( ٥ : ٦٦ ) و ( ٧ : ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>۷) ورد عن الإمام على قوله : « من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته » ، فإن وطىء زوجته فسد حجه . الموطأ ( ۷ : ۳۸۱ ) ، والمحلى ( ۷ : ۱۹۷ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٥ : ٦٦ ، ١٦٧ ) و ( ۷ : ۲۱۳ ) ، والمغنى ( ۳ : ۳۲۵ ) ، وكشف الغمة ( ۲ : ۳۲۵ ) ، وكشف الغمة

<sup>. (</sup> ۲۲۰ : ۲ )

<sup>(</sup>٩) قال ابن عمر : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ، فإن تزوَّج هو أو زوَّج غيره فالنكاح باطل » . سنن البيهقي الكبرىٰ ( ٥ : ٦٥ ) و ( ٧ : ٢١٣ ) ، المحلى ( ٧ : ١٩٨ ) ، والمغني ( ٣ : ٣٣٣ ) ، والمجموع ( ٧ : ٢٩٠ ) .

قال ابن حجر : واحتلف العلماء في هذه المسألة ، فالجمهور على المنع لحديث عثمان « لا ينكح المحرم ولا ينكح » أخرجه مسلم ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة ، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث في النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به .

وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطء ، وتعقب بأنه قياس فى معارضة السنة فلا يعتبر به . وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله « ولا ينكح » بضم أوله ، وبقوله فيه « ولا يخطب » . فتح الباري ( ٤ : ٥١ ) .

هنا على حاشية الأصل : بلغ مقابلة .

النكاح ــ باب العيب في المنكوحة ــ

جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن برهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مان ، عي جيى ابن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل نكح امرأة وبها جنون ، أو جدام ، أو برص ، فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها(١) .

ا ٢٥١٠ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءةً ، وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد ابن مهدى القشيري لفظاً ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا روح بن القاسم وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أنه قال : أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعقلاء .

١٠٥٧ - ورواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله
 وقال ٤ وفي رواية الشافعي إلا أنْ تسمى فإن سمّى جاز .

وفي رواية سعيد بن منصور : « إلا أنْ يمس فإن مَسَّ جاز » . وقالا بدل العقلاء : القرناء .

٢٠١٧ - وروي عن على أنّه قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنوناً ، أو برصاً ، أو جذاماً ، أو قرناً ، فَدَخَلَ بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلّق(٢) .
 فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بَعْدَ الوقوف على عَيْبِها .

الله عن ابن عمر ، قال : تزوج النبي عَلِيْكَ مَا ابن عمر ، قال : تزوج النبي عَلِيْكَ مَا مُرَاّةً فرأَىٰ بكشحها وضحاً فَرَدُّها وقال : « دَلَّسْتُم عليَّ »(٣) .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق ( ٦: ٢٤٤ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ١٣٥ ) ، والمحلى ( ١٠ : ١١٠ ـــ ١١٠ ــ ١١٠ ) ، والمغنى ( ٦: ٦٥٦ ) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق ( ٦: ٣٤٣ )، وسنن البيهقي الكبرى ( ٢ : ٢١٥ )، والمحلي ( ١٠ : ١١٠ \_\_ ١١٠ \_ ١١٠ \_ . ١١٠ \_ . ١١٣ )، وكشف الغمة ( ٢ : ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣٠ : ٤٩٣ ) .

٢٥١٤ \_\_ وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنَّ النبي بَيْلِيَّةِ قال : « فِرَ من المجدوم فرارك من الأسد » . أو قال : « الأسود » (٤) .

٢٥١ \_ وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : كان في وفد ثقيف رجلٌ مجذوم فأرسل إليه النبي بيالية : ( إنَّا قد بايعناك فارجع »(٥) .

وأما قوله عَلِيْكُم : « لاعدوى » ، فإنه أراد والله أعلم على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية مِنْ إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح مَنْ به شيء مِنْ هذه العيوب شيئاً يحدثونه به ، وقد قال النبي عَلَيْكُم : ( لا يورد ممرض على مصح » ، وبالله العصمة .

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، أخرجه البخاري في الصحيح ( ١٠ / ١٥٨ ) ، كتاب الطب
 (٢٦) ، باب « الجذام » (١٩) ، الحديث (٧٠٥) واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح ( ٤ / ١٧٤٣ ) ،
 كتاب السلام (٣٩) ، باب « لا عدوى » ... (٣٣) ، الحديث (١٠٢ / ٢٢٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الموضع السابق ، باب ه اجتناب المجذوم » ح ( ١٢٦ : ٢٣٣١ ) .
 وتنقسم العيوب من حيث المنع من الدخول وعدمه إلى قسمين :

١ ــ عيوب جنسية تمنع من الدخول كالجَبّ والغَّنَّة والخصاء في الرجل، والرَّق والقرن في المرأة.

٢ ـــ عيوب لا تمنع من الدخول ، ولكنها أمراض منفرة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر كالجدام والجنون والبرص والسل والزهري .

وللفقهاء رأيان في جواز التفريق للعيب : رأي الظاهرية ، ورأي أكثر العلماء :

أما الظاهرية : فقالوا : لا يجوز التفريق بأي عيب كان ، سواء أكان في الزوج أم في الزوجة ، ولا مانع من تطليق الزوج للزوجة إن شاء ، إذ لم يصح في الفسخ للعيب دليل في القرآن أو السنة أو الأثر عن الصحابة أو القياس والمعقول .

وأما أكثر الفقهاء فأجازوا طلب التفريق بسبب العيب ، لكنهم اختلفوا في موضعين : هل يثبت الحق لكل من الزوجين أم للزوجة فقط ، وماهي العيوب التي يثبت بها حق طلب التفريق .

فتح القدير: (٣: ٢٦٢ ــ ٢٦٨ ، مختصر الطحاوي: ص (١٨٢) ، البحر الرائق: (٣: ١٣٥ اللباب: ٢ / ٢٥ ــ ٢٦٦ ، القوانين: (ص ٢١٤) وما بعدها ، بذاية المجتهد: (٢ / ٥٠) ، الشرح الصغير: (٢: ٢٦٤ ــ ٢٧٨) ، مغنى المحتاج: (٣: ٢٠٦ ــ ٢٠٩) كشاف القناع: (٥: ١١٥ ــ ١٢٤) ، المغنى: (٣: ٢٠٠ ــ ٢٥٧) ، المختصر النافع في فقه الإمامية: (ص ٢١٠) . الفقه الإسلامي وأدلته (٢: ٥٠٠ ــ ٢٥٧) .

## ٣٢ ــ باب الأمة تعتق وزوجها عبد

۲۰۱۷ ـ أخبرني أبو بكر آحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوجها عبداً فَخَيّرها(٢) رسول الله عَيْسَةٍ فاختارت نفسها ولو كان حُرًّا لم يُخيرها .

٧٥١٨ ـــورواه محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنَّ بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها رسول الله عَيْلِيَّةٍ وقال لها : إن قرُبَكِ فلا خيار لك(٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الطلاق ، حديث ( ۲۷۹ ) ، باب « لا يكون بيع الأمة طلاقاً » ، فتح الباري ( ۹ : ٤٠٤ ) ، ومسلم في العتق ، ح ( ١١٤٤ : ١٠٥ ) ، باب « إنما الولاء لمن أعتق » ، ص ( ٢ : ١١٤٤ ) . (٢) أخرجه البخاري مفرّقا في مواضع من الصحيح : قوله : « خذيهما فأعتقها » أخرجه في ٥ / ١٩٠ كتاب المكاتب (٥٠) ، باب استعانة المكاتب ... (٣) ، الحديث ( ٢٥٦٣ ) واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢ : ١١٤٣ . كتاب العتق ( ٢٠ ) ، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢) ، الحديث ( ٨ / ١٠٥٤ ) . والشطر الآخر من الحديث « وكان زوجها فخيرها » أخرجه البخاري في الصحيح ٥ / ١٦٧ ، كتاب

وانسطر الأخر من الحديث لا وفاق روجها فعيرها الخرجة البخاري في الصحيح 6 / ١٦٧ ، كتاب العتق ( ٤٩ ) ، باب بيع الولاء ... ( ١٠ ) ، الحديث ( ٢٥٣ ) ، من رواية الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢ / ١١٤٣ ، كتاب العتق ( ٢٠ ) ، باب إنما الولاء لمن أعتق ( ٢ ) ، الحذيث ( ٩ / ١٥٠٤ ) ، من رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢ : ٦٧٣ ، كتاب الطلاق ( ٧ ) ، باب حتى متى يكون لها الخيار ( ٢١ ) ، ﴿ =

- السن الصغير / ج ٣

٢٥١٩ ـ أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرَّاني ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق .. ، فذكره .

• ۲۵۲ ـ قلت : وبمثل ذلك أِفتيٰ ابن عمر وحفصة بنت عمر ، ويروى عن عمر .

وفي رواية الاسود بن يزيد أنَّ زوجها كان حُرًّا .

قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح . 

٢٥٢١ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حكيم المروزي، أخبرنا أبو الموجه، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ زوج بريرة كان عبداً يُقال له معيث ـ كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لَحْيته، فقال النبي عَرِيلةً للعباس: « ياعباس! ألا تَعْجَبُ من حُبّ مغيث بريرة ، ومن بُغض بريرة مغيث بريرة ، ومن بُغض بريرة مغيثا ؟ » فقال النبي عَرِيلةٍ: « لو راجعتيه فإنّه أبو ولدك ؟ » قالت: يارسول الله أتأمرني ؟ فقال: « أنا أشفع » فقالت: فلا حاجة لي فيه »(٤).

٢٥٢٢ ـــوروي عن ابن عباس أنه قال : لاخيار لها على الحر .

وروي معناه عن ابن عمر رضي الله عنه .

## ٣٣ \_ باب أجل العنين

٣٥٢٣ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عمر بن الخطاب أنّه قال في العنين :

<sup>=</sup>الحديث ( ٢٣٣٦ ) ، واللفظ له ، واخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧ : ٢٢٥ ، كتاب النكاح ، باب ماجاء -----في وقت الخيار .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٩ : ٤٠٨ ، كتاب الطلاق ( ٦٨ ) ، باب شفاعة النبي عَلَيْكُ في زوج بريرة ( ١٦ ) ، الحديث ( ٥٢٨٣ ) . `

النكاح \_ باب العزل

يؤجُّل سنة ، فإنْ قدر عليها وإلا فرق بينهما(١) [ ل ٢١٣ / ١ ] .

وروي معناه عن عبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفي إحدى الروايتين عن علي (٢) ، وفي الحديث عن المغيرة أنه قال من يوم يرفع إليه(٢) .

وروي أيضاً عن عمر ( رضي الله عنه وأرضاه ) .

\* \* \*

#### ٣٤ \_ باب العزل

٣٥٧٤ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن بشر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سئل رسول الله عليه عن العزل ، قال : فقال : « وماذاكم ؟ » قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أنْ تحمل ، أو يكون له الجارية فيكره أنْ تحمل منه . فقال عليه :

١٠) مصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٢٥٣ ) ، والمحلَّى ( ١٠ : ٨٥ ) ، والمغني ( ٦ : ٦٦٧ )..

<sup>(</sup>٢) قال عليّ بن أني طالب: ٥ يَوْجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها ٥ .

مصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٢٥٤ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٢٢٧.) ، ومسند زيد ( ٤ : ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) إذا تبين أن الزوج مجبوب ، فرَّق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله ؛ لعدم الفائدة في التأجيل . أما العين والخصي فيؤجله الحالم سنة من تاريخ الخصومة ، أي الدعوى والترافع عند الحنفية والحنابلة ، لاحتال أن تثبت قدرته على الجماع في أثناء السنة على مرور الفصول ، والتأجيل سنة مروي عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود كما تقدم . وتبدأ السنة عند الشافعية والمالكية من وقت القضاء بالتأجيل ، عملًا بقضاء عمر الذي رواه الشافعي والبهقي . فإذا ادعى الزوج أثناء السنة حدوث الجماع :

ففي رأي الحنفية والحنابلة : إن كانت المرأة ثيبًا ، فالقول قول الزوج بيمينه ؛ لأن الظاهر يشهد له ؛ لأن الأصل السلامة من العيوب ، والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه . فإن حلف رفضت دعوى الزوجة ، وإن امتنع عن الحلف ، خيرها القاضي بين البقاء معه على هذه الحال وبين الفرقة ، فإن الحتارت الفرقة فرق بينهما .

وإن كانت بكرًا عذراء نظر إليها النساء ، ويقبل قول امرأة واحدة والأولى عند الحنفية إراءتها لأمرأتين ، فإن قالتا : هي بكر ، بقي التأجيل لنهاية السنة لظهور كذبه ، وإن قالتا : هي ثيب ، حلّف الزوج فإن حلف لا حق لها ، وإن نكل بقي التأجيل سنة ، فإن شهدت النساء ، وإلا فالقول قولها .

وقال المالكية : إن ادعى الوطء في مدة السنة ، صدق الزوج بيمينه ، وإن نكل عن اليمين حَلَفت الزوجة : إنه لم يطأ ، وفرق بينهما قبل تمام 'سمة إن شاءت .

« لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر »(١).

٧٥٢٥ \_ قلت : وفي رواية مجاهد ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ولم يفعل أحدكم ولم يقل لا فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها(٢) .

٣٥٢٦ ــ وفي رواية أبي الزبير عن جابر ، عن النبي بَلِيْنَهُ : « اعزل إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها » .

٧٥٢٧ ــ وفي رواية أخرى عنه ، عن جابر : كُنَّا نعزل على عهد رسول الله عَلِيلَةِ فَاللَّهُ عَلَيْكَةً فَلَم يَنْهَنَا عنه(٣) .

وروينا في إباحته عن سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، وأبي أيوب الأنصاري ، وابن عباس .

٧٥٢٨ ــوفي حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن محرز بن أي هريرة ، عن أبي هريرة ، عن عمر ، قال : نهى رسول الله بَهِيَّةُ عن عَزْل الحرّة إلا بإذنها .

وهو مروي عن ابن عباس ، وعن ابن عمر ، ثم عن عطاء وإبراهيم النَّخعي **٢٥٢٩ \_ وأ**ما حديث جدامة بنت وهب ، عن النبي عَلَيْكُ : أنَّه سئل عن العزل ؟ فقال : « الوأدُ الخفي » ، فإنه محمول على النهي به . فرواية مَنْ رؤى الإباحة فيه أكثر (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في النكاح \_ باب « حكم العزل » ، والنسائي في النكاح \_ باب « العزل »

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية عند البخاري ( تعليقاً ) في كتاب التوحيد ، باب ٥ قول الله تعالى : ﴿ هو البارىء الخالق المصور ﴾ ، وأخرجه مسلم في النكاح \_ باب ٥ ماجاء في العزل ٥ ، وأجو داود ، في النكاح \_ باب ٥ ماجاء في العزل ٥ والترمذي في النكاح \_ باب ٥ ماجاء في كراهية العزل ٥ وقال : حسن صحيح

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في النكاح \_ باب ، العزل ، حديث ( ٥٢٠٨ ) ، فتح الباري ( ٩ : ٣٠٥ ) ، ومسلم في النكاح \_ باب ، حكم العزل ، الحديث ( ١٠٦٥ / ١٤٤٠ ) ، صرر ٢ : ١٠٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في النكاح ، باب ، جواز الغيلة ، الحديث ( ١٤٣ : ١٤٣ ) ، ص ( ٢ : ٢٠٦٧ ) ، والايجاد والحلق منوط بالإرادة الإفية ، ولا خلاف بين العلماء أنه يجوز العزل عن الزوجة بشرط إذنها بدليل قول جابر ، ودليل اشتراط الإذن ما رواه أحمد ، وابن ماجه عن عمر : [ الفقرة ٢٥٢٨ ] ، وقال المحدثون : ليس إسناده بذلك ، نيل الأوطار ( ٢ : ١٩٦ ) .

إلا أن الشافعية والحنابلة وقوماً من الصحابة ، قالوا بكراهة العزل : لأن الرسنول عَيْنِيَّةُ سماه : الوأد الخفي ، =

• ۲۵۳ ـ وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً : أنَّه كان يكره عشر خلال .. ، فذكرهن وقال فيهن : عزَّل الماء عن محله وإفساد الصبي غير مُحَرِّمه .

\* \* 4

٢٥٣١ ـ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا أبو بَدْر [ ل ٢١٣ / ب ] شجاع بن الوليد ، حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل رسول الله عليه عن العزل ، قالوا : إنَّ اليهود تزعم أنَّ العَزْل هي الموءودة الصُّغرى . قال : « كذبت يهود » .

٣٥٣٧ ــ وروي ذلك أيضاً عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَلَيْكُ وزاد فيه : « كذبت يهود ولو أراد الله أنْ يخلقه مااستطعت أنْ تصرفه » .

0 0 0

# جماع أبواب الصداق ٣٥ ــ باب مايكون مهراً ...

٧٥٣٣ ــ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ لحديثه هذا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، أخبرنا على بن المصفر بن نصر ، حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، حدثنا الدراوردي ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الدرحمن ، قال : سألت عائشة زوج النبي عَيِّلِيَّةً كم كان صداق رسول الله عَيِّلِيَّةً ؟ قال : أتدري ماالئش ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشاً . قال : أتدري ماالئش ؟

<sup>=</sup> فحمل النهي على كراهة التنزيه .

وقال متأخروا الحنفية : يجوز العزل بغير إذن المرأة لعذر ، كأن يكون في سفرٍ بعيد ، أو في دار الحرب ، فخاف على الولد ، أو كانت الزوجة سيئة الحلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل . بدائع الصنائع ( ٢ : ٣٣ ) ، اللمر المختار ( ٢ : ٢١ ) ، المجموع ( ١٥ : ٥٧٨ ) ، الشرح الكبير ( ٢ : ٢٦٦ ) ، المغنى ( ٧ : ٣٣٣ ) .

- السنن الصغير / جـ ٣

قلت : لا . قلت : نصف أوقية (١) فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله عليه لأزواجه (٢) .

٢٥٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنَّ على بن أبي طالب أصدق فاطمة ( رضي الله عنها ) درعاً من حديد وجرّة ودوار . وفي رواية بدل جرة رحا وذكر شيئًا آخر وأنَّ صداق نساء النبي عَلَيْكُم كان خمسمائة درهم .

٧٥٣٥ ــ وروينا عن عروة ، عن أم حبيبة أنّ النجاشي زوجها النبي عَيِّكُ وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي عَيِّكُ أربع مائة درهم (٣) .

٣٥٣٦ ــ وروينا عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله عَيْنِا عَشْرَ أُواق .

وهذا خرج مخرج الأغلب.

وأما مهور أزواج النبي عَلِيْكُ سوى أم حبيبة فعائشة [ ل ٢١٤ / ١ ] أعلم بها(٤) .

<sup>= (</sup>١) ( ٥٠٠ ) درهم = ١٥٨٥ غرام من الفضة .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في النكاح ، حديث ( ٧٨ : ١٤٢٦) ، باب « الصداق ... ، ، ص ( ٢ : ١٠٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في النكاح ـ باب ، الصداق ، عن الحجاج بن أبي يعقوب الثقفي .

<sup>(</sup>٤) المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجه على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة ، وهو واجب على الرجل دون المرأة ، وأدلته من الله ، والمخاطب به الأرواج عند الأكثرين .

وقال تعالىٰ ﴿ فَمَا استمتعتم بِهُ مَنْهِنَّ ، فَٱتَّوْهِن أَجُورِهِنَّ فَرَيْضَةً ﴾ .

وقال رسول الله عَلِيْكُ لمن يريد النزوج: « التمس ولو حاتماً من حديد » ، متفق عليه عن سهل بن سعد . نيل الأوطار ( ٦ : ١٧٠ ) .

وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح إظهاراً لخطر هذا العقد ، وإعزازاً للمرأة وإكرامها ، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها . `

وكون المهر واجباً على الرجل دون المرأة: ينسجم مع المبدأ التشريعي في أن المرأة لا تكلف بشيء من واجبات النفقة.

النكاح \_ باب مايكون مهرا

٧٥٣٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، حدثنا إبراهيم بن على ، حدثنا يحيى ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك أنَّ النبي عَلِيْكَ ، أي على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : « ماهذا ؟ » قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : « فبارك الله لك أولِمْ وَلَوْ بشاة ، (٥) :

٢٥٣٨ \_ أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله نواة من ذهب يعني خمسة دراهم . قال : وخمسة دراهم تُسمى نواة ذهبٍ كما يسمى الأربعون أوقية وكما تسمى العشرون نشًا .

وليس للمهر حد أقصى بالانفاق ؛ لأنه لم يرد في الشرع مايدل على تحديده بحد أعلى ، لقوله تعالى : ﴿ وَآتِيتُم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾ .

وقد تنبهت امرأة إلى هذه الآية ، حينا أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور ، فنهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم ، وخطب الناس فيه ، فقال : و لا تُعْلُوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة ، كان أولاكم بها رسول الله عَلَيْكُ ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ، ولا بناته فوق اثنتي عشر أوقية \_ أي من الفضة \_ فمن زاد على أربعمائة شيعًا ، جعلت الزيادة في بيت المال ، فقالت له امرأة من قيش بعد نزوله من على المنبر : ليس ذلك إليك يا عمر ، فقال : ولم ؟ قالت : لأن الله تعالى يقول : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئًا ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ فقال عمر : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ . ورواه أبو يعلى في الكبير : فقال : اللهم غفرًا ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس ، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب .

ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور ، لقوله عَلَيْكَة : « إن أعظم النكاح بركة أيسوه مؤونة » وفي رواية « إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا » ، وروى أبو داود وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر حديث : « خير الصداق أيسره » . والحكمة من منع المغالاة في المهور واضحة وهي تيسير الزواج للشباب ، حتى لا ينصرفوا عنه ، فتقع مفاسد خلقية وإجتاعية متعددة ، وقد ورد في خطاب عمر السابق : « وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه »

البدائع: ( ٢ : ٢٨٦ ) ، الدر المختار: ( ٢ : ٤٥٢ ) وما بعدها ، القوانين الفقهية: ص ( ٢٠٢ ) ، المهذب: ( ٢ : ٥٥ ) ، كشاف القناع: ( ٥ : ١٤٢ ) الفقه الإسلامي وأدلته ( ٢ : ٢٥٤ ) .

والمهر ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج وإنما هو أثر من آثاره .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في النكاح ، حديث ( ٥١٤٨ ) ، باب ، قول الله تعالى : ﴿وَآتُوا النساء صدقاتهن .. ﴾ ، فتح الباري ( ٢ : ٢٠٤٢ ) .

السنن الصغير / جُد ٣ السنن الصغير / جُد ٣ السنن الصغير / جُد ٣ حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ،

٢٥٣٩ \_\_قال أبو عبيد : حدثنيه خيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ،
 عن مجاهد ، قال : الأوقية أربعون والنش عشرون والنواة خمسة .

• ٢٥٤٠ \_ قلت : وروينا عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس أنَّ عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم .

٧٥٤١ \_ أخبرنا أبو عبد الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد المدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدّب ، حدثنا صالح بن رومان ، عن أبى الزبير ، عن جابر أنَّ النبي سَيِّلِهُ قال : لو أنَّ رجلًا تزوج امرأة على ملء كفَّ من طعام لكان ذلك صداقًا .

٧٥٤٧ ــ وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنَّ رسول الله سَيَّقَة قال : « من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحلّ »(٦) .

<sup>(</sup>٦) الحد الأدنى للمهر فمختلف فيه على آراء ثلاثة: قال الحنفية: أقل المهر عشرة دراهم ، لحديث: و لا مهر أقل من عشرة دراهم ، وقياساً على نصاب السرقة: وهو ما تقطع به يد السارق فإنه عندهم دينار أو عشرة دراهم ، إظهارًا لمكانة المرأة ، فيقدر المهر بماله أهمية . وأما حديث و التمس ولو خاتمًا من حديد ، فحملوه على المهر المعجل ؛ لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول ، وقد منع عرفي عليًا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيعًا ، فقال : يارسول الله ، ليس لي شيء ، فقال : أعطها درعك ، فأعطاها درعه .

وقال المالكية : أقل المهر ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش ، أو ما يساويها مما يقوم بها من عروض أو من كل طاهر لا نجس ، متمول شرعًا من عرض أو حيوان أو عقار ، منتفع به شرعًا ، أي يحل الانتفاع به لا كآلة لهو ، مقدور على تسليمه للزوجة ، معلوم قدرًا وصنفًا وأجلًا ، ودليلهم أن المهر وجب في الزواج إظهارًا لكرامة المرأة ومكانها ، فلا يقل عن هذا المقدار الذي هو نصاب السرقة عندهم ، مما يدل على خطوه ، فلو تزوج رجل امرأة بأقل من هذا المقدار ، وجب لها إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها قيل له : إما أن تم المهر أو تفسخ العقد .

وقال الشافعية والحنابلة: لا حد لأقل المهر ، ولا تنقدر صحة الصاق بشيء ، فصح كون المهر مالاً قليلاً أو كثيراً ، وضابطه: كل ما صح كونه مبيعاً أي له قيمة صح كونه صلاقاً ، ومالا فلا ، مالم ينته إلى حد لا يتمول ، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بما يتمول كالنواة والحصاة ، فسدت التسمية ووجب مهر المثل . ودليلهم:

أ \_ قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَ لَكُمْ مَاوِرَاءَ ذَلَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالَكُمْ ﴾ فلم يقدره الشرع بشيء ، فيعمل به =

النكاح ــ باب مايكون مهرا

۲۰٤٣ ـ أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أخبرنا يزيد بن هارون ، حدثنا موسى بن مسلم بن رومان . . ، فذكره .

٢٥٤٤ - وأما الحديث المرفوع عن جابر: « لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم » .

فإنه لا يصح ، تفرّد به مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، وعمر ، وعن جابر ، ومُبشّر بن عبيد في عداد مَنْ يضع الحديث(٧) . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ .

• ٢٥٤٥ ــ وأما الذي روى داود الأودي ، عن الشعبي ، عن على : « لا صداق أقل من عشرة دراهم » . فقد قال أحمد بن حنبل : لقي غياث بن إبراهيم [ ل

= على أطلاقه.

ب ــ الحديث المتقدم : « التمس ولو خاتماً من حديد » فيدل على أن المهر يصبح بكل ما يطلق عليه اسم.

ج ـ ـ روى عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : • رضيتِ من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم ، فأجازه » وأخرج أبو داود عن جابر مرفوعًا : • لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقًا ملء يده طعامًا ، كانت له حلالًا » .

د ــ إن المهر حق المرأة ، شرعه الله إظهارًا لمكانتها ، فيكون تقديره برضا الطرفين ، ولأن المهر بدل الاستمتاع بالمرأة ، فكان تقدير العوض إليها كأجرة منافعها .

وهذا هو الرأي الراجع لقوة دليله من القرآن والسنة ، وقال أصحاب هذا الرأي : يسن أن يكون المهر من أربعمائة درهم إلى خمسمائة درهم ، وألا يزيد على ذلك ، لما روت أم حبيبة ، أن رسول الله عَلَيْ تزوجها وهي بأرض الحبشة ... ولم يبعث لها رسول الله عَلَيْ بشيء ، وكان مهر نسائه أربعمائة درهم ، وروت عائشة : أ أن صداق النبي عَلَيْ على أزواجه خمسائة درهم ، والمستحب الاقتداء به عليه السلام ، والتبرك بمتابعته .

وإن زاد الصداق على خمسمائة درهم فلا بأس ، لما روت أم حبيبة في الحديث المتقدم : ﴿ أَن النبي عَبِيْكُمْ تزوجها ، وهي بـأرض الحبشة ، زوَّجها النجاشي ، وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده ، وبعث بها مع شرحبيل ابن حَسَنة ، فلم يبعث لها رسول الله عَيْنَاتُهُ بشيء ﴾ ولو كره ذلك لأنكره .

ويكره ترك تسمية المهر في العقد؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه .

ويستحب ألا ينقض عن عشرة دراهم ، خروجًا من خلاف من قدر أقله بذلك .

(٧) مبشر بن عبيد الحمصي ، أبو حفص \_ كوفي الأصل ترجمته في التاريخ الكبير (٤: ٢: ١١) ، والجرح والتعديل (٤: ١: ١٠) ، وفي المجروحين (٣: ٣٠) [ يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل
 كتابة حديثه إلا على جهة التعجب ] ، وقال الدارقطني : متروك الحديث ، يضع الأحاديث ، ويكذب .

السنن الصغير / جـ ٣

٢١٤ / ب م داود هذا فصار حديثًا وقال خيى بن معين ( رضي الله عنه ) : عياث كذاب (^) ، وداود الأودي ليس بشيء (٩) .

۲۰٤٦ ــقلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنَّ
 عليًا ( رضى الله عنه ) قال : الصداق ماتراضى به الزوجان ...

٧٥٤٧ ــ وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعًا : « انكحوا الأيامي » قالوا : يارسول الله مالعلائق قال : « ماتراضي عليه أهلوهم » .

# ٣٦ ـ باب النكاح على تعليم القرآن

الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر المخرمي . [ ح ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر المخرمي . [ ح ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : كنت في القوم عند النبي عين فقامت امرأة فقالت : إنها وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل من الناس فقال : يارسول الله زوجنيها فلم يرد عليه شيعًا ، ثم قامت فقالت : يارسول الله إنها قد وهبت نفسها إليك فرأ فيها رأيك ، فقام الرجل فقال : يارسول الله زوجنيها ، ثم قامت الثالثة فقال له النبي عين هم هم عندك من يارسول الله زوجنيها ، ثم قامت الثالثة فقال له النبي عين هم على فلم يجد شيعًا فلل : « فاذهب فاطلب » ، فذهب في طلب فلم يجد شيعًا قال : « اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد » . قال : فذهب فطلب ، فقال : لم أحد شيعًا . قال : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم . سورة كذا وسورة أحد شيعًا . قال : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم . سورة كذا وسورة أحد شيعًا . قال : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم . سورة كذا وسورة كذا

 <sup>(</sup>٨) تاريخ ابن معين (٣: ٤٦٨): كذاب، ليس بثقة ولا مأمون، التاريخ الكبير (٤: ١: ١٠٩):
 تركوه، ضعفاء النسائي (٨٦): متروك الحديث، الجرح والتعديل (٣: ٢: ٥٧)، والمجروحين (٢:

<sup>(</sup>٩) ترجمته في تاريخ ابن معين ( ٢ : ١٥٤ ) ، وقال : ليس بشيء ، والتاريخ الكبير ( ٢ : ١ : ٢٣٩ ) ، وقال ابن المديني : أنا لا أروي عنه . الضعفاء الكبير للعقيلي ( ٢ : ٤٠ ) .

النكاح ــ باب النكاح على تعليم القرآن ــــــ

كذا . قال : « اذْهَبْ فقد زوجتكها على مامعك من القرآن »(١) .

٢٥٤٩ \_ وروينا عن زائدة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي بيلية في هذه القصة ، قال : « هل تقرأ من القرآن شيعًا ؟ » قال : نعم . قال : « انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن » .

• ٢٥٥ ــ وأخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا محمد بن عقيل ، قال : حدثنا حفص بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج ابن الحجاج الباهلي ، عن عِسْل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله علي فعرضت [ ل ٢١٥ / أ ] نفسها عليه ..، فذكر قريبًا من قصة سهل إلا أنّه لم يذكر الخاتم ، وقال في آخرها : فقال : هما تحفظ من القرآن ؟ » قال : سورة البقرة أو التي تليها . قال : قم فعلمه عشرين آية وهي امرأتك .

آخر الجزء العاشر من هذه النسخة يتلوه في الحادي عشر إن شاء الله باب آخذ الأجرة على تعلم القرآن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في النكاح ، ح ( ٥١٣٥ ) ، باب ه السلطان وليّ من لا وليّ له ، ، فتح الباري ( ٩ : ١٠٤٠ ـــ ١٠٤٠ ) .

# ٣٧ \_ باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن

١٠٥١ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم السموقندي ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يوسف بن يزيد ، وهو أبو معشر البراء ، قال : حدثنا عبيد الله ابن الأخفش ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس أنَّ نفرًا من أصحاب رسول الله عن المن أبي مليكة ، عن ابن عباس أنَّ نفرًا من أصحاب رسول الله فيكم مرول بماء وفيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل مِنْ أهل الماء فقال : هَلْ فيكم مِنْ راق ؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغاً أو سليماً ، فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً ! فأتى رسول الله عليه أخرا كتاب الله على المناحدة م عليه أجراً كتاب الله عليه أجراً كتاب الله عليه أجراً كتاب الله عز وجل »(١) .

هذا أصحّ من حديث عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء في التهديد والرعيد في أخذ القوس على تعليم القرآن لما في إسناد حديثهما من الضعف ، ثم قد حملهما بعض أصحابنا على حال يجب فيه تعليمه .

### ٣٨ ــ باب [ نكاح](١) التفويض

٢٥٥٧ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الطب ، ح ( ٧٣٧ ) ، باب • الشروط في المرقية بتفاتحة الكتاب ، ، فتح الباري ( ١ ) . 19٨ ـــ ١٩٨

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين زيادة متعينة ، قال ابن رشد وغيوه : أجمع الفقهاء على أن نكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ .

لكن نكاح التفويض يشمل عند الجمهور حالة الاتفاق على عدم المهر ، وعدم تسمية المهر ، وأما عند المالكية فيقتصر على الحالة الثانية ، وأما الاتفاق على إسقاط المهر فيفسد الزواج .

بداية المجتهد ( ۲ : ۲۰ ) ، بدائع الصنائع (۲ : ۲۷۲ ) ، الدر المختار (۲ : ۲۰ ) ، مغني المحتاج (۲ : ۲۸۰ ) ، مغني المحتاج (۲ : ۲۲۸ ) .

٢٥٥٣ ـ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) في القديم : ولا أعرف في المتعة وقتًا إلا أي أستحسن ثلاثين درهماً لما روي عن ابن عمر وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهماً (٢) .

وأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين.

٢٥٥٣ ب \_قلت: قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه قال: أعطها كذا واكسها .كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهماً .

٢٥٥٤ ـ أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يقول : لكُلِّ مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها . الصداق ولم تُمَسَّ فحسبها نصف مافرض لها .

حمد بن عقيل ، عن جابر في قصة فاطمة بنت عمد بن عقيل ، عن جابر في قصة فاطمة بنت قيس أنَّ الني عَلَيْكَ قال لزوجها : « متعها » قال : لا أجد ماأمتعها . قال : « فإنَّه لا بُدَّ من المتاع ، متعها ولو نصف صاع مِنْ تمر » ، وقصتها مشهورة في العدة تدُلُّ على أنها كانت مدخول بها(٢) .

وروي مثل قول ابن عمر ، عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي . **٢٥٥٦ ــ** وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : لكلّ مطلقة متعة ﴿ وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حُقًّا على المتقين ﴾[ الآية ٢٤١ من سورة البقرة ] .

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (٦: ٦٨) باب ، التفويض ، .

<sup>(</sup>٣) مسلم في كتاب الطلاق ، باب ( المطلقة ثلاثًا ) ( ٢ : ١١١٤ ) .

وروي هذا القول عن أبي العالية ، والحسن ، والزهري .

. . .

# ٣٩ ــ باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا

البختري ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : حدثنا البختري ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الشوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله ( يعني ابن مسعود ) في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأي : ففرض لها صداق نسائها [ ال ٢١٦ / أ ] لاوكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان فشهد أنَّ رسول الله عَلَيْ قضى في بَرُوع بنت واشق الأشجعية بمثل ماقضيت . ففرح عبد الله .

أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن ، عن عثان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان . وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان . ورواه أيضًا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله ، وقال : فقام معقل بن سنان .. ، ورواه بعضهم بالإسناد الأول فقال : معقل بن يسار (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة :

ـ أبو داود في النكاح ـ باب ، من تزوج ولم يسمُّ صداقًا حتى مات ، .

ـــ الترمذي في النكاح ـــ باب ، ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ، .

ــ النسائي في النكاح ــ باب ، إباحة التزويج بغير صداق ، .

وأخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم ، والبيهقي في الكبرى ، وابن حبان ، وصححه الترمذي ، نيل الأوطار ( ٦ : ١٧٢ ) .

ويعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات ، بالأقرب فالأقرب منهن ، وأقرب الأخوات ، وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام ، فإن لم يكن لها وبنات الأعمام ، فإن لم يكن لها أقارب ، اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات ، فإن لم يكن لها أقارب ، اعتبر بنساء بلدها ، ثم بأقرب النساء شبهًا بها .

٢٥٥٨ حوروي عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله ، قال : وذلك يسمع ناس من أشجع ، فقاموا فقالوا : نشهد .

وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ، وقال : فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان ، فقالوا : نشهد .

وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمى من هؤلاء الرهط بعضُ الرواة واحدًا ، وبعضهم آخر ، وبعضهم يُطلِق ، ولولا ثقة مَنْ أسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته إلا أنَّ صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف الشافعي ( رحمه الله ) أيضًا في القول به .

**٢٥٥٩ ــ وروينا** عن علي م وزيد بن ثابت ، وابن عمر أنهم قالوا : لها الميراث ولا صداق لها . وهو قول أبي الشعثاء وعطاء . والسنة أولى وبالله التوفيق .

• ٢٥٦ ـ وروينا عن ابن عباس أنه سُئل عن ألمرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقًا ؟ قال : لها الصداق والميراث .

\* \* \*

### • ٤ ـ باب الشرط في المهر والنكاح

ابن يعقوب ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ في آخيين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا حجاج ( هو ابن محمد ) ، قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبي عَيِّلِيَّةٍ قال : « أيما امرأة أنكحت على صداق أو حِبَاء (١) أو هبة قبل عِصْمَةِ النكاح فهو لها ، وما كان بعد عِصْمة النكاح (٢) فهو لمن أعطِيه أو خُبِي ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته » (٣) .

<sup>(</sup>١) ( حباء ) : عطية ، وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة ، أو بلا تصريح بالهبة ، والمراد هنا هو الثاني بقرينة قوله : أو هبة .

<sup>(</sup>٢) (قبل عصمة النكاح): أي قبل عقد النكاح، والعصمة هي ما يعتصم به من عقد أو سبب. (٣) أخرجه أبو داود في النكاح، حديث ( ٢١٢٩) باب « في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً »، ص ( ٢ : ٢٤١)، والنسائي في النكاح \_ باب « التزويج على نواة من ذهب »، وابن ماجة في النكاح \_، ح ( ١٩٥٥)، باب « الشرط في النكاح »، ص (١ : ٦٢٨).

ورواه أيضًا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو .

وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء [ل ٢١٦ / ب] وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق (٤) : الصداق فاسدٌ ولها مهر مثلها ، وكان كالمتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها مأيؤكدها(٥) .

٢٥٦٧ \_ أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مَرْثِدِ بن عبد الله ( وهو أبو الخير ) ، عن عُقْبَة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « إِنَّ أَحَقَّ الشروط أَنْ يُوفى بها مااستَّحْلَلْتُم به الفُرُوج »(٦) .

٢٥٦٣ ـ تابعه ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله . ٢٥٦٤ ـ قال الشافعيُّ ( رضي الله عنه )(٧) : « في سنة النبي عَلَيْكُ أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتجَّ بالحديثِ الثابت عن عائشة أنَّ النبي عَلَيْكُ قال : « مَنْ اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإنْ كان مائة شرط »(٨) .

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي (٥: ٧٣)، باب ( الشرط في النكاح ٥.

<sup>(</sup>٥) أُخذ على عمرو بن شعيب أنه صاحب كتاب ، وأنه لا يسمع سُني إلا حدّث به ، وقد أخرج له الأربعة في « سننهم ٥ ، ووثقه ابن معين ، والعجلي ، والنسائي ، والدّارمي : وابن حبان ، وابن شاهين ، وغيرهم .

التاريخ الكبير ( ٣ : ٢ : ٣٤٢ ) ، الجرح ( ٣ : ١ : ٢٣٨ ) ، تاريخ ابن معين ( ٢ : ٢٤٥ ) ، ترتيب ثقات العجلي ( ل ٤٣ أ ) ، الميزان ( ٣ : ٣٦٣ ) ، التهذيب ( ٨ : ٤٨ ) ، والضعفاء الكبير للعقيلي ( ٣ : ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في الشروط ( ٢٧٢١ ) باب ( الشروط في المهر عند عقدة النكاح ( الفتح ( ٥ : ٣٢٣ ) ، وفي النكح ( ١٥١٥ ) باب ( الشروط في النكاح ( ١٤١٠ ) ، ومسلم في النكاح ، باب ( الوفاء بالشروط في النكاح ، حديث ( ٣٤٠٠ ) ، ص ( ٧ : ١٠٠٠ ) من طبعتنا وأبو داود في النكاح ( ٢١٣٩ ) باب ( في النكاح ( ٢١٣٩ ) باب ( ماجاء في الشروط عند الرجل يشترط لها دارها ( ٢ : ٤٤٤ ) ، ورواه النسائي في النكاح ( ٢ : ٢٩ – ٩٣ ) باب ( الشروط في النكاح ( ٣ : ٤٣٤ ) ، ورواه النسائي في النكاح ( ٣ : ٢٩ – ٩٣ ) باب ( ١٩٥٤ ) باب ( ورواه في النكاح ( ١٩٥٤ ) باب ( الشروط في النكاح ( ١٩٥٤ ) باب الشروط في النكاح ( ١٩٥٤ ) باب الشروط في النكاح ( ١٩٥٤ ) باب ( ١١٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في كتاب الأم (٥: ٧٤)، باب ( الشرط في النكاح ١٠.

<sup>(</sup>٨) هو من حديث بريرة الذي تقدم مراراً ، وانظر فهرس أحاديث الكتاب في نهاية المجلد الرابع ، وطرفه : =

النكاح ــ باب الشرط في المهر والنكاح

قال : وقد يروي عنه المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً (٩) .

قال : ومفسر حديثه يدل على جملته .

٧٥٦٥ ـ قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن حدّه ، عن النبي عَلَيْكُم، وفي حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُم، وفي حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُم، و النبي عَلْمُ النبي النبي عَلْمُ ال

٢٠٦٦ - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خيرويه حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السبَّاق : أنَّ رجلاً تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وشرط لها أن لايخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : المرأة مع زوجها (١٠).

٣٥٦٧ ــ وروي عن عمر أنَّه قال : لها دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسُّنَّة وقول غيره من الصحابة .

٣٥٦٨ \_ أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن على أنّه قال : شرط الله قبل شرطهما (١١) .

<sup>(</sup>٩) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنّه قال : « الصُّلْحُ جائِزٌ بينَ المُسلمينَ إلاّ صُلْحاً حرَّمَ حلالاً أَوْ أِحلَّ حراماً ، والمُسلِمونَ على شُروطِهِمْ إلّا شرطاً حَرَّمَ حلالًا أَوْ أَحلُّ حراماً » .

أخرجه الترمذي في السنن (٣ / ١٣٤ ، ٣٥٠ ) ، كتاب الأحكام (١٣ ) ، باب (١٧ ) ، الحديث (١٣٠ ) ، وابن ماجه في السنن (٢ : ٧٨٨ ) ، كتاب الأحكام (١٣٠ ) ، باب و الصلح » (٢٣ ) ، الحديث (٢٣٥٣ ) ، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أخرجه أحمد في المسند (٢ : ٣٦٦ ) ، وأبو داود كتاب الأقضية (١٨ ) ، باب في و الصلح » (١٢ ) ، الحديث (١٩٤٣ ) ، وابن حبان في و صحيحه » أورده الهيثمي في موارد الظمآن ، (ص ٢٩١ ) ، كتاب القضاء (١٣ ) ، باب في و الصلح » (١١٩ ) ، والحام في المستدرك (٢ : ٤٩ ) ، كتاب البيوع ، باب و المسلمون على شروطهم » و الصلح » (١١٩٩ ) ، والحام في المستدرك (٢ : ٤٩ ) ، والحام ) .

<sup>(</sup>١٠١) مصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٣٦١ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٢٤٩ ) ، والمحلي ( ٩ : ١٨٥ ) .

ـ السنن الصغير / جـ ٣

۲۵۲۹ \_\_ قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، والشعبي ،
 وغيرهم .

• ٢٥٧ \_ وروينا عن عطاء الخراساني فيمن تزوج بامرأة 1 ل ٢١٧ / أ ] وشرط لها الفرقة والجماع بيدها . فقال ابن عباس : حالفت السُّنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفرقة والجماع بيدك .

٢٥٧١ ـ وروينا عن الأشعث بن قيس أنَّه تزوج امرأةً على حكمها فقال عمر ابن الخطاب: لها سنة نسائها (١٢).

\* \* \*

• وقال الحنفية: إن الشروط الصحيحة التي تلائم مقتضى العقد مثل شرط أن يسكنها وحدها في منزل، وغيره بجب الوفاء بها ، والشروط الفاسدة التي لا تلائم مقتضى العقد مثل اشتراط الخيار لأحد الزوجين أو لكل منهما أن يعدل عن الزواج في مدة معينة ، فالعقد صحيح ، ويبطل الشرط وحده .

الدر المختار (٢: ٥٠٥)، تبيين الحقائق (٢: ١٤٨)، وفتح القدير (٣: ١٠٧).

• ورأى المالكية: أن الشروط المقترنة بعقد الزواج نوعان : صحيحة ، وفاسدة .

والصحيحة : عير مكروهة تتفق مع مقتضى العقد ، كالإنفاق على المرأة أو حسن معاشرتها ، ومكروهة فيها تضييق على الرجل ولا تنافي المقصود من العقد مثل : شرط عدم التزوج عليها ، أو عدم السفر بها .

وشروط فاسدة تناقض مقتضي العقد كاشتراط أن يكون لأحد الزوجين حق العدول عن الزواج بعد مدة معينة، وخلافه .

الشرح الصغير (٢: ٣٨٤ ــ ٣٨٦ )، وبداية المجتهد (٢: ٥٨ ).

• وذهب الحتابلة إلى تقسيم الشروط إلى ثلاثة أنواع :

ــ نوع صحيح فيه منفعه لأحد العاقدين مثل أن تشترط المرأة أن ينفق عليها ، أو أن لا يسافر بها .

ــ نوع غير صحيح يبطل الشرط ويصح العقد كأن يشترط الرجل إلا مهر للمرأة ، أو أن لا ينفق لها .. أو تشترط المرأة ألا يطأها أو يعزل عنها .

ـ نوع غير صحيح يبطل الزواج من أصله مثل اشتراط تأقيت الزواج ، أو أن يطلقها في وقت بعينه .

<sup>(</sup>١٢) اتفق الفقهاء على صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقد ، وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود من الزواج ، أو تخالف أحكام الشريعة :

قفقال الشافعية : ما وافق مقتضى النكاح كشرط النفقة ، والقسم بين الزوجاك ، فلا تأثير للشرط ، ويصح النكاح والمهر .

أما الشروط التي تخالف مقتضى عقد النكاح كشرط ألا يتزوج عليها ، أو ألا نفقة لها ، أو لا يساخر بها ، فيصح الزواج ، ويفسد الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد .

أما إن أخل الشرط بمقصود النكاح الأصلي : كأن شرط أن لا يطأها الزوج أصلاً ، أو شرطة ألا يطأها إلا ليلاً أونهاراً ، أو شرط أن يطلقها لو بعد الوطء ، بطل الزواج لأنه شرط ينافي مقصوده .

الأم (٥: ٧٧ – ٧٤)، ومغنى المحتاج (٣: ٢٦٦)، والمهلب (٢: ٤٧).

#### ١٠٤ \_ باب الذي بيده عقدة النكاح

٧٥٧٧ \_ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد، حدثنا جرير ابن حازم، حدثنا عيسى بن عاصم، عن شريح، قال: سألنى على عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قلت: هو الولي. قال: لا بل هو الزوج (١).

وروينا أيضاً عن جبير بن مطعم ، وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عباس : هو الولي .

0 0 0

# ٢٤ ــ باب الخلوة هل يُقدَّر المهر وتوجب العدة ؟

٣٥٧٣ \_ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا عبد الله بن بكر ، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس أنَّ عمر وعليًا قالا : إذا أغلق باباً أوْ أرخى ستراً فلها الصداق كاملاً وعليها العدّة (١) .

٢٥٧٤ ـ وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنَّ رسول الله عَلَيْكَ قال : 
و مَنْ كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق » .

هذا منقطع.

٢٥٧٥ ــ وروينا عن ابن عباس وشريح أنهما قالا : ليس لها إلا نصف الصداق .
 واحتج ابن عباس بقوله عز وجل : ﴿ وإن طلقتموهـن من قبل أن تمسوهـن وقـد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ [ الآية ٢٣٧ من سورة البقرة ] .

وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت أنه كان يجعل القول قولَهَا في الإصابة إذا كان

<sup>(</sup>١) في السن الكبرى ( ٧ : ١٢١ ) ، والأم ( ٧ : ١٧١ ) عن عليّ أنه و لا نكاح إلا بولي ، فإذا بلغ النساء نص الحقاق ( البلوغ ) ، فالعصبة أولى ، ، وفي المغني ( ٦ : ٤٦٥ ) أن عليّا أجاز نكاح الأخ ، ورد نكاح الأب وكان نصرانيًا .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق ( ۲ : ۲۸۰ ، ۲۹۰ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ۷ : ۲۰۰ ) ، والمحلى ( ۹ : ۸۵۳ ) . والمحلى ( ۹ : ۲۸۳ ) .

. قد خلا بها .<sup>(۲)</sup> .

\* \* \*

#### ٤٣ ــ باب الوليمة

٢٥٧٦ \_ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، أخبرنى حميد سمع أنساً قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وَزْنِ نَواةٍ من ذَهَب ، فقال [ ل ٢١٧ / ب ] رسول الله عَلَيْكُ « أُولِمْ ولو بشاة » (١) .

٧٥٧٧ \_ أخبرنا أبو طاهر آلفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا على بن الحسن ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا بيان ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : بنى رسول الله عَلَيْكُ بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام (٢) .

 <sup>(</sup>٢) القاعدة الفقهية : « كل وطء في دار الإسلام ، لا يخلو عن عَقْر أي حد ، أو عُقْر أي مهر » ، وبما أن الحد قد انتفى لشبهة العقد ، فيكون الواجب هو المهر .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في النكاح ، ح ( ٥١٥٥ ) ، باب ( كيف يدعى للمتزوج ) . الفتح ( ٩ : ٢٢١ ) ، وفي الدعوات ، ومسلم في النكاح ، حديث ( ٣٤٢٨ ) من طبعتنا ، باب ( الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ... ) ، وطبعة عبد الباقي ( ٢ : ١٠٤٢ ) ، والترمذي في النكاح ، ح ( ١٠٩٤ ) باب ( ماجاء في الرابعة ) ( ٣ : ٢٠٢ ) ، والنسائي في النكاح ( ٦ : ١٢٨ ) ، باب ( دعاء من لم يشهد التزويج ) ، وابن ماجة في النكاح ، ح ( ١٩٤٧ ) ، باب ( الوابعة ) ، ص ( ١ : ٦١٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في النكاح ، باب و الرابعة ولو بشاة ، في مالك بن إسماعيل ، عن زهير بن معاوية ، به ،
 والترمذي ، في تفسير سورة السجدة ، عن عمر بن إسماعيل بن مجالد ، عن أييه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ١١٠ ، وأخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الأطعمة ( ٢١ ) ، باب في استحباب الوليمة .. ( ٢ ) ، الحديث ( ٣٧٤٤ ) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٤٠٣ ، كتاب النكاح ( ٩ ) ، باب ماجاء في الوليمة ( ١٠ ) ، الحديث ( ١٠٩٥ ) ، وأخرجه النسائي ، ذكره المزي في تحفة الأشراف ١ / ٣٧٧ ، في الوليمة ، الحديث ( ١٤٨١ ) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٦١٥ ، كتاب النكاح ( ٩ ) ، باب الوليمة ( ٢٤ ) ، الحديث ( ١٩٠٩ ) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ( ٢ ) ، كتاب الأضاحي ( ١٠ ) ، باب ماجاء في الوليمة ... ( ٨ ) ، الحديث ( ١٠٦٢ ) .

٧٥٧٩ ــ وفي حديث عائشة : « أَوْلَم رسول الله عَلِيْكُ على بعض نسائه بمُدَّين من شعير »(٤) .

\* \* \*

#### \$ \$ \_ باب الأمر بإتيان الدعوة

• ٢٥٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أحبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله عَلَيْتُها الله عَلَيْتُهَا اللهُ عَلَيْتُها الله عَلَيْتُهَا عَلَيْتُهَا اللهُ عَلَيْتُهَاتُهَا اللهُ عَلَيْتُهَا عَلَيْتُهَا اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُهَا عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُوتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُوتُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُعُمُ عَلَيْتُوتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُونُ عَلَيْتُ عَلَيْتُوتُ عَلَيْتُونُ عَلَيْتُ عَلَيْت

وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع في هذا الحديث : « إلى وليمة عُرْسٍ » وفي رواية أيوب ، عن نافع : « فليجب عُرْسًا كان أو نحوه »(٢) .

٢٥٨١ ـ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن معاوية العطار النيسابوري ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، حدثنا حامد بن أبي حامد المقري ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا هشام بن حسَّان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَنِيْ اللهُ عَنِيْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا

زاد فيه روح بن عبادة عن هشام : يعني الدعاء .

وروي عن ابن عمر ، عن النبي عَلِيْقِهُ معناه (٤) .

٠ ٢٥٨٧ \_ وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « إذا

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في النكاح ، ح ( ٥١٧٣ ) ، باب و من أولم بأقلَّ من شاة ، الفتح ( ٩ : ٢٣٨ ) . (١) رواه البخاري في النكاح ، ح ( ٥١٧٣ ) ، باب و حق إجابة الوليمة والدعوة ، الفتح ( ٩ : ٢٤٠ ) ، ومسلم في النكاح ، ح ( ٣٤٤٦ ) من طبعتنا ، ص ( ٤ : ١٠٤٨ ) ، باب و الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، وص ( ٢ : ١٠٥٢ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الأطعمة ح ( ٣٧٣٦ ) ، باب و ماجاء في إجابة الدعوة ، ( ٣ : ٣٤٠ ) ، والنسائي في الوليمة من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٢ : ٢١١ ) . (٢) مسلم في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في النكاح ـــ باب « الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة » ، ح ( ٣٤٥٧ ) من طبعتنا ، ص ( ٤ : ١٠٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم . الموضع السابق .

دُعِيَ أَحَدُكُمُ فليجب ، فإن شاء طَعِمَ وإن شاءَ تَرَكَ »(°) .

٢٥٨٤ ــ وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعًا ، وموقوفًا: « شَرّ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين ومَنْ لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله »(٦).

# ٤٥ ــ باب الامتناع من الإجابة [ ل ٢١٨ / أ ] إذا كان فيها معصية أو صور منصوبة ذات أرواح

٧٥٨ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، حدثنا عبد الرحمن بن مرزوق ، حدثنا كثير بن هشام ، حدثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : نهى رسول الله عَلَيْ عن مطعمين : الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأنْ يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه (١) .

وهذا المتن بهذا الإسناد غريب .

٢٥٨٦ - وقد روي عن قاص الأجناد ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) عن النبي الله الله الله عنه أكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر (٢).

٢٥٨٧ ـ حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاءً: أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، حدثنا عبد الله بن هاشم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،

<sup>(</sup>٥) مسلم في النكاح \_ باب الأمر بإجابة الداعي ..

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في النكاح ( ١٧٧٥ ) باب و من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، الفتح ( ٩ : ٢٤٤ ) ، ومسلم في النكاح ـــ باب و الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ، ح ( ٣٤٩٩ ) من طبعتنا ، ص ( ٤ : ١٠٠١ ) . وأبو داود في الأطعمة ( ٣٤٠ ٣٤٢ ) باب و ماجاء في إجابة الدعوة » ( ٣٤ : ٣٤١ ) ، بولنسائي في الوليمة في الكبرى على ماجاء في التحفة ( ١٠ : ٢١٦ ) ، وابن ماجه في النكاح ( ١٩١٣ ) باب و إجابة الداعي ، ( ١ : ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأطعمة ، باب « ماجاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يُكره » ، وأحمد في المسند (٣ : ٣٣٩ ) ، والنسائي في الغسل (١ : ١٩٨ ) ، والحاكم في المستدرك (٢ : ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الأدب ، باب ، ماجاء في دخول الحمام ، ( ٥ : ١١١ ) .

حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب .

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، أحبرني عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن اله بن الله بن الله

٧٥٨٨ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر أذّ عمر ( رضي الله عنه ) حين قدم الشام صنَعَ له رجل من النصارى طعامًا فقال لعمر : إني أحب [ أن ] تجيء وتلزمني أنت وأصحابك ، وهو رجلٌ مِنْ عظماء الشام . فقال له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم مِنْ أجل الصور التي فيها ، يعنى التماثيل<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللباس ، ح ( ٩٤٩ ٥ ) ، باب ، التصاوير ، ، الفتح ( ١٠ : ٣٨٠ ) ، ومسلم في اللباس ، بأب تحريم تصوير صورة الحيوان ، ص (٣ : ١٦٦٥ ) طبعة عبد الباقي ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ١ : ٤١١ ) و ( ١٠ : ٣٩٨ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ٧ : ٢٦٧ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ٧ : ٢٦٧ ) ، وانظر المغنى ( ٧ : ٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٣٠٥ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٣٨٨ ، كتاب اللباس ( ٢٦ ) ، باب في الصور ( ٤٨ ) ، الحديث ( ٤١٥٨ ) واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في السنن ٥ / ١١٥ ، كتاب الأدب ( ٤٤ ) ، باب ماجاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه .. ( ٤٤ ) ، الحديث ( ٢٠٠٦ ) وقال : ( حديث حسن صحيح) ، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦ : ٨١ ، ٨٢) ، الحديث (٣٩٩٥) وعزاه أيضاً =

\_\_\_\_\_ السنن الصغير / جـ ٣

• ٢٥٩ ــ وروينا في الحديث الصحيح عن زيد بن حالد الجهني ، عن عائشة عن رسول الله على الباب ومعرفتها الكراهية في وجهه . قالت : فجذبه حتى هتكه . وقال : « إنَّ الله عز وجل لم يأمرناأنُ نكسوا الحجارة والطين » . قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتها ليفاً فلم يعب ذلك على (٦) .

وروي في حذيثٍ مرفوعٍ وآخر منقطع نهيه عن ستر الجدر بالثياب.

وروينا في كراهيته عن عمر ، وأبي أيوب ، وسلمان ، وعبد الله بن يزيد ( رضي الله عنهم ) .

0 0 0

#### ٤٦ \_ باب مايُستحبُّ مِنْ إظهار النكاح

٢٥٩١ \_ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ( رحمه الله ) ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عبد الله بن الأسود القرشي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن رسول الله المجالله ، قال : « أعلنوا النكاح »(١) .

<sup>=</sup> للنسائي .

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري في اللباس ، فتح الباري ( ١٠ : ٣٨٦ ) ، باب « ما وُطىء من التصاوير » ، ومسلم في اللباس ، باب « تحريم صورة الحيوان » ، ص ( ٣ : ١٦٦٦ ) طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٤: ٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٣٩٨ ــ ٣٩٩ ، كتاب النكاح ( ٩ ) ، باب ما جاء في إعلان النكاح ( ٦ ) ، الحديث ( ١٠٨٩ ) ، وقال : ( هذا حديث غريب حسن في هذا الباب ) . وأخرجه ابن ماجة في السنن ١ / ٦١١ ، كتاب النكاح ( ٩ ) ، باب إعلان النكاح ( ٢٠ ) ، الحديث ( ١٨٩٥ ) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٢٩٠ ، كتاب النكاح ، باب ما يستحب من إظهار النكاح ..

النكاح \_ باب مايستحب من إظهار النكاح \_

ورواه أبضًا عيسى بن ميمود ، عن القاسم بمعناه ، وحالد<sup>(۱)</sup> وعيسيٰ <sup>(٤)</sup> ضعيفان .

٣٩٩٣ ــ وروي عن محمد بن حاطب ، عن النبـــي عَلَيْكُ : « فصل [ ما ] بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدُفّ في النكاح »(٥) .

٢٥٩٤ ــقال أبو عبيد: معنى الصوت إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ،
 والذكر في الناس<sup>(٦)</sup> .

٧٥٩٥ ــ وروينا عن عامر بن سعد البجلي ، قال : دَخَلْتُ على قُرَظَة بن كَعْب ، وأبي مَسْعود [ وذكر ثالثًا ](٧) ، وجَوارٍ يضربْنَ بالدُّف ويُغنِّينَ ، فقالوا : قد رُبِّجِص لنا في اللهو عند العرس(٨) .

وأصحُّ ما فيه ما :

٢٥٩٦ ــ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) حالد بن إلياس القرشي العدوي: قال البخاري في الكبير، ( ٢: ١: ١٤٠) ليس بشيء ، وقال ابن حبان في « المجروحين » ( ١: ٢٧٩) : يروي الموضوعات عن الثقات ، حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها ، لا يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب ، وقال أحمد والنسائي : متروك ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٢: ٣) .

<sup>(</sup>٢) عيسى بن ميمون القرشي المدني: ضعيف من السادسة . التساريخ الكسبير (٣: ٢: ٢٠) ، الجرح والتعديل (٣: ٢: ٢٠٠) ، المجروحين (٣: ١٣٠) ، الميزان (٣: ٣٢٧) ، التهديب (٨: ٣٣٦) ، الضعفاء الكبير (٣: ٣٨٧) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٣ : ٤ ، ٤ : ٢٥٩) ، وأخرجه الترمذي في السنن (٣ : ٣٩٨) ، تتاب النكاح (٩) ، باب و ماجاء في إعلان النكاح (١٥) ، الحديث (١٠٨٨) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (١ : ٧٢) ، كتاب النكاح (٢٦) ، باب و إعلان النكاح بالصوت ... و (٧٧) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن (١ : (١١) ، كتاب النكاح (٩) ، باب إعلان النكاح ، (٢٠) ، الحديث (١٨٩١) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢ : ١١٥) ، كتاب النكاح (٩) ، باب الامر بإعلان النكاح ، وقال : (صحيح الإساد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧ : ٢٨٩) ، كتاب النكاح ، باب و ما يستحب من إظهار النكاح ... و .. . . . .

أر٦) غيب الحديث لأبي عبيد (٣ : ١٤).

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين ليس في متن الحديث عند النسائي .

<sup>(</sup>٨) رواه النسائي في النكاح ، ح (٣٣٨٣) ، باب « اللهو والغناء عند العرس ، ، ض (٦ : ١٣٥) .

السنن الصغير / جـ ٣

اصفًا ، حدثنا أحمد بن مهران ، حدثنا محمد بن سابق ، حدثنا إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نقلنا امرأةً . وقال غيره : زُفَّت امرأة من الأنصار إلى روجها فقال رسول الله عليه المرأة من الأنصار كانوا يحبون اللهو ؟ (٩) .

قلت : ثم كان غناؤهم ولهوهم كما :

۲۰۹۷ \_ أخبرنا محمد بن عبد الله ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا سليمان ابن بلال ، عن يحيى بن [ ل ۲۱۹ / أ ] سعيد : أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جوار من جواري الأنصار ، يُغنين ويلعبن ، قالت : فمرُّوا في مجلس فيه رسول الله عَلَيْكَ وهن تغنينَ ، يقلن : ويلعبن ، قالت : فمرُّوا في مجلس فيه رسول الله عَلَيْكَ وهن تغنينَ ، يقلن : أهدى لها زوجها أكبشًا يبحبحن في المربد وزوجها في النادي يعلم ما في غَدِ أحد الله الله لا يعلم ما في غدِ أحد الله الله لا تقولوا هكذا وقولوا :

أتيناكم أتيناكم حيانا الله وحياكم(١٠)

وهـذا مرسلٌ . وقد رواه ابن أوس ، عن يحيىٰ بن سعيد ، عن عمرة ، عن ماء - ت

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه في السنن (١ : ١١٣) ، كتاب النكاح (٩) ، باب الغناء والدف (٢١) ، الحديث (١٩) من رواية ابن عباس قال : أنكحت عائشة .... وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن ، ص ( ٤٩٤) ، كتاب الأدب (٣٢) ، باب و الغناء واللعب في العرس ، (٥٧) ، الحديث (٢٠٦) . (١٠) أخرجه أحمد في المسند (٣٠ : ٣٩١) ضمن مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، ولفظه : (قال رسول الله عنه أخرجه أبن ماجه في السنن (١ : ٦١٣) ، كتاب النكاح (٩) ، باب و الغناء والدف ، (٢١) ، الحديث (١٩٠١) ، ولفظه : (عن ابن عباس قال ؛ أنكحت عائشة ....) وأخرجه البزار ، والمدف ، (٢١) ، الحديث (٢١) ، الحديث (٢١) ، ولفظه : (عن جابر ١٦) ، كتاب النكاح ، باب و اللهو عند العسرس ، الحديث (١٤٣٠) ، ولفظه : (عن جابر قال : كان عند عائشة يتيمة فزوَّجتها ...) ، وأخرجه البيقي في السنن الكبرى (٢١) ، ولفظه : (عن جابر قال : كان عند عائشة يتيمة فزوَّجتها ...) ، وأخرجه البيقي في السنن الكبرى (٢ : ٢٨٩) ، كتاب الصداق ، باب و مايستحب من إظهار النكاح » .

النكاح ــ باب حق الزوج على المرأة -

ورواه الأجلح عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة ببعض معناه .

وأما النثار في الفرح فقد كرهه الشافعيُّ ــ رحمه الله ــ لمن أخذه لأنه لا يأخذ إلا بغلبه ؛ إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده .

وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، ولم يثبت شيءٌ مما روي في النثار في العرس ، عن النبي ﷺ .

0 0

#### ٤٧ ــ باب حق الزوج علىٰ المرأة

٢٥٩٨ \_ أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، حدثنا النضر بن شميل ، أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَيْنِيَّة : لو كنتُ آمراً أحداً أنْ يَسْجُلَكُ : لو كنتُ آمراً أحداً أنْ يَسْجُلُكُ لِزُوْجِها لما عظم الله من حقّه عليها »(١) .

وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت مِنْ كَسْبِه عن غير أمره فإنَّ نِصْفَ أَجْرِنا أَبُو القاسم عمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدِّثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « لا تَصُم المرأة وبَعلُها شاهدٌ إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه ، وما أنفقت مِنْ كَسْبِه عن غير أمره فإنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ

<sup>(</sup>١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أخرجه الترمذي في السنن (٣: ٤٦٥) ، كتاب النكاح (١٠) ، باب « ماجاء في حق الزوج .... » (١٠) ، الحديث (١١٥٩) ، واللفظ له ، وأخرجه البزار ، ذكره الهيشمي ، في كشف الأستار (٢ / ١٧٨) ، كتاب النكاح ، باب « حق الزوج على المرأة » ، الحديث (١٤٦٦) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن ، ص ( ٣٦٤) ، كتاب النكاح (١٧) ، باب « في حق الزوج على المرأة » (٢٤) ، الحديث (١٢٩١) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤: ١٧١ ، ١٧١ ) ، كتاب البر والصلة ، باب « إذا أحب أحدكم أضاه .... » ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢: ٢٩٠) ، كتاب السقسم والنشوز ، باب « ماجاء في عِظَم حق الزوج .... » ، واللفظ له .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في البيوع (٢٦٦) باب قول الله تعالى : ﴿ انفقوا من طيبات ماكسبتم ﴾ الفتح (٤ : ٢٠١) =

السنن الصغيرًا جـ ٣ الله أعلم . [ ل ٢١٩ / ب ] . وبذلك أفتى أبو هريرة ، والله أعلم .

٢٦٠١ ــ أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي المسلمية ، قال : « إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو تراجع ، شك أبو داود (٣) .

\$ \$ \$

### ٤٨ ــ باب حق المرأة علىٰ الزوج

٢٦٠٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، حدثنا عثان بن سعيد ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ما حتَّى زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تُطْعِمُهَا إذا طَعِمْتَ ، وتكسُّوها إذا اكْتَسَيْتَ ، ولا تَضْرِب الوجْهَ ، ولا تُصَبِّحْ ، ولا تَهْجُر إلا في البيت » (١) .

0 0 0

<sup>=</sup> ورواه في النفقات ، ومسلم في الزكاة ، حديث (٢٣٣٢) ، باب و مأأنفـق العبـد من مال مولاه ، ص (٢٠ : ١٠٣ ، ١٠٤ ) من طبعتنا ، وص (٢ : ٧١١) طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الزكاة (١٦٨٧) باب و المرأة تتصدق من بيت زوجها ، (٢ : ١٦١) ورواه أيضاً في الصوم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في النكاح، ح (٥١٩٤) ، باب ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) . فتح الباري (٩ : ٢٩٤) ، ومسلم في النكاح ، ح (٣٤٧) من طبعتنا ، باب ( تحريم امتناعها من فراش زوجها ) ، ص (٤ : ١٠٦٠) ، وصفحة ( ٢ : ١٠٦٠ ) طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في النكاح ( ٢١٤١ ) باب ( في حق النوج على المرأة ) ، ( ٢ : ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ٤٤٦ ــ ٤٤٧ ، ضمن مسند حكم بن معاوية البهزي ، عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه ، وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب في حق المرأة على زوجها (٤٢) ، الحديث (٢١٤٢) واللفظ له ، وأخرجه النسائي في الكبرى ، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨ / ٤٣٢ ، الحديث (٢١٤٢) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٥٩٣ ــ ٥٩٤ ، كتاب النكاح (٩) ، باب حق المرأة على الزوج (٣) ، الحديث (١٨٥٠) .

# 29 ــ باب المراة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها

الحسن بن على بن زياد ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت له : يا ابن أختي كان رسول الله يَعْفِي معنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قلما يوم إلا وهو يطوف علينا فيه فيدنو من كلّ امرأة مِنْ غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت علينا فيه فيدنو من كلّ امرأة مِنْ غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أنْ يفارقها رسول الله علينية ، يا رسول الله علينية قالت عليمة فقبل ذلك منها رسول الله علينية قالت عليها وفي أشباهها : ﴿ وإن امرأة خافت مِنْ بعلها نشورًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح عليها الآية ١٢٨ من سورة النساء ](١) .

\* ٢٦٠٤ ـ وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان بن عينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كانت ابنة محمد بن مسلمة عند رافع بن [ ل ٢٢٠ / أ ] حديج ، وكره منها إما كثر ، وإما غير ذلك ، فأراد طلاقها ، فقالت : لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما شئت فاصطلحا على صلح فجرت السُّنة بذلك ، ونزل القرآن : ﴿ وإن امرأة خافت مِنْ بعلها نشوزًا أو إعراضًا ﴾ [ الآية ١٢٨ من سورة النساء ] .

٥٠ \_ باب العدل بين النساء في القسم

قال الله (عز وجل): ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعَدَّلُوا بَيْنَ النَّسَاءَ وَلُو حَرْضَتُم ﴾ [الآية ١٢٩ من سورة النساء]

٠٠٠ 🕳 قال الشافعي عن بعض أهل العلم : يعني بما في القلوب ﴿ فَلا تَمْيِلُوا

<sup>(</sup>١) بهذا الإسناد أخرجه أبو داود في النكاح ـــ باب « في القسم بين النساء » ، عن أحمد بن يونس ، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد ، به .

\_\_\_\_\_\_ السن الصغير / جـ ٣ كُلُّ ال**ميل** ﴿ الآية ١٢٩ من سورة النساء ] يقول : لا تتبعو أهو عَلَمْ أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم ﴿ فتذروها كالمعلقة ﴾ [ الاية ١٢٩ من سورة النساء ] .

١٠ ٢٦ ـ قال الشافعي: وما أشبه ما قالوًا بما قالوًا لأن الله تعالى تجاوز عمًّا في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل(١).

٧٠٠٧ ـ أخبرنا أبو الجسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا جعفر ابن محمد بن شاكر ، حدثنا عفّان ، حدثنا همام ، وحماد ، وأبان ، وأبو عوانة ، كلهم يحدّثني عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة في النبي بيالية قال : « إن الله تجاوز لأمّتى عما حدّثت به أنفسها ما لَمْ يَتَكَلّموا به أو يَعْملوا »(٢) .

#### ۱٥ \_ باب

٨٠٠٠ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، قالت: كان رسول الله عَلَيْسَةُ يقسم فيعدل فيقول: « اللهم هذا قسمي فيما أملك

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي (٥: ١٩٠) باب ه جماع القسم للنساء ، .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الطلاق ( ٥٢٦٩ ) باب ( الطلاق في الإغلاق ، والكره ، والسكران ، والمجنون ... ، ، فتح الباري ( ٩ : ٣٨٨ ) ، وأعماده في العتق باب ( الخطأ والنسيمان في الغتاقة والطلاق ونحوه ، وفي النمذور والأيمان ـــ « إذا حنث ناسيًا في الأيمان » .

وأخرجه مسلم في الإيمان ، حديث (٣٢٤) من طبعتنا ، ص (١ : ٧٩١) وص (١ : ١١٦) طبعة عبد الباقي ، باب و تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر » .

وأخرجه أبو داود في الطلاق ( ٢٢٠٩ ) باب ( الـوسوسة بالطـلاق ) ، ص ( ٢ : ٢٦٤ ) ورواه النرمـذي في الطلاق ( ١١٨٣ ) ، باب ( ماجاء فيمن يُحدِّث نفسه بطلاق امرأته ) ، ص ( ٣ : ٤٨٠ ) .

وأخرجه النسائي في الطلاق ( ٦ : ١٥٧ ) ، باب « من طلق في نفسه » ورواه ابن ماجه في الطلاق ( ٢٠٤٠ ) ، باب « من طلق في نفسه ولم يتكلم به » ، ص ( ١ : ٢٥٨ ) .

النكاح ــ باب العدل بين النساء في القسم ـــ فلا تلمني في ما تملك ولا أملك »('').

قال القاضي: يعني القلب وهذا في العدل بين نسائه.

٣٦٠٩ \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، حدثنا جدي ، حدثني ابن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، أخبرني أبي ، عن عائشة أنَّ رسول الله عَلِيْكُ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه « أين أنا عند . . أين أنا عند . . » يريد يوم عائشة . فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها .

مدتنا جعفر بن أبي عثان الطهالسي ، حدثنا عفان وأبو الوليد الطيالسي حدثنا جعفر بن أبي عثان الطهالسي ، حدثنا عفان وأبو الوليد الطيالسي و لل ٢٢٠ / ب و محمد بن سنان العوفي ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عبيله : « مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » . وفي رواية عفّان « مائل » (٢) .

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضي الله عنها (مرفوعًا) أخرجه أحمد في المسند ( ٦ : ١٤٤ ) ، وأخرجه الدارمي في السنس ( ٢ : ١٤٤ ) ، كتاب النكاح (٦) ، باب ه في القسمة بين النساء ٤ ، وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح (٦) ، باب ه في القسم بين النساء ٤ (٣٩) ، الحديث (١٦٤٤) ، وأخرجه الترمذى في السنس ( ٣ : ٤٤٦ ) ، كتاب النكاح (٩) ، باب ٩ ماجاء في التسوية بين الضرائر ٤ (٤٢) ، الحديث (١١٤٠) واللقظ له ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ( ٣ : ٣٣ ، ٦٤ ) ، كتاب عِشْرة النساء (٣٦) ، باب ٩ ميل الرجل إلى بعض نسائه .... ٤ (٧) ، وأخرجه ابن ماجه في السنس ( ١ : ٣٣٣ ) ، كتأب النكاح (٩) ، باب ٩ القسمة بين النساء ٤ (٧٤) ، الحديث (١٩٧١) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ( ٣٧ ) ، كتاب النكاح (١٧) ، باب ٩ ماجاء في القسم ٤ (٨٢) ، الحديث (١٣٥) ، وأخرجه الحاكم في المستسلم ( ٢ : ١٨٧) ، كتساب النكاح ، باب ٩ ماجاء في القسم ٤ (٨٢) ، الحديث (١٣٥) ، وأخرجه على شرط مسلم) ووافقه الذهبي ..

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ( ٢ : ٣٤٧ ) ، وأخرجه الدارمي في السنن ( ١٤٣ ) ، كتاب النكاح ، ٩ باب في العدل بين النساء ، وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح(٦) ، باب ٩ في القسم بين النساء ، (٣٩) ، الحديث (٣١٣٣) ، وأخرجه الترمذي في السنن ( ٣ : ٤٤٧ ) ، كتاب النكاح (٩) ، باب ٩ ماجاء في التسوية بين الضرائر » (٤٢) ، الحديث (١١٤١) واللفظ له ، وأخرجه النساء في الجتبى من السنن ( ٧ : ٢٣ ) ، كتاب عشرة النساء (٣٦) ، باب ٩ ميل الرجل إلى بعض نسائه .. » (٢) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ( ١ : ٣٣٣ ) ، كتاب النكاح (٩) ، باب ٩ القسمة بين النساء » (٤٧) ، الحديث (١٩٦٩) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الميثمي في موارد الظمآن ، ص ٣١٧ ، كتاب النكاح (١٧) ، باب في ٩ غيرة النساء » (١٣٧) .

# ۲ - باب حق العبد في مقام الزوج واختلاف حال البكر والثيب في ذلك

١٩٦١ \_أحبرنا أبو زكريا أبي إسحاق ، أحبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنَّ رسول الله مُنْ الله عن عنده وأصبحت عنده فقال : « ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبّعتُ عندك وسبّعتُ عندهن ، وإنْ شئتِ ثَلَّتُ عندك ودُرْت » . قالت : ثَلَّتُ أَلْثُ

حدثنا محمد بن عمرو الحرشى ، حدثنا القعنبى ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد حدثنا محمد بن عمرو الحرشى ، حدثنا القعنبى ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أنَّ رسول الله صليقة حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أنْ يخرج فأخذت بثوبه فقال رسول الله المنتقى : « إنْ شئت زدتك وحاسبتك به ، للبكر سبع ، وللثيِّب ثلاث »(٢).

٧٦١٣ ـ ورواه محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة : أنَّ رسول الله عَلَيْكُ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا ثم قال : « ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت لك ، وإن سبَّعتُ لك سبَّعتُ لك سبَّعتُ لك سبَّعتُ لك .

٢٦١٤ \_ أخبرتا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيىٰ ، عن سفيان ، حدثني محمد بن أبي بكر . . فذكره موصولًا .

• ٢٦١٥ \_ أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ابن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ، حدثنا إسحق بن إبراهيم الدّبري ،

= رواه مسلم في الرضاع ، باب و قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف و ، حديث رقم ( ٣٥٥٧ ) من طبعتنا ، ص (٤٠ : ١١٢٣ ) ، وص . ١٩

رواه أبو داود في النكاح ( ٢١٢٢ ) باب و في المقام عند البكر ، ( ٢ : ٢٤٠ ) ، والنسائي في عشرة النساء في الكبرى على ماجاء في التحقة ( ١٣ : ٣٨ ) ، وابن ماجه في النكاح ( ١٩١٧ ) . (٢) مسلم في الموضع السابق . عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أيوب . وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله بن الوليد ، عن سفيان عبد الله بن يعقوب ، حدثنا على بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان حدثنا أيوب السختياني ، وخالد الحذّاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : من السّنة [ ل ٢٢١ / أ ] إذا تَزَوَّ جَ البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ، وإذا تَزَوَّ جَ البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ، وإذا تَزَوَّ جَ البكر على الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا .

قال خالد : فلو قلت إنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ (٤) .

وفي رواية عبد الرزاق: من السُّنّة أنْ يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا. قال: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي السِّنَةِ.

٢٦١٦ ــ ورواه غيره عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أيـوب وخالـد ، وفي آخـره قال الثوري قال خالد : ولو شئت قلت رفعه إلى النبي عليه .

٧٦١٧ \_ ورواه أبو عاصم عن سفيان مرفوعًا إلى النبي عَلَيْكُ .

٣٦١٨ ـ وفي رواية حميد عن أنس: إذا تزوج الرجل المرأة بكرًا فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوجها ثيبًا فلها ثلاث ثم يقسم .

٣٩١٩ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن بكر ، حدثنا حميد ، عن أنس .. ، فذكره .

### ٥٣ \_ باب القسم للنساء إذا حضر سفر

« ۲۹۲ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانيء ، حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكى الزهراني ، حدثنا فليح بن سليمان المدني ، عن ابن شهاب الزهري ، عن (٤) أخرجه البخاري في النكاح ( ٣١٣ ) باب و إذا تزوج البكر على الثيب ء و ( ٢١٤٥ ) باب و إذا تزوج الثيب على البكر ، الفتح ( ٩ : ٣١٣ ، ٣١٤ ) ، ومسلم في الرضاع ، حديث ( ٣٥٦٢ ) من طبعتنا ، باب ( ٣٦٠ ) و قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، من ( ٤ : ١١٢٤ ) ، وفي طبعة عبد الباقي صفحة ( ٢ : ١٠٨٤ ) ، وأبو داود في النكاح ( ٢١٢٢ ) باب و في المقام عند البكر » ( ٢ : ٢٤٠ ) ، وانز ماجه في الكران ( ٢٧٠ : ٢٤٠ ) ، وابن ماجه في الكذان ( ٢٧٠ : ٢٢٥ ) ، وابن ماجه في الكذان ( ٢٧٠ : ٢٢٠ ) و إفراد الإقامة » ( ١ : ٢٤١ ) .

عروة بى نزيير وجماعة ذكرهم زعموا أنَّ عائشة زوج النبي بَيْنَا قالت: كان رسول الله بَيْنَا أَوْ عَ بِينَ أَزُواجِهُ فَأَيْهِنَ خَرْج سَهِمَهَا خَرْج بِهَا الله بَيْنَا فِي غَزَاة غَزَاها فَخْرَج سَهمى فَخْرَجَت معه . معه . قالت : فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمى فخرجت معه .

### ٤٥ ــ باب نشوز المرأة على الرجل

قال تعالى عز وجل: ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ﴾ [ الآية ٣٤ من سورة النساء ] .

المجالا المجرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية قال : تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمره الله ( عز وجل ) أنْ يعظها ويذكرها بالله [ ل ٢٢١ / ب ] ويعظم حقه عليها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها مِنْ غير أنْ يذر نكاحها وذلك عليها شديد فإنْ راجعت وإلا ضربها ضرباً غير مُبَرِّح (١) ، ولا يكسر لها عظمًا : ولا يجرح جرحًا . قال : ﴿ فإنْ أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ﴾ يقول : إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل .

٢٦٢٧ ــ وروينا في حديث لَقِيط بن صَبَرَة قال : قلت : يا رسول الله إنَّ لي امرأة في لسانها شيءٌ ــ يعني البذاء ؟ قال : « طَلَقها » .

٣٦٢٣ ـ قلت: إنّ لي منها ولداً ولها صحبةً ، قال: ( فمرها ـ يقول: عظها ـ فإن يكُ فيها جير فستقبل ، ولا تضربنَ ظعينتَكَ ضربك أُمَيَّتكَ » (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ( ٥ : ٢٩٣ ) ، كتاب الشهسادات ( ٥٢ ) ، باب و القرعة في المسكلات ... ، ( ٣٠ ) ، الحديث ( ٢٦٨٨ ) واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح ( ٤ / ٢١٢٩ ) كتاب التوبة ( ٤٩ ) ، باب و في حديث الإفك ... ، ( ١٠ ) ، الحديث ( ٥٦ : ٢٧٧٠ ) ، طبعة عبد الباقي . ( ٢٠ ) قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ، ص ( ١٩١ ) ، الحديث ( ١٣٤١ ) ، وأخرجه أحمد في المسند ( ٤ : ٣٣ ) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ( ١ ) ، باب ٥ في الاستنثار ، ( ٥٥ ) ، الحديث ( ١٤٢ ) واللفظ له ، بروايـة مطوّلـة ، وأخرجـه الترمــذي في السنـــن ( ١ : ٥٦ ) ، كتـــــاب الطهـــــارة ( ١ ) ، =

النكاح \_ باب نشوز المرأة على الرجل \_\_\_\_\_\_

٢٩٧٤ \_قال الشافعي ( رحمه الله ): فإن لجمن فأظهرن نشوزاً بقولٍ وفعل فاهجروهن في المضاجع (٢).

٧٦٢٥ ــقال الشافعي : ولا تجاوز بها في هجو الكلام(٤) .

٢٦٢٦ ــ قلت : لأنَّ الله تعالىٰ إنما أباح الهجرة في المضجع ونهىٰ رسول الله عَلَيْكُمُ أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثًا (°) .

٧٦٢٧ \_قلت : وهذا الحديث صحيح من حديث ابن عمر ، وأنس بن مالك وغيرهما عن النبي عليه .

٢٦٢٨ \_قال الشافعي : فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن . قال : ولا تبلغ في الضرب حَدًا ولا يكون مبرحًا ولا مدميًا يتوقى فيه الوجه (١) .

٢٦٢٩ \_ أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن إياس بن أبي ذباب ، قال : قال رسول الله على الله على أزواجه ألله ، فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله على أزواجه أ

<sup>=</sup> باب و ماجاء في تخليل الأصابع و ( ٣ ) ، الحديث ( ٣٨ ) ، وقال : (حسن صحيح ) مقستصرًا على أصله ، دون ذكر الشاهد منه ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ( ١ : ٢٦ ) ، كتاب الطهارة ( ١ ) ، باب و المبالغة في الاستنشاق ، ( ٧١ ) ، مقتصرًا على أصله ، وأخرجه ابن ماجة في السنن ( ١ : ٢٤٢ ) ، كتاب الطهارة وسننها ( ١ ) ، باب و المبالغة في الاستنشاق .. ، ( ٤٤ ) ، الحديث ( ٤٠٧ ) مقستصرًا على أصله ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١ : ١٤٨ ) ، كتاب الطهارة ، باب و المرابغ الوضوء ... ، ، وأخرجه البهقي في السنن الكبرى ( ١ : ٥٠ ) ، كتاب الطهارة ، باب و المبالغة في الاستسنشاق ... ، مقتصرًا على أصله ، قوله : و أُميّتك و بالتصغير أي جويريتك ، أم لا تضرب الحُرَّة مشل ضربك للأمسة . والظمينة : الزوجة .

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي ( ٥ : ١١٢ ) ، باب و نشوز الرجل على امرأته ، .

<sup>(</sup>٤) للوضع السابق.

<sup>(</sup>٥) بالحديث النبوي الشريف في رواية أبي أيوب الأنصاري ، قال رسول الله عَلِيَّةِ : لا يحلُّ لرجل أن يهجُرَ أحاهُ فوقَ ثلاثِ ليالِ يلتقيانِ فُيعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا ، وخيرهُما الذِّي يبدُأُ بالسلامِ ، .

أخرجه البخاري في الصحيح ( ١٠ : ٤٩٢ ) ، كتاب الأدب ( ٧٨ ) ، باب ( الهجرة ... ) ( ٦٢ ) ، الحديث ( ٢٠٧ ) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ( ٤ : ١٩٨٤ ) ، كتاب البر ... ( ٤٥ ) ، باب و تحزيم الهجر .. ، ( ٨ ) ، الحديث ( ٢٥ : ٢٥٠٠ ) واللفظ لهما .

<sup>(</sup>٦) الأم (٥: ١١٢). ' احترأن . (١) ( ذئر النساء ) : احترأن .

٠ السنن الصغير / ج ٣

فأذن لهم فضربوا ، فأطاف برسول الله على نساء كثير فقال : لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكبن أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم(^).

 $^{-1]}$  وقد مضى في حديث معاوية القشيري $^{(9)}$ ، عن النبي  $^{-1]}$   $^{(1)}$  ولا تضرب الوجه ولا تقبح  $^{(1)}$ .

# ٥٥ \_ باب الحكم في الشقاق بين الزوجين

 - ۲۹۳۱ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،

 حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، حدثني عبد الوهاب بن

 عبد المجيد الثقفي [ ل ۲۲۲ / أ ] ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة أنّه قال

 في هذه الآية : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما أهلها ﴾ [ الآية ٣٥ من سورة النساء ] قال : جاء رجل وامرأة إلى علي ( رضي الله عنه ) ومع كل واحد منهما قيام من الناس فأمرهم علي فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهله وحكمًا من أهلها أن تجتمعا وإن رأيتا أن تجتمعا وإن رأيتا أن تفرّفا . قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي . وقال الرّحل : أما الفرقة فلا . فقال عليّ : كذبت والله حتى تقرّ بمثل الذي أقررت الله المرا .

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) على حاشية الأصل: ﴿ بلغ مقابلة ، .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٧: ٤٣٢).

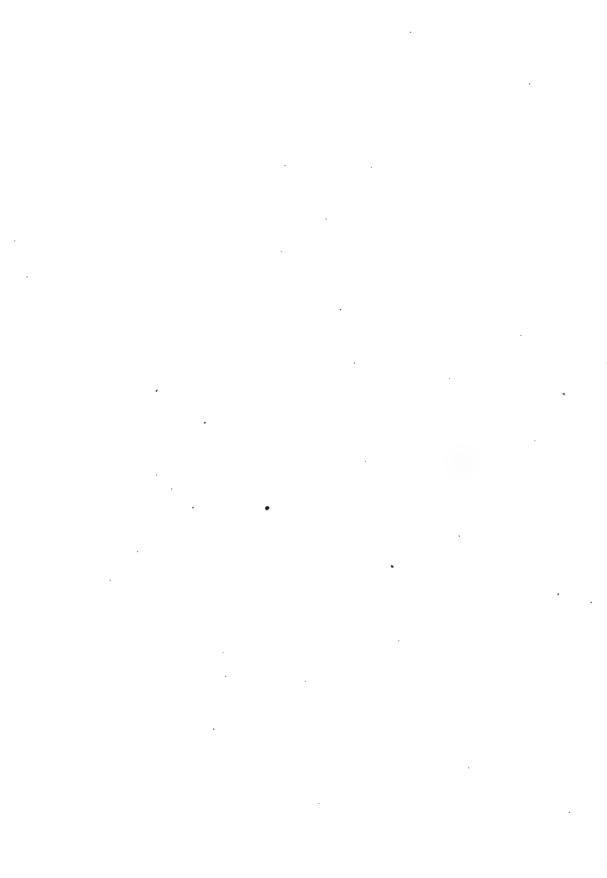





#### ١ \_ باب الوجه الذي تحل به الفدية

٣٦٣٧ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو عثان سعيد بن محمد بن عبدان، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدَّوْري، حدثنا عبدالرحمن بن غزوان أبو نوح، أنبأنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله والله عقالت يارسول الله ماأنقم (١) على ثابت في دين ولا خلق، غير أني أخاف (٢) الكفر في الإسلام؟ فقال ( أترنين عليه حديقته ؟ » قالت: نعم. فأمرها أن تردَّ عليه ؛ ففرق بينهما. (٢)

٢٦٣٣ ـ ورواه غيره عن أبي نوح ، وقال فيه : فردت عليه ، وأمره ففارقها . ٢٦٣٣ ـ ورواه خالد الحدَّاءِ عن عكرمة ، وقال فيه : قال ثابت : أَقْبَلُ الحديقة ، وأطلِّقها تطليقةً .

٢٩٣٥ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ؛ أنها اخْتَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها ، فلم يُنْكِرُ ذلك عبدالله بن عمر .(٤)

وروي عن عمر ، وعثمان ، معناه .

وحديث عطاء ، عن النبي يَرَالِيَّهِ : أنه كَرِهَ أَنْ يَأْخَذَ منها أكثر مما أعطى ( منقطع ) ، ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث ، أَنَّ النَّبِيِّ يَرِّلِيَّهُ [ ل ٢٢٢ / ب ] قال لها : أتردِّين عليه حديقته ؟ قالت : ثم نعم وزيادة .

قال: أما الزيادة فلا.

<sup>(</sup>١) في البخاري : ما أعتب . (٢)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ٩ : ٣٩٥ ) كتاب الطلاق ، باب ، الخلع ، ، حديث ( ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الطلاق ، ح ( ٣٢ ) ، باب ، ماجاء في الخلع ، ، ص ( ٢ : ٥٦٥ ) .

\* \* \*

#### ٢ \_ باب من قال الخلع فسخ إذا لم يراد به طلاق(١)

٢٦٣٦ - أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ( يعني ابن دينار ) ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن

(١) ( الخلع ) : إزالة الزوجية ، وفقها عند الحنفية : إزالة ملك النكاح المتوقفةُ على قبولها ، بلفظ الخلع أو مافي معناه .

وعند الشافعية : فُرَقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع ، كقوله للمرأة : طلقتك أو خالعتك على كذا ، فتقبل .

وعند المالكية : هو الطلاق بعوض .

وعند الحنابلة : هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها ، أو من غيزها بألفاظ مخصوصة . وفائدته : تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برصاها .

وقد دلّ الكتاب على مشروعيته بقوله تعالى : ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ . وقوله سبحانه : ﴿ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ﴿ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا ﴾ . وقوله : ﴿ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا ﴾ .

كم دلت السنه على مشروعيته بحديث امرأة ثابت بن قيس المتقدم .

ويسنُّ للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته ، لقصة امرأة ثابت بن قيس المتقدمة ، إلا أن يكون للزوج ميل ومحبة لها ، فيستحب صبرها وعدم افتدائها ، ويكره الخلع للمرأة مع استقامة الحال ، لحديث ثوبان أن النبي عَيْظِيَّةً قال : ٥ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة » . رواه الخمسة إلا النسائي .

ولكن يقع الخلع من الكراهة للآية السابقة: ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنياً مربئاً ﴾ . وذكر الحنابلة أن الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها في حالة العضل أو الإكراه على الخلع ؛ بأن ضارها بالضرب والتضييق عليها ، أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك ، كما لو نفصها شيئاً من حقوقها ظلماً لتفتدي نفسها ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ .

واتعق الفقهاء : أن الخلع لا يفتقر إلى حاكم ، لأنه معاوضة ، لا يفتقر إلى القاضي كالبيع والنكاح ، لأنه قطع عقد بالتراضي ، فأشبه الإقالة .

ولا بأس به في الحيض ، ويشترط فيه أهليه الزوج ، ويصح الخلع من الحاكم و لي غير المكلف ، ويصح خلع المريض مرض الموت لأنه لو طلق بغير عوض لصح ، فلأن يصح بعوض أولى ، ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء ، ويصح التوكيل في الخلع . بدائع الصنائع (٣: ١٤٤ — ١٥١) ، فتح القدير (٣: ٢١٥ ) ، اللبر المختار (٢: ٧٧ ) ، اللباس (٣: ٦٦ ) ، الشرح الصغير (٢: ١٨٥ ، ٢٦٥ ) ، بداية المجتهد (٢: ٢٩ ) ، مغنى المحتاج (٣: ٢٦٨ — ٧٧٧ ) ، المهذب (٢: ٧٧ ) ، المغنى (٧: ٥٦ — ٥٩ ) ، غاية المنتهى مغنى المحتاج (٣: ١٠١ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧: ٤٠٠ ) .

السنن الصغير / جـ ٣

امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أولا الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها .

٧٦٣٧ \_ وروى ليث عن طاوس أن ابن عباس جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع .

# ٣ \_ باب من قال الخلع طلاق بائن

٣٦٣٨ \_ وروي عن على ، وعبد الله بن مسعود في معناه (١) أخبرنا أبو محمد أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر ، وأخبرنا أبو نصر بن قتداة ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكر الأسلمية أنها آختاً عَثْ مِنْ زَوْجِها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثان في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ماسميت (٢) .

٧٦٣٩ \_ قال ابن المنذر: ضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان ، وحديث علي ، وابن مسعود في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس ، يعني حديث طاوس عن ابن عباس رحمه الله .

٧٦٤٠ ـ قلت : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ( مرفوعاً ) أنه جعل الخلع تطليقةً بائنة

وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك . (٣)

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (ص: ٥٦٥)، باب ماجاء في الخلع.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام على : « إن أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة » مصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٤٨٢ ) ، والروض النصير (٢ : ٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) يقع بالخلع طلقةً بائنة في رأي الحنفية والمالكية ، والشافعية في الراجع ، وأحمد في رواية عنه ، لقوله تعالى : ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ .

وإنما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل ، ولو لم يكن باتناً لملك الرجل الرجعة ، وكانت تحت حكمه وقبضته ، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة ، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر .

وفي رواية أخرى عن أحمد أن الخلع فسخ ، وهو رأي ابن عباس وطاوس ، وعكرمة وإسحاق وأبي ثور ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ الطلاق مرتان ﴾ ثم قال : ﴿ فلا جناج عليهما فيما افتدت به ﴾ ثم قال : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ فذكره الحق تعالى تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدها ، فلو كان =

#### ٤ ــ باب المختلعة لا يلحقها الطلاق

٢٦٤١ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير : أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها : لا يلزمها طلاق لأنه طلق مالايملك .

٢٦٤٢ ــ ورواه [ ل / ٢٢٣ أ ] سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الزبير أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ، ثم طلقها زوجها في العدة ؟ قالا : طلق مالا يملك .

#### ٥ \_ باب لا طلاق قبل النكاح

٢٦٤٣ - أحبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا على بن حمشاذ ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : حدثنا على بن عبد العزيز ، حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا هشيم ، حدثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله عليه : « لا طلاق قبل نكاح »(١) .

٢٦٤٤ ـ وفي حديث هشيم: « لا نَذَرَ لا آدم فيما لا يملك ولا ولا طلاق ولا

<sup>=</sup> الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً بأن يكون الطلاق الذي لا تحل فيه المرأة المطلقة إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع ، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخاً كسائر الفسوخ .

والمعتمد لدى الحنابلة هو التفضيل : وهو أن الخلع طلاق بائن ، إن وقع بلفظ الخلع والمفاداة ونحوهما أو بكنايات الطلاق ، ونوى به الطلاق ؛ لأنه كناية نوى بها الطلاق ، فكانت طلاقاً .

والخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغته ، ولم ينو طلاقاً ، بأن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ، ولا ينوي به الطلاق ، فيكون فسخاً . لا ينقص به عدد الطلاق .

والمبارأة : مثل أن يقول الرجل لزوجته : برئت من نكاحك على ألف ، فقبلت ، وهي كناية يقع بها الخلع بالنية عند الحنابلة ، وأما عند الحنفية فهي كالخلع يقع بها الطلاق البائن بلا نية .

فإن طلق الرجل زوجته وأعطى لها مالاً من عنده ، فليس بخلع ، بل هو رجعي على المعتمد لدى المالكية ؛ لأنه بمنزلة من طلق ، وأعطى لزوجته المتعة .

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية التالية

عتاق فيما لا يملك .(١)

٧٦٤٦ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن سنان القزاز ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثنا عطاء ، حدثنى جابر ، قال : سمعتُ النبي عَيَّاتُ : « لا طلاقَ لمن لم يملك »(٣) . 
٧٦٤٧ \_ ورواه أيضاً وكيع عن ابن أبي ذئب ، عن عطاء ومحمد بن المنكدر ، عن جابر يرفعه : قال : لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .(٤)

ورُوي من أوجه أخر عن جابر .

ورويناه عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي عَلَيْكُ . (°) وهو قول عليَّ ، وابن عباس ، وعائشة ، رضي الله عنهم . (٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ١٩٠ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٧ ) ، باب في الطلاق قبل النكاح ( ٧ ) ، الحديث ( ٢١٥٠ ) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٤٨٦ ، كتاب الطلاق ( ١١ ) ، باب ماجاء لا طلاق قبل النكاح ( ٦ ) ، الحديث ( ١٨١ ) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧ / ١٢ ، كتاب الأيمان والنذور ( ٣٥ ) ، باب اليمن فيما لا يملك ( ١٧ ) ، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن ١ / ٢٠٤ ، كتاب الطلاق ( ١٠ ) ، باب لا طلاق قبل النكاح ( ١٧ ) ، الحديث ( ٢٠٤٧ ) ، وأخرج قطعة منه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٠٤٧ ) ، كتاب الطلاق ، باب لا طلاق لمن لم يملك ...

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك ( ٢ : ٢٠ ) بهذا اللفظ ، وفيه قصة .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ( ٢ : ٤٢٠ ) ، وقال بعد ذلك : « مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين : جرير ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن على وعمر وبن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>٥) حديث معاذ بن جبل رواه الحاكم في المستدرك ( ٢ : ٤١٩ ) .

أُخرِج قطعة منه أبو داود في كتاب الوصاياً ( ١٢ ) ، باب ماجاء متى ينقطع اليتم ( ٩ ) ، الحديث ( ٢٨٧٣ ) ، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن ١ / ٦٦٠ ، كتاب الطلاق ( ١٠ ) ، باب لا طلاق قبل النكاح ( ١٧ ) ، الحديث ( ٢٠٤٩ ) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١ / ٩٦ ، وأخرجه البيهقي في السنين =

الخلع والطلاق ــ باب لا طلاق قبل النكاح ــ

٢٩٤٨ ـ أحبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا معاذ العنبري ، عن حميد الطويل عن الحسن ، بن علي بن أبي طالب ، قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح .

7729 \_ ورواه مبارك بن فضالة : حدثنا الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال قلت : إن تزوجها فلا شيء عليك . قال قلت : إن تزوجها فلا شيء عليك . حدثنا حبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عمد بن إسحاق ، حدثنا عمد بن رافع ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا مبارك بن فضالة ... ، فذكره .

7701 — أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ ل ٢٢٣ / ب] قراءةً عليه : أخبرني أبو العباس عمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، حدثنا الفضل بن عبد الجبار ، حدثنا علي بن الحسن بن يوسف ، أخبرنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : ماقالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يِاأْمِهَا الذَّين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ [ الأحزاب : ٤٩ ] ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .

وفي رواية قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنما الطلاق من بعد · النكاح .

الكبرى ٧ / ٣٢٠ ، كتاب الخلع ... ، باب الطلاق قبل النكاح ، معلقًا مرفوعًا ، ثم أورده موصلاً موقوفًا من رواية على بن أبي طالب رضي الله ، عنه ، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩ / ٢٥٥ ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٩ / ١٩٨ ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق قبل النكاح ، الحديث ( ٢٣٥٠ ) واللفظ له . وحديث ابن عباس في المستدرك ( ٢ : ١٩٤ ) وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سمعتُ النبي عالية يقول : « لا طلاق ولا عَبلِق في إغلاق ، أخرجه أحمد في المسند ٦ / ٢٧٦ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٧ ) ، باب في الطلاق على غلط ( ٨ ) ، الحديث ( ٣١٩٧ ) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ١ م كتاب الطلاق ( ١٠ ) ، باب طلاق المُكرّو ... ( ١٦٠ ) ، الحديث ( ٢٠٤٢ ) ، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤ / ٣٦ ، كتاب الطلاق ، الحديث ( ٩٩ ) ، وأخرجه الحالم في المستدرك ٢ / ١٩٨ ، كتاب الطلاق ، المحديث باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق .

السنن الصغير / ج ٣

وفي رواية سعيد بن جبير ، قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق ؟ قال ليس بشيء ، ثم ذكر قول ابن مسعود وقرأ الآية .

ورويناه عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، وحماعة يكثر تعدادهم ، وهو قول علي بن الحسين ، وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين (٧) .

#### ٦ \_ باب إباحة الطلاق

٢٩٥٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الخضر بن أبان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كُهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر : أن رسول الله عَيْسَةُ طَلَّقَ خُفْصَةَ ثم راجَعَهَا (١) .

٣٦٥٣ \_ أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان،

<sup>(</sup>V) عند الحنفية : لا تصح إضافة الطلاق إلى امرأة إلا أن يكون الحالف مالكًا ، أي أن الطلاق يتعلق بشرط النويج .

وانفرد المالكية بأنه ليس من شرط الطلاق إلا وجود الملك فقط ، ولا يشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على الطلاق .

وقال الشافعية والحنابلة: لا طلاق إلا بعد نكاح ، فخطاب الأجنبية بطلاق بغير نكاح لغو ، ويحكم بإبطال اليمين ، ولا تطلق على من يتزوجها ، وبناءً عليه إذا قال رجل لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق ، أو كانت له زوجة أسمها : زينب ، وجارة اسمها زينب ، فقال : زينب طالق ، وقال : أردت الأجنبية ، لم يقبل قوله ، وتطلق زوجته في الحالتين ؛ لأنه لا يمكن طلاق غيرها .

فتح القدير ( ٣ : ١٢٧ ــــــ ١٣١ ) ، بداية المجتهد ( ٢ : ٨٣ ) ، مغنى المحتاج ( ٣ : ٢٩٢ ) ، والمهذبُ ( ٢ : ٩٨ ) ، والمغني ( ٧ : ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الطلاق \_ باب « المراجعة » عن سهل بن محمد بن الزبير العسكري ، والنسائي في الطلاق \_ باب « الرجعة » عن عبدة بن عبد الله ، وعن عَمْرو بن منصور ، وابن ماجه في أول الطلاق ، عن سويد بن سعيد .

حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا معرف بن واصل ، حدثني محارب بن دثار ، قال تزوج رجل على عهد رسول الله عليه امزأة فطلَّقها فقال له النبي عليه الله عليه التوجت ؟ » قال : نعم . قال : « ثم ماذا ؟ » قال : ثم طلقت . قال « أمن ريبة ؟ » قال لا . قال : « قد يفعل ذلك قال : ثم طلقت . قال : ثم تزوج بامرأة أخرى فطلقها فقال له النبي عليه مثل ذلك . قال معرف فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله عليه : « إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق » .

هذا [ ل ٢٢٤ /أ ] مرسل.

وقد روی عن محمد بن حالد عن معرف عن محارب عن ابن عمر عن النبي عالم مختصرا(۲) .

ورواه غبيدالله الوصَّافي عن محارب عن عمر كذلك .

# ٧ ـــ باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة

قَــال الله عــز وجــل : ﴿ إِذَا طَلَقتــم النَّســاءَ فطلقوهــنَّ لعدتهـــنَّ ﴾ [الطلاق \_ ١ ] .

وفي رواية ابن الزبير ، عن ابن عمر ، في قصة طلاقه(١) ، قال : وقرأ النبي عليه إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن .

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن .

 <sup>(</sup>٢) بهذا الإسناد رواه أبو داود في الطلاق باب « في كراهية الطلاق » عن كثير بن عبيد ، وابن ماجه في الطلاق ، باب حدثنا سويد بن سعيد ، عن كثير بن عبيد ، به .

<sup>(</sup>١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ٥ أنه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللهِ عَلَيْكَةُ فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللهِ ثم قال : لِيُراجِعُها ثم يُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ ، ثم تحيضَ فتطهُرَ ، فإنْ بَدا لهُ أن يُطلَّقها فليُطلَّقها طاهرًا قبلَ أَنْ يَمُسَّها ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أن يُطلَّق لها النساءُ » . وفي رواية : ٥ مُرَهُ فليُراجِعُها ثم ليُطلَّقها طاهرًا أو حامِلًا » .

متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٨ / ٦٥٣ ، كتاب التفسير ( ٦٥ ) ، سورة الطلاق ( ٦٥ ) ، باب ( ١ ) ، الحديث ( ٤٩٠٨ ) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢ / ١٠٩٣ ، كتاب الطلاق ( ١٠٨ ) ، باب تحريم طلاق الحائض ... ( ١ ) ، الحديث ( ١ / ١٤٧١ ) ...

وروى كذلك عن ابن عباس.

٢٦٥٤ \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي خامد المقري ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد ابن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله بن عمر بن نافع ، عن ابن عمر ، قال : طلقت امرأتي على عهد رسول الله عَلَيْكُ وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله عَلَيْكُ فقال رسول الله عَلَيْكُ : « مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أحرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » ، فقلت لنافع ماصنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتد بها . (٢)

وبهذا المعنى رواه الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وكذلك روى عن عبدالله بن دينار عن أبن عمر .

وملاء ، حدثنا السري بن خزيمة ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثنا السري بن سيرين ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثني محمد بن سيرين ، حدثني يونس بن جُبير ، قال : سألت ابن عمر قلت ، رجل طلق امرأة وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر النبي عيسة نعم : قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي عيسة فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها ، قال : قلت : فيعتد بها ؟ قال : نعم أرأيت إن أعجزه واستحمقه .

۲۹۵۲ ـــ ورواه أنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبــو الــزبير وغيرهــم ، عن ابن عمر عن أبيد وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه .

۲۹۵۷ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أحبرني أبو بكر بن عبيد الله ، أحبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد [ل ٢٢٤ / ب] ابن عبد الله بن نمير ، حدثنا وكيع ، عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم عن ابن عمر أنه طلق إمرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي عين ، فقال : « مُرُهُ فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل » .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحاشية السابقة .

٢٦٥٨ ــ أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السكري ببغداد ، أحبرنا اسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبدالرزاق ، أخبرنا عمي وهب بن نافع ، حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام :

( فأما الحلال ) فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها .

( وآما الحرام ) فأن يطلقها حائضاً ويطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا .(٣) .

## ٨ \_ باب من طلق امرأته ثلاثا

٢٦٥٩ \_ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن على بن إبراهيم ابن معاوية العطار النيسابوري ، أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنى القاسم ، عن عائشة أن رجلا طَلَّق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل آخر وطَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رسول الله عَيْنِيَة : أَحَلُ للأول ؟ قال : « لا حتى يَذُوقَ الآخر عسيلتها كا ذاق الأول »(١)

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني . نيل الأوطار ( ٦ : ٢٢٢ ) ، وقد اتفق الفقهاء على أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس ، أو في طهر جامعها فيه ، كان حراماً شرعاً ، وهو طلاق بدعيٍّ ، والسبب هو عدم إطالة العدة على المؤأة ، ففي الطلاق أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه ضرر بالمرأة بتطويل العدة عليها ، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، وزمان الحيض زمان النضرة ، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة . (١) رواه البخاري في الطلاق ، ح ( ٢٦١ ) ، باب « من جوز الطلاق الثلاث » . فتح الباري ( ٩ : ٣٦١ ) ، ومسلم في النكاح \_ باب « لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيوه » ، ح ( ٣٤٦٩ ) من طبعتنا ، ص ( ٤ : ١٠٥٧ ) ، و ص ( ٢ : ١٠٥٥ ) طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الطلاق ( ٦ : ١٤٨ ) ، باب « إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به » .

في هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم حيث لم ينكر رسول الله على المطلق ثلاثا ، وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث ، وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلَّا بعد دخول الثاني بها .

• ٢٦٦٠ - أخبرنا أبو على ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس : أن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا [ ل ٢٢٥ / أ ] عن البكري يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

وروينا أيضا عن عمر ، وعلى ، وعبدالله بن مسعود ، فيمن طلق إمرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

٢٦٦ - وروينا عن عبدالله بن مسعود: أن رجلًا قال: إنى طلقت امرأتي مائة ؟
 فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية .

٢٦٦٧ ــ وعن عبدالله بن عباس في رجل طلق امرأته أَلْفًا قال : أما الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس مائة .

٣٦٦٣ ـ وعن على في رجل طلق امرأته ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك فاقسم سائرها بين نسائك.

٢٦٦٤ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو أمية الطرسوسي ، حدثنا معلى بن منصور الرازي ، حدثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله على فقال : « ياابن عمر ماهكذا أمر الله تعالى إنك قد أخطأت السه والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء » قال : « إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك » . فقلت : يارسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها ؟ قال : « كانت تبين منك فتكون معصية » .

٧٦٦٥ \_ قلت : ومن زعم أن الطلاق ثلاث يحرم احتج بقوله « فتكون معصية » ، ومن قال لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، فقال : أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا \_ أي في حال الحيض \_ ، والله أعلم .

وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم .

وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر وعلى وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عمرو وأبي هريرة والحسن [ ل ٢٢٥ / ب ] ابن على والمغيرة بن شعبة وعائشة رضي الله عنهم : ﴿

٧٦٦٧ \_ ورواية سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البكير ، وغيرهم عن ابن عباس : أنه جاز الطلاق الثلاث وأمضاهن ولو كان حديث طاوس على ظاهره لم يخالفه ابن عباس .

فهو محمول على النسخ أو على أن الثلاث ومادونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع الأولى دون مابعدها . فقد رواه أيوب مقيدا لما قبل الدخول ، والله أعلم .(٢)

 <sup>(</sup>٢) استدل فقهاء المذاهب الأربعة على وقوع ثلاث طلقات من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والآثار ،
 والقياس :

ا ... الكتاب : من قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ فهو يدل على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنه ؛ لأن قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان ﴾ تنبيه إلى الحكمة من التفريق ، ليتمكن من المراجعة ، فإذا خالف الرجل الحكمة ، وطلق اثنتين معاً ، صح وقوعهما إذ لا تفريق بينهما ، ثم إن قوله تعالى : ﴿ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيو ﴾ يدل على تحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ، ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار .

ومنه ﴿ فطلقه هِن لعدتهن ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وتلك حدود الله ، ممن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ فالطلاق المشروع ما يعقبه عدة ، وهو منتف في إيقاع الثلاث في العدة ، وفيها درية على وقوع الطلاق لغير العدة ، ومن لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاً ، فقد ظلم نفسه .

ومنه آية ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ وغيرها من آيات الطلاق فتدل ظواهر هذه الايات على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والثنتين والثلاث.

وأجيب : بأن هذه عمومات مخصصة ، وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة

٢ — السنة: منها حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة لعان عُويمر العجلاني ، وفيه: و فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يارسول الله ، إن أمسكتها ، فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عَلَيْكُ ، ولم ينقل إنكار النبي عَلَيْكُ . وأجيب: إنما لم ينكره عليه ؛ لأنه لم يصادف محلاً مملوكاً له ولا نفوذاً .

ومنها حديث محمود بن لبيد عند النسائي السابق ، وفيه أن النبي عَلَيْكُ غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان ، وقال : و أيلعب بكتاب الله ، وأنا بين أظهركم ؟ ، فهو يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثاً ، ويلزم المطلّق بها ، وإن كان عاصياً في إيقاع الطلاق بدليل غضب النبي عليه السلام .

وأجيب بأنه حديث مرسل ؛ لأن عجمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله عَلَيْكُ ، وإن كانت ولادته في عهده عليه السلام . وهذا مردود ؛ لأن مرسل الصحابي مقبول .

ومنها – حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة البته ، فأخبر النبي عَلِيْكُم ، وقال : والله مأردتتُ إلا وإحدة ، فردها إليه رسول الله عَلِيْكُم .

وهو من أصرح الأدلة وأوضحها على وقوع الطلاق الثلاث بلفط واحد ، لقول ركانة واستخلاف النبي له على أنه لم يرد بلفظ ٥ ألبته ، إلا واحدة ، فهو يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت .

ونوقش الحديث بأنه حديث ضعف الإمام أحمد جميع طرقه ، كما ذكر المنذري ، وكذلك ضعفه البخاري . وأن قصة ركانة أنه طلقها ألبته لا ثلاثاً .

ومنها \_\_ ماأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عبادة بن الصامت قال : « طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق إلى رسول الله عَلَيْتُهِ ، فذكر له ذلك ، فقال النبي عَلِيّتُهُ : مااتقى الله جدك ، أما ثلاث فله ، وأما تسعمائة رسبع وتسعون ، فعدوان وظلم ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له » وأجيب بأن راوية ضعيف ، وبأن والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام ، فكيف يجده ؟

٣ -- الإجماع : أجمع السلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً . وممن حكى الإجماع على لزوم
 الثلاث في الطلاق كلمة واحدة : أبو بكر الرازي والباجي وابن العربي وابن رجب .

وأجيب بأنه لم يثبت الإجماع ، فقد روى أبو داود عن ابن عباس أنه يجعل الثلاث واحدة ، وبأن طاوس وعطاء قالا : ٥ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، فهي واحدة » .

 ٩ \_ باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

٧٦٦٨ \_ قال الشافعي رحمه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح . فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسماً من هذه الأسماء لزمه الطلاق . (١)

٢٦٦٩ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبدالله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عبدالرحمن بن حبيب ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول : أخبرني يوسف بن ماهك : أنه سمع أبا هريرة يحدِّث عن رسول الله عَيْقَة : « ثلاثٌ جَدُّهن جَدُّ وهزلمن جد : النكاح ، والطلاق ، والرَّجيعة »(٢) .

ومنها \_ ماروى مالك في الموطأ أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود ، فقال : إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات ، فقال : ما قيل لك ؟ فقال : قيل لي : بانت منك ، قال : هو مثل مايقولون .

ومنها \_ ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : ﴿ أَن رَجَلاً جَاءَ إِلَى عَبَانَ بَن عَفَانَ ، فَقَالَ : إِنّي طَلَقت امرأتي مائة ، فقال : ثلاث تحرمها عليك ، وسبع وتسعون عدوان ﴾ .

وروى أيضاً : « أن رجلاً جاء إلى على بن أبي طالب فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً ، فقال : بانت منك بثلاث » .

وثبت مثله عن صحابة آخرين ، وعن التابعين ومن بعدهم .

القياس: قال ابن قدامة: إن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً ، فصح مجمعاً كسائر الأملاك .
 وناقشه ابن القيم بأن المُطلَّق إذا جمع ما أمر بتفريقه ، فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه .

وقال القرطبي : وحجة الجمهور من جهة اللزوم وظاهرة جداً : وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيرة ، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً . ونوقش بأن من قال : \* ا أحلف بالله ثلاثاً » لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة ، فليكن المطلق مثله . ورد عليه باختلاف الصيغتين ، فإن عدد الطلاق ثلاث ، وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه ، فافترقا .

والذى يظهر لي رجحان رأي الجمهور : وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة ، لكن إذا رجح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى ، فإن صدر قانون ، كما هو الشأن في بعض البلاد العربية يجعل هذا الطلاق واحدة ، فلا مانع من اعتاده والإفتاء به ، تيسيراً على الناس ، وصوناً للرابطة الزوجية ، وحماية لمصلحة الأولاد ، خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط ، وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق ، وهم يقصلون غالباً التهديد والزجر ، ويعلمون أن في الفقه منفذاً للحل ، ومراجعة الزوجة .

الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ٧ : ١٠٠ ــ ١٤ ) .

 <sup>(</sup>١) الأم للشافعي (٥: ١٩٧) ، باب و الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٧ ) ، باب في الطلاق على الهزل ( ٩ ) ، الحديث ( ٢١٩٤ ) ،

• ۲۹۷ \_ وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : أربع معقلات : النذر ، والطلاق ، والعتق ، والنكاح .

٢٦٧١ - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم ، قالوا : حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته [ ل / ٢٢٦ / أ ] سُهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله عيلية فقال : يا رسول الله إنى طلقت امرأتى سهيمة البَتَّة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، والله علي والمنافئة في زمان عمر ، والثالثة في زمان عمر ، والثالثة في زمان عثر ، والثالثة .

٢٦٧٧ - أخبرنا أبو على الروذبارى ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن يونس النسائي ، أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا عمي محمد بن علي ، عن ابن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن عبد يزيد ، عن النبي عين مهذا خديث .

وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في البتة بنحو من هذا .

وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٤٩٠ ، كتاب الطلاق ( ١١ ) ، باب ماجاء في الجد والهزل ... ( ٩ ) ، الحديث ( ١١٨ ) وقال : حسن غريب ) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٢٥٨ ، كتاب الطلاق ( ١٠ ) ، باب من طلَّق أو نكح ... ( ١٣ ) ، الحديث ( ٢٠٣ ) ، وأخرجه المارقطني في السنن ٤ / ١٨ \_ ١٩ ، كتاب الطلاق ، باب كتاب الطلاق ، الحديث ( ٥٠ ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ١٩٧ \_ ١٩٨ ، كتاب الطلاق ، باب ثلاث جدُّهن جدُّ ..

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢ / ٣٧ ــ ٣٨ ، كتاب الطلاق ، الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق ، الحديث الحديث ( ١١٧ ــ ١١٨ ) واللفظ له ، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ، ص ١٦٤ ، الحديث ( ١١٨٨ ) ، وأخرجه الذارمي في السنن ٢ / ١٦٣ ، كتاب الطلاق ، باب في الطلاق البتة ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٧ ) ، باب في البتة ( ١٤ ) ، الحديث ( ٢٢٦ ) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٤٨٠ ، كتاب الطلاق واللعان ( ١١ ) ، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته ... ( ٢ ) ، الحديث ( ١١٧٧ ) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٢٦١ ، كتاب الطلاق ( ١٠ ) ، باب طلاق البتة ( ١٩ ) ، الحديث ( ٢٠٥١ ) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٢١ ، كتاب الطلاق ( ١٨ ) ، واللفظ له ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ١٩٩ ــ ٢٠٠ ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق بما نوى ...

الخلع والطلاق ــ باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية \_\_\_\_\_\_\_\_\_ وروي عنه أيضا فى الخلية والبرية والبائنة واحدة . وهو أحق بها وكذلك ف « حبلك على غاربك » إذا قال أردت فيها الفراق أو الطلاق .(١)

ق الا تحبلت على عاربت الإواد على الورت على الحران الو العاربي ، حدثنا المحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا أبو عباد ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا عيسى المحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا أبو عباد ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا عيسى ابن عاصم ، عن زازان ، قال : كنا عند على رضي الله عنه فذكر الخيار فقال إن أمير المؤمنين \_ يعنى عمر \_ قد سألني عن الخيار فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، (٥) وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال عمر : ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة فهو أحق بها ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى ، فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده . قال : فضحك ، ثم قال أما أنه قد أرسل زيد بن ثابت فسأل زيداً فخالفني وإياه ، فقال زيد إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها .

قلت : وروينا عن عبدالله بن مسعود [ل ٢٢٦ / ب] ، وعبدالله بن عباس أنهما قالا في الخيار نحو قول عمر .

وروينا عن أبي إسحاق ، عن أبي جعفر نحو قول عمر قيل له : فإن أناسا يروون عن على \_\_ يعنى خلاف هذا \_\_ ؟ قال : هكذا وجدوه في الصحف .

٣٦٧٤ ــ وفي الحديث الثابت عن مسروق عن عائشة قالت: خيَّرْنَا رسول الله عَيْنِيَّةٍ فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا(٦).

<sup>(</sup>١) سننُ البيهقي الكبرى (٧: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٣٥٧ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٣٤٣ ) ، والمحلى ( ١٠ : ١٩٠ ) ، والمغنى (٧ : ١٢٩) .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الطلاق ( ٢٦٦٥ ) باب « من خير أزواجه » ، ومسلم في كتاب الطلاق ، ح ( ٣٦٢٣ ) من طبعتنا ، باب » بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية » ، ص ( ٥ : ٣١ ) ، وطبعة عبد الباقي ص ( ٢ : ٣١٠ ) . وأبو داود في الطلاق ( ٣٠٠٣ ) باب » في الخيار » ( ٢ : ٢٦٢ ) ، والترمذي في الطلاق ( ١١٧٩ ) باب » ماجاء في الخيار » ( ٣ : ٣٠٥ ) ، والنسائي في النكاح ( ٢ : ٣ ) )

٧٩٧٥ ـ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، قال : سألت عائشة عن الخيرة فقالت : قد خيرنا رسول الله عليه أفكان طلاقا !

٢٦٧٦ - وروينا عن عبدالله بن مسعود فيمن ملك امرأته وطلقت نفسها ثلاثا قال : أراها واحدة وهو أحق بها . فقال عمر : وأنا أرى ذلك .

٧٦٧٧ ـــ وروينا عن زيد بن ثابت مثل ذلك .

وروينا عن ابن مسعود أنه أجاب بهذا فيمن ملَّك امرأته أمرها فقالت : قد طلقتك ثلاثا . وقال عمر وأنا أرى ذلك .

٣٦٧٨ ــ وروينا عن منصور أنه قال لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس كان يقول حط الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسى . فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسى سواء .

٣٦٧٩ ـ أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبدالله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال في الحرام يمين يكفرها . وقال : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ .

• ٢٦٨ \_ وروينا عن ابن مسعود أنه قال في الحرام إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو مانوى من ذلك .

٣٦٨١ نوروينا عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : آلى رسول الله عَلَيْكُ من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالًا ، وجعل في اليمين كفارة (٢) .

<sup>=</sup> باب و ماافترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام ، ، وفي الطلاق (٦ : ١٦١) باب وفي المخيرة تختار زوجها » ، وابن ماجة في الطلاق ( ٢٠٥٢ ) باب ه الرجل خير امرأته ، (١ : ٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في النكاح ، ح ( ٥٢٠١ ) ، باب ه الرجال قوامون على النساء ، . فتح الباري ( ٩ : ٣٠٠ ) . وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٥٢ ) .

الخلع والطلاق ــ باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية ــ

٢٦٨٧ ـ أخبرناه على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي ، أخبرنا الحسن بن قزعة ، أخبرنا مسلمة بن علقمة فذكره . ورواه غيره عن داود فأرسله .

٣٦٨٣ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا أبو منصور النضروي ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، أخبرنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق أنه قال إن رسول الله علي حلف لحفصة ألا يقرب أمته ، [ل. ٢٢٧ / أ] وقال : « هي علي حرام » فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر ألا يخرِّم ماأحل الله ، وروينا عن ابن عباس ، وأنس ثم عن الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم من أهل التفسير نزول الآية في تحريمه مارية على نفسه ، ولم يذكر أحد منهم الحلف . (٨)

٢٦٨٤ \_ وفي حديث عبيد بن عمير ، عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ كـ ان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا ، قالت فتواصيت هذا أنا وحفصة أيتنا دخل عليها فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما ، قالت ذلك له ، فقال : « بل شربت عسلًا عند زينب ولن أعود له » فنزلت ﴿ لم تحرم ماأحل الله لك ﴾الآية [ التحريم : ١ ] (٩) .

ورواه عروة عن عائشة ولم يذكر نزول الآية في ذلك.

٢٥٨٦ ــ رواه هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة وقال فى الحديث « ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً » ، وكذلك قاله محمد بن ثور عن ابن جريج .

٣٦٨٧ وفي حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس في هذه القصة: « والله لأ أشربه » . أخبرناه علي بن أحمد بن عبد الصفار ، أخبرنا أمربه » . أخبرناه علي بن أحمد بن عبد الصفار ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا يحيى ، عن أبي عامر العباس بن الفضل الأسفاطي ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا يحيى ، عن أبي عامر الخزاز ، وحدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كان النبي عليه يشرب من الخزاز ، وحدثني عند امرأة من نسائه ، يعني من العسل ، فدخل على عائشة فقالت :

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٧: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في الطلاق ( ٢٦٧٥ ) باب « لم تحرم ما أحل الله لك » الفتح ( ٩ : ٣٧٤ ) ، ورواه في الأيمان والنذور وفي التفسير ، ومسلم في الطلاق ، باب » وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق » ، حديث ( ٣٦١٤ ) ، ص ( ٥ : ٢٢ ) ، من طبعتنا ، وطبعة عبد الباقي ( ٢ : ١١٠٠ ـــ ١١٠١ ) . وأبو داود في الأشربة ( ٣٧١٤ ) باب ( في شراب العسل ( ٣ : ٣٣٥ ) ، والنسائي في الأيمان والنذور ( ٧ :

السنن الصغير / جـ٣

إِنَى أَجِدُ مِنْكَ رِيحًا ، ثم دخل على حفصة فقالت : إِنِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحاً ! فقال : « إِنِي أَجِدُ مِنْكَ رَيحاً اللهِ هَا اللهِ الل

### ١٠ \_ باب طلاق المكره

٣٦٨٨ \_ أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أنبأنا أبو الأزهر ، أخبرنا وهب بن جرير ، أخبرنا أبي ، قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث قال : كتب إليَّ ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد يعني ابن أبي صالح \_ حدثني \_ عن يحيى بن عدي ، أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه ، فأتيتها ، فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله علي قال : « لا طلاق ولا عتاق في غَلاق » . (١) ورواه جماعة عن ابن إسحاق ، وقال بعضهم في إغلاق . (٢)

وروي عن زكريا بن أبي إسحاق ، وعن صفية .

**٢٦٨٩ ــ وروينا** عن ابن عباس أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ ، قال : « إنَّ الله عَزَّ وجلَّ تَجَاوَزَ عن أمتى الخطأ والنسيان ومااسْتُكْرِهُوا عليه »<sup>(٣)</sup> .

وفي رواية عقبة بن عامر : « وضع الله عن أمتي  $^{(2)}$ .

<sup>=</sup> ١٣ ) باب ١٠ تحريم ما أحل الله عز وجل ٤ وفي الطلاق ( ٦ : ١٥١ ) باب و تأويل هذه الآية على وجه آخر ٤ ، ٥ وفي عشرة النساء وفي التفسير في الكبرى على ماجاء في التحفية ( ١١ : ٤٨٥ ) . وموقعه في السنس الكبرى م ٢٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ٢٧٦ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٧ ) ، باب في الطلاق على غلط ( ٨ ) ، الحديث ( ٢١٩٣ ) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٦٦٠ ، كتاب الطلاق ( ١٠ ) ، باب طلاق المُكْرُو .. ( ١٦ ) ، الحديث ( ٢٠٤٦ ) ، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤ / ٣٦ ، كتاب الطلاق ، الحديث ( ٩٩ ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ١٩٨ ، كتاب الطلاق ، باب لا طلاق ولا عتاق في الحديث ( ٩٩ ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ١٩٨ ، كتاب الطلاق ، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في التلخيص الجبير ٣ / ٢١٠ ، الحديث ( ١٥٩٨ ) عن الإغلاق : ( فسرّه علماء الغريب بالإكراه .. ، وقيل : الجنون واستبعده المطرزي ، وقيل : الغضب ... وَرَدَّهُ ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في الطلاق ، ح ( ٢٠٤٥ ) ، باب و طلاق المكره والناسي ، ، ص ( ١ : ٦٥٩ ) ، وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٥٦ ) ، وجاء في الزوائد : « إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع » .
 (٤) حديث عقبة بن عامر ، رواه عنه موسى بن وردان ، موقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٥٧ ) .

وروينا عن علي ، وابن عباس ، وابن الزبير ، أنهم لم يجيزوا طلاق المكره . وقال بعضهم : لا طلاق لمكره (°) .

وأما الذي روى أبو عبيد في غريب الحديث عن عمر فإنه غلط ، والمحفوظ .

• ٢٦٩٠ - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق الضبعي ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، أخبرنا بن أبي أويس ، حدثني عبد الله بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه : أن رجلا تدلَّى يشتار عسلا في زمان عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثاً ، فذكَّرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، وطلقها ثلاثاً فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ماكان منها إليه ومنه إليها ، فقال : أرجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . (1)

وكذلك رواه عبدالرحمن بن مهدي ، عن عبدالملك بن قدامة . وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبدالملك ، عن أبيه قال فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال أبو عبيد : وقد روي من عمر خلافه ، فالمحفوظ عن عمر ماذكرناه ، وهذا يشبه أن يكون غلطاً من أبي عبيد ، أو من يزيد والله أعلم .(٧)

#### ١١ ــ باب طلاق السكران

٢٦٩١ \_ أنبأنا أبو محمد يوسف ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أبو معاوية ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » .

هذا هو الصحيح موقوف ، ولم يصح مرفوعاً(١) .

وروينا عن مالك أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيِّب ، وسليمان بن يسار سُئِلا عن طلاق السَّكْران ، فقالا : إذا طَلَقَ السَّكْران جَازَ طلاقُهُ ، وإنْ قَتَلَ قُتِلَ .

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (٧: ١٧٣) ، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٣٥٧) ، والمغني (٧: ١١٨).

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي الكبرى (٧: ٣٥٧ ) ، والمحلى (٨: ٣٣١ ) ، والمغني (٧: ١١٩ ) .

ولا يقع طلاق المكره عند الجمهور ، لأنه غير قاصد للطلاق ، إنما قصد دفع الأذي عن نفسه .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٧: ٣٥٧).

<sup>(</sup>١) الْأُمْ ( ٧ : ١٧٣ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٤٠٩ ) وانحليٰ ( ١٠ : ٢٠٣ ) .

قَالَ مَالِكٌ : وعلى ذلك الأمر عِنْدَنَا .(١)

٣٦٩٣ ــ وروينا عن إبراهيم أنه قال : طلاق السكران وعتقه جائز .

وعن الحسن البصري أنه قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه .

٢٩٩٤ \_ وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا عبدالله بن روح المدائني ، أخبرنا شبابة ، [ ل / ٢٢٨ / أ ] أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال ، قال : أتي عمر بن عبدالعزيز برجل سكران ، فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما ، فحدثه أبان بن عثان ، أن عثان قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر : كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثان فجلده ورد إليه امرأته .

٧٦٩٥ ــ قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبدالملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون . (٣)

### ١٢ \_ باب طلاق العبد بغير إذن سيده

٢٩٩٦ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء .(١)

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك ( ٢ : ٥٨٨ ) ، باب ، جامع الطلاق ، رقم ( ٨٢ ) ، ونقله البيهقي في الكبرى ( ٧ : ٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٧: ٣٥٩)، و السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام، ولا يعي بعد إفاقته ماصدر منه حال سكره ، لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر سكراً غير حرام ـ وهو نادر \_ كشرب مسكر للضرورة ، أو للإكراه ، أو لأكل بنج ونحوه ولو لغير حاجة عند الحنابلة ؛ لأنه لا لذة فيه ، فيعذر لعدم الإدراك والوعى لديه ، فهو كالنام .

أما السكران بطريق محرَّم \_ وهو الغالب \_ بأن شرب الخمر عالماً به ، مختاراً لشربه ، أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غير الحنابلة ، فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة ، عقوبة وزجراً له عن ارتكاب المعصية ، ولأنه تناوله باحتياره من غير ضرورة .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (٢ : ٥٧٥) ، في باب « ماجاء في طلاق العبد » ، رقم (٥١) ، ونقله البيهقي في الكبرى =

الخلع والطلاق \_ باب توریث المبتوتة فی موض موته \_\_\_\_\_\_\_ ومرسلاً دون ذکر النبي \_\_\_\_\_\_\_ باتم وروي عن عکرمة موصولاً بذکر ابن عباس فیه ، ومرسلاً دون ذکر النبي عبالیّه ، إنما يُملك الطلاق من أخذ بالساق(۲) ، والإسناد ضعیف .

### ١٣ ــ باب توريث المبتوتة في مرض موته

٧٦٩٨ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الحسن بن مكرم، أخبرنا عثان بن عمر، أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، قال سألتُ عبدالله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتَّها، قال أما عثان فَورَّتُها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها .(١)

ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الإصبع الكلبية فبتها ، ثم مات وهي في عدتها .

ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبيدالله بن عوف ، وقالا : فَوَرَّتُها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها .(٢)

وهدا مُرسل ) غير أن الزهري لما رواه عنهما رواه أيضاً عن معاوية بن عبد الله ابن جعفر ، عن السائب بن يزيد بن أخت نمر ، عن عثمان وهذا إسناد متصل .

وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عثمان . [ ل ٢٢٨. ب ] .

وفي روايته أنها سألته أن يطلقها ، فقال : إذا حضت ثم طهرت فآذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ثم طلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبدالرحمن يومئذ مريض ، فَوَرَّتُها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها . (٣)

وفي رواية شيخ من فريش ، عن أبي بن كعب أنه قال في الذي يطلق وهو مريض لا يزال يورثها حتى يبرأ أو تزوج .(٤)

<sup>. (</sup>TT. : V) =

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٧: ٣٦٠).

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ( ٢ : ٥٧١ ) ، باب طلاق المريض ، رقم ( ٤٠ ) ، والسنن الكبرى ( ٧ : ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٧: ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٧: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) إن طلق زوجته في مرض موته فراراً من إرثها منه ، فترث منه إن مات مالم تنقض عدتها معاملة له بنقيض = مقصوده .

٢٦٩٩ \_ وروي عن إبراهيم أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ترثه فى العدة ولا يرثها وهذا منقطع . (°) والله أعلم .

# ۱٤ ــ « باب مايهدم الزواج من الطلاق ومالايهدم »

• • • ٧٧ \_ أنبأنا أبو محمد عبدالله بن يوسف ، أنبأنا بن الأعرابي ، أنبأنا أبو سنعيد ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد هو ابن عبدالرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار ، عن أبى هريرة قال : سألت عمر عَنْ رَجُل من أهل البحرين طَلَّق امرأته تطلقةً أو اثنتين فنكحت زوجاً غيره ، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي عنده على مابقي . (١)

١٠٠١ ــ وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الزعفراني ، أخبرنا أبو قطن ، وأبو عبادة قالا : أخبرنا شعبة عن الحكم ، عن مزيدة يعلي ابن جابر ، عن أبيه أنه سمع علياً يقول : هي على مابقي . (٢) ورويناه أيضاً عن أبي بن كعب ، وعمران بن حصين .

٢٧٠٢ \_ وروي عن عمر ، وابن عباس : تستقبل نكاحاً جديداً . (٣)

ورواه أيضاً عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، عن على رضى الله عنه . (٤) وروايات عبد الأعلى ، عن بن الحنفية ضعيفة ، والصحيح عن علي الرواية

وترث عند المالكية ولو انقضت عدتها ، وتزوجت غيره فعلًا لإطلاق الآثار فيها .

وترث عند الحنابلة ولو انقضت عدتها ، مالم تتزوج غيره لقصة عبد الرحمن بن عوف المتقدمة .

والحلاصة : أن الجمهور غير الشافعية يورث هذه المرأة ، ولا ميراث ها عند الشافعية ، لأن البينونة قطعت الزوجية التي هي سبب الإرث . ·

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٧: ٣٦٣).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ( ٣ : ٣٥٣ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٣٦٥ ) ، والمحلى ( ٢٠ : ٢٥٠ ) . (٢) كان الإمام على رضي الله عنه يذهب إلى أن المرأة إذا طلقت واحدة أو اثنتين ثم نكحت زوجاً غيره فمات

 <sup>(</sup>٢) كان الإمام على رضي الله عنه يدهب إلى أن المرأة إذا طلقت واحدة أو أثنتين ثم تحجت زوجاً عيره فعات عنها أو طلقها ، ثم نكحها زوجها الأول فإنها عنده على مابقي من طلاقها . مسند زيد (٤:٥٠٤) ،
 ومصنف عبد الرزاق (٣:٣٥٦) ، والمحلى (١٠:٠٠٠) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ٧ : ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبري . الموضع السابق .

## 10 ــ اباب الرجعة ،

قال الله عز وجل ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] وقال ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾

۲۷۰۳ - قال الشافعي - رضي الله عنه ﴿ إِن أَرَادُوا إَصلاحًا ﴾ ، يقال : إصلاح الطلاق بالرجعة . (١)

474 - أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن منصور ، أخبرنا يعقبوب بن الأصبهاني ، أنبأنا ابن أبي عاصم ، أخبرنا محمد بن منصور ، أخبرنا أبي عن أبي إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضى العدة ، ليس للطلاق وقت ، حَتَّى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما ، فقال : لأدعنك لا أيّما ولا ذات زَوْج ، فبععل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة ، راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه ؛ كما أخبرني هشام بن عروة خروجها من العدة ، راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه ؛ كما أخبرني هشام بن عروة

<sup>(</sup>٥) اختلف الفقهاء في أنه : هل يهدم الزواج الثاني مادون الثلاث على رأيين :

فقال المالكية والشافعية والحنابلة وعبمة وزفر من الحنفية: لا يهدم ، يعني إذا تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ، ثم أعادها الزوج الأول بنكاح جديد ، فتعود ببقية الثلاث ، لما روي عن كبار الصحابة: عمر وعلى ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة ، ولأن الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول ، فلا يغير حكم الطلاق ، ولأنه تزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث ، فأشبه مالو رجعت إليه قبل وطء الثاني .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ، والإمامية في أشهر الروايتين : إنه يهدم ، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث ، كما يهدم مادون الثلاث ؛ لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة ، فهو أحرى أن يهدم مادونها ؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل ، فيثبت حلاً يتسع لثلاث تطليقات ، فيتسع لما دونها بالأولى .

فتح القدير (٣: ١٧٨)، بداية المجتهد (٢: ٨٧)، الدر المختار (٢: ٧٤٦) مغني المحتاج (٣: ٣٦٣)، المهذب (٢: ٢٦٣)، الفقه الإمامية (٢٣٣)، الفقه الإمالامي وأدلته (٧: ٧٤٩).

<sup>(</sup>١) الأم ( ٥ : ٢٤٣ ) باب « أحكام الرجعة » ، ونقله البيهقي في الكبرى ( ٧ : ٣٦٧ ) .

السنن الصغير / جـ٣ عن عائشة : ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] فوقفت لهم الطلاق ثلاثاً راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة . فقال الله عز وجل ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصوا العدة ﴾

#### ١٦ ـ باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

إلى قوله عز وجل ﴿ بِفَاحِشَةُ مِبْيِنَةً ﴾ [ الطلاق : ١ ] (٢) .

٧٧٠٥ ـ وروينا عن زيد بن ثابت هذه اللفظة ، وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي ابن عبد الله بن علي الخسروجردي ، أخبرنا أبو أخمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا حفص بن عمر الحوضي ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . (١)وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن علي .

٢٧٦ — ورويناه عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، حدثني نفيع أنه كان مملوكاً وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة .

أخبرناه أبو حامد أحمد بن على بن أحمد الرازي ، أخبرنا أبو على السرخسي ، أخبرنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، أخبرنا إبراهيم بن مرزوق ، أخبرنا عبد الصمد ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير فذكره .

٧٧٠٧ ــ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٧: ٣٦٧ ، ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٧: ٣٦٩).

الخلع والطلاق ــ باب الإشهاد على الرجعة \_

بن شبيب ، (٢) ، وعطية العوفي (٣) ضعيفان ، والصحيح رواية سام ، ونافع عن ابن عمر من قوله : أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء .

٩٠٧٠ \_ وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعاً : « تطلق [ ل . ٢٢٩ . ب ] الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتين » فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك وفي رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبى عَلِيلَةُ في هذا ، فقال لا .(٤)

١٧ \_ باب الإشهاد على الرجعة

• ٢٧١٠ \_أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محد الصفار ، أخبرنا الحسن بن على بن عفان ، أخبرنا عبدالله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : طلق ابن عمر أمرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أشهدَ على رجعتها ، وذَخَلَ عَليها .

٢٧١١ ــ روينا عن عمران بن حصين في رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير سنة ، فليشهد الآن .

٢٧١٢ - وروينا عن علي فيمن طَلَّق امرأته ثم لم يُشْهِدْ على رجعتها ، ولم يُعْلِمْ
 بذلك : قال : هي امرأة الأول .

**٧٧١٣ ــ وروينا** عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، قال : لا يحل له منها شيء مالم يراجعها .(١)

<sup>(</sup>٢) عُمرُ بنُ شَبِيب المُسْلِي الكُوفِي : قال ابن معين : ليس بثقة ، وقال أبو حاتم : « لا يُحتج به » ، وقال أبو زُرعة : لين ، وجرحه ابن حبان ، بيد أنه قال : « كان شيخا صالحا صدوقا ولكنه كان يخطىء كثيراً حتى خرج عمن حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته .

ترجمته في الجرح والتعديل (٣: ١: ١١٥)، تاريخ ابن معين (٢: ٣٠٤)، الضعفاء الكبير (٣: ٢٠١) المجبوعين (٢: ٤٣٠).

 <sup>(</sup>٣) عطية بن سعد العَوْفي صدوق ، يخطىء كثيراً ، وكان شيعياً مدلساً . قال ابن معين : ٥ صالح ، .
 تاريخ ابن معين (٢ : ٤٠٧) ، الضعفاء الكبير للعقلي (٣ : ٣٥٩) ، المجروحين (٢ : ١٧٦) ، الميزان (٣ : ٧٧) ، التهذيب (٧ : ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٧: ٧٠٠). (١) السنن الكبرى (٧: ٣٧٣).

# ١٨ – ، باب نكاح المطلق ثلاثاً ،

فال الله عز وجل في المطلق ثلاثاً ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحَلُّ لَهُ مَنْ بَعَدَ حَتَى تَنَكُّحَ زوجاً غيره ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] .

٢٧١٤ ـ قال الشافعي: فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلَّت على ذلك السنة ، فكان أولى المعاني بكتاب الله مادلُّت عليه سنة رسول الله عليه (١) .

ابن محمد بن زياد البصري بمكة ، أخبرنا الحسن بن محمد بنالصباح ، أخبرنا سفيان ابن محمد بن زياد البصري بمكة ، أخبرنا الحسن بن محمد بنالصباح ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة : أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله عليلية فقالت : إنّى كُنْتُ عند رفاعة فطلّقنى فَبَتَ طلاقي ، فتزوجتُ بعده عبدالرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هُدْبَة الثوب، فَتَبَسّم رسول الله عَيْلِيّة وقال : « أتريد أنْ تَرْجِعى إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عُسَيْلَتكِ ، وتذوقي عُسَيْلَتَكِ ،

٣٧١٦ ــ وأخبرنا أبو بكر محمد بن على بن حميد النيسابوري ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عيسى بن حبان ، أخبرنا سفيان بن عُيَيْنَةً ، فذكره بإسناده نحوه .

وزاد ، وأبو بكر عند النبي عَلَيْكُم، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فقال (٢) : ياأبا بكر ! ألا تسمع ماتجهر به هذه عند رسول الله عَلِيْكِ .

٧٧١٧ \_ وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يستبرئها : أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

<sup>(</sup>١) الأم (٥: ٢٤٨) باب ( نكاح المطلقة ثلاثاً )، ونقله البيهقي في الكبرى (٧: ٣٧٣). (٢) (وام البخاري في الشهادات (٢٦٣٩) باب (شهادة المجتبىء) الفتح (٥: ٩٤٩)، ومسلم في النكاح، ح (٣٤٦٣)، بأب (٧ تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيو ...، ص (٤: ١٠٥٥) من طبعتنا، و ص (٢: ٥٠٠٥) طبعة عبد الباقي، والترمذي في (١١١٨) باب الله ماجاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً ...؛ (٣: ٤٢٦)، والنسائي في النكاح وفي الطلاق في الكبرى على ماجاء في التحفة (٣٠: ٣٧)، وابن ماجة في النكاح (١٩٣٢) باب (١٩٣١)، وابن ماجة في النكاح (١٩٣١) باب (١١٩٠١) باب (٣٠: ٣٧)، وابن ماجة في النكاح (١٩٣١) باب (١١جل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيظلقها ...)

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٧٤ ) : ( فنادى ٥ .

٩ ٢٧١ ــوروينا عن عبيدة السلماني ، وعن الفقهاء من أهل المدينة : أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها .

• ٢٧٢ \_ قال أبو عبيد: لا تحل له من الباب الذي ، حرمت عليه .



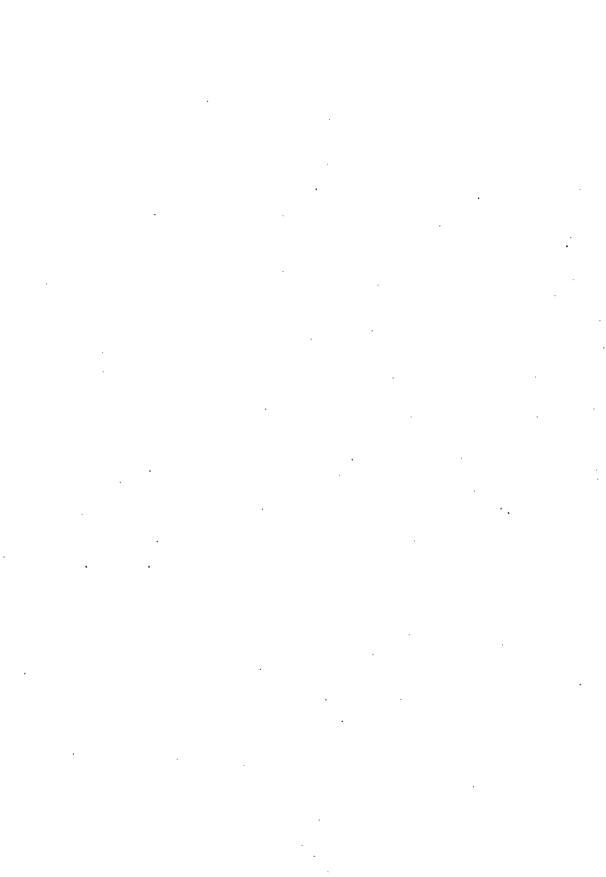

### ١ \_ [ كتاب الإيلاء ]

قال الله عز وجل: ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ [ البقرة : ٢٢٧ ، ٢٢٢ ] .

﴿ ٢٧٢ ﴿ أَخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : « أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله عليه كلهم يقول : بوقف المؤلى . (١)

٢٧٢٧ ــ وروينا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي عليلة : عن الرجل يؤلى ، الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف (٢) .

وروينا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةِ قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق .(٣)

٧٧٢٣ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد النبري ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى من امْرَأَتِه ، فإنَّهُ إذا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حتَّى يُبطَلِّقَ ، أو يَفِيءَ ، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت

<sup>(</sup>١) الأم ( ٥ : ٢٦٥ ) ، باب ، الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة ، ونقله البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ۲: ۳۷۱ ـ ۳۷۷ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ٣٧٧ : ٧ ) .

الإيلاء \_\_ باب الإيلاء \_\_\_\_

الأربعة الأشهر حتى يوفُّفَ .(1)

۲۷۲٤ \_\_ وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء .(°)

والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنَّ عمر ابن الخطاب كان يقول إذا مضت أربعة أشهر : فهي تطليقة وهو أملك بردها مادامت في عدتها .

وكذلك رواه محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس فرواه عن الزّهري ، عن سعيد ، وأبي بكر من قولهما غير ( مرفوع ) إلى عمر وهذا أصح (٦)

۲۷۲٥ ــ والذي رواه عطاء الخراساني عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت « إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة » (٧)

و ل / 77 / y و نعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : لا أدري ماهو  $(^{(\Lambda)}$  .

وروي عن عثمان خلافه ، قيل له من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ في الطلاق ، باب ( الإيلاء ) ، حديث (١٨) ، ص ( ٢ : ٥٥٦) .

<sup>(</sup>الإيلاء ) : الحلف على ترك وطء الزوجة .

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك (٢: ٥٥٦)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٣٧٧)، وتفسير الطبري (٣: ٤٨٩)، ومسند زيد (٤: ٤٥١)، والمحلي (١٠: ٤٧)، والمغني (٧: ٣٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (٤: ٩٨٤)، والمغني (٣١٨ )، والمحلَّى. (١٠: ٤٦).

<sup>(</sup>٧) استدل السادة الحنفية على كون الإيلاء طلاقاً بائنا ؛ هو العمل برأي جماعة من المصحابة ، وهم : عثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، فإنهم قالوا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ولأن دفع الظلم عن المرأة لا يكون إلا بالبائن لتتخلص منه ، فتتمكن من الزواج بآخر .

بدائع الصنائع (٣: ١٧٥) ، والدرانختار (٢: ٧٤٩) ، واللباب (٣: ٦٠) .

<sup>(</sup>٨) عطاء بن عبد الله الخراساني: صدوق ، يهم كثيرًا ، يرسل ويدلس ، من الخامسة . أخرج له مسلم ، والأربعة ، له توثيق عند أحمد [ الميزان (٣: ٧٤] ، وعند ايحيى يحيى [ التاريخ (٢: ٥٠٥) ] ، وعند العجل والأربعة ، لثقات (ل ٣٩ أ) ] . وذكره البخاري في الضعفاء ، وكذا ابن حبان ، واتخذ أبو حاتم موقفاً وسطًا فقال : و لا بأس به ١ . الجرح والتعديل (٣: ١: ٣٣) ، المجروحين (٢: ١٣٠) ، الميزان (٣: ٧٣) ، الميزان (٣: ٧٠) ، الميزان (٣) ، التهذيب (٢: ٢٠٠) .

طاوس ، عن عثان « يوقف به » .

٢٧٢٦ \_ أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس : أن عثان بن عفان كان يوقف المولى .(٩)

۲۷۲۷ ــ ورواه أيضا عمر بن الحسين عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس ، والحتلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، والمشهور عنه أنه كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة ، وكان يقول : المؤلي الذي يحلف لا يقرب زوجته أبداً .(١٠)

٣٧٧٨ ــ وروي عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه .

ورواه السدي ، عن غليٌّ رضى الله عنه ، وابن عباس : يوقف .

وعن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما « طلقة بائنة » ورواية السدي عنهم منقطعة .

٧٧٢٩ ... وروينا عن ابن عباس أنه قال : كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء .

### ۲ ــ باب الظهار»

قال الله عز وجل ﴿ وَالذَّينِ يَظَاهِرُونَ مَن نَسَائُهُم ثُم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرَيْـر رقبةً مَن قبل أن يَتَهَاسًا ﴾ الآية [ المجادلة : ٣ ] .

• ٢٧٣٠ ـ قال الشافعي رضي الله عنه: إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى أنّه إذا أمسك ماحرم على نفسه أنه حلال

<sup>(</sup>٩) الأم ( ٥ : ٢٦٥ ) ، باب ( الإيلاء ، واختلاف الزوجين في الإصابة ٢٠، ونقله البيهقي في الكبرى ( ٧ : ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) السنن الكبرى ( ٢٠ - ٣٨٠ ) ، ونصب الراية ( ٣ : ٢٤١ ) .

. فقد عاد لما قال فخالفه .(١)

الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن تميم بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشتكى إلى رسول الله على الله على ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » الآية و المجادلة : ١] (٢) .

**٢٧٣١ أ \_** ورواه أبو عبيدة بن معن ، عن الأعمش ، وسمى المجادلة : خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت .

٣٧٣٢ \_ وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن آبيه ، عن عائشة أن جميلة كانت [ ل / ٢٣١ / أ ] امرأة أوس بن الصامت .

وفي حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة . وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وفي حديثه من وجه آخر ، عن حولة بنت مالك بن ثعلبة .

وفي حديث أبي العالية الرياحي : خولة بنت دُليج .(٣)

٣٧٣٣ ــ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، أخبرنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، أخبرنا حفص بن عمر العدني بم

 <sup>(</sup>١) الأم (٥: ٢٧٩ ــ ٢٨٠)، والسنن الكبرى (٢: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَكَانَ الله صَعْمًا بَصِيرًا ﴾ في ترجمة الباب ( تعليقًا ) : وقال ِ الأعمش ، عن تميم بن سلمة به .

والنسائي في الطلاق ، باب « الظهار » عن إسحق بن إبراهيم ، وابن ماجه في الطلاق ـــ باب « الظهار » عن أبي بكر بن أبي شيبة .

وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) لا يثبت ، والأول : ٥ خولة بنت ثعلبة ، أصح ، وترجمتها في ٥ الاستيعاب ، (٤ : ١٨٣١ ) ، وأسد الغابة
 (٧ : ٧) .

أحبرنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " أن رجلا أنى النبي عَلِيْكُم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يارسول الله ! إني ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها من قبل أن أكفر ، قال : « وما حملك على ذلك يرحمك الله » ، قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر ، قال : « فلا تقربها حتى تفعل ماأمر الله به » . (٤) رأيت خلخالها في ضوء القمر ، قال : « فلا تقربها حتى تفعل ماأمر الله به » . (١) وجعفر محمد بن عمر الرزاز ، أخبرنا أحمد بن عمد الله بن بشران ببغداد ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد الرياحي ، أخبرنا أبو عامر العقدي ، أخبرنا على بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة : أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمّه إن غشيها حتى يمضى رمضان ، فلما مَضَى النصفُ من رمضان عليه كظهر أمّه إن غشيها حتى يمضى رمضان ، فلما مَضَى النصفُ من رمضان « المباعث وقبه » قال : لا أجد ، فأتى النبي عَلِيْكُ بِعَرَقِ استين مسكينا » قال : لا أجد ، فأتى النبي عَلِيْكُ بِعَرَقِ فيه خمسة عشر صاعاً ، أو ستة عشر صاعاً فقال : « تصدق بهذا على ستين مسكينا » قال : « تصدق بهذا على ستين مسكينا » أن سكنا (١) .

٣٧٢٥ ــ وتابعه شيبان النحوي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله عليه أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا ، فقال الطعمه ستين مسكينا » . وذلك لكل مسكين مد

٧٧٣٦ \_ أخبرنا أبو محمد الحسن على بن المؤمل ، أنبانا أبو عثمان عمسرو

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الطلاق \_ باب « الظهار » ، عن الحسين بن حريث ، وعن غيو ، والترمذي في « الطلاق » \_ باب « ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر » عن أبي عمار : الحسين بن حريث ، وقال : « حسن صحيح غريب » والنسائي في « الطلاق » \_ باب « الظهار » عن أبي عمار ، وعن غيو ، وابن ماجه في الطلاق \_ باب « المظاهر يجامع قبل أن يكفر » عن العباس بن يزيد البحراني ، وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي الكبرى (٧: ٣٩٠): ﴿ محمد بن أحمد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥ / ٤٣٦ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٦٣ ـــ ١٦٤ ، كتاب الطلاق ، باب في الظهار ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق (٧) ، باب في الظهار (١٧) ، الحديث (٢٢١٤) واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في السنن ٥ / ٤٠٠ ـــ ٤٠٤ ، كتاب تفسير القرآن (٤٨) ، ومن سورة المجادلة (٥٩) ، الحديث (٣٢٩٩) ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ، ص ٣٤٨ ـــ ٢٤٩ ، باب في الظهار ، الحديث (٧٤٤) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٠٣ ، كتاب الطلاق ، باب مسألة الظهار ... ، وقال : ( على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي . والعَرَق = ٢٠٥/١٥ كلغ . والوَسَقُ = ٦٠و٦٥ كلغ .

الإيلاء \_ باب الظهار \_\_\_

بن عبدالله البصري ، أخبرنا موسى بن هارون أبو عمران ، أحبرنا إسحاق بن راهوبة ، أنبأنا الوليد بن مسلم ، أخبرنا شيبان ، فذكره .

۲۷۳۷ ــ وهكذا رواه بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، في قصة سلمة بن صخر .

م ۲۷۳۸ \_ ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، وعن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن [ ل / ۲۳۱ / ب ] أبي صخر ، وقال : إن رسول الله علي أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا له فقال : « أطعمه ستين مسكينا » وذلك لكل مسكين مد . (٧)

وقال في رواية أخرى : فاذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق ، فليدفع إليك وسقا من نمر ، فأطعم ستين مسكينا ، وكل بقية الوسق أنت وعيالك .

وفي هذا دلالة على أنه يعطي من الوسق ستين ، ثم يأكل بقيته . وهذا المراد إن شاء الله بكل ماروي فيه من هذه القصة مطلقا من الوسق .

٣٧٣٩ ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ، أنبأنا جمزة بن محمد بن العباس بن الفضل الثقفى ، أخبرنا عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن الشريد بن سويد الثقفي ، قال : قلت يارسول الله ! إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة ، وإنَّ عندي جارية سوداء نوبية ، فقال : « ادع بها » فقال : « من ربك » ، قالت : الله ، قال : « من أنا » ، قالت : رسول الله ، قال : أعْتِقْهَا فإنَّها مؤمنة » . (^)

<sup>(</sup>٧) الروايات السابقة في السنن الكبرى (٧: ٣٩٠).

<sup>(</sup>A) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٧٧٧ ، كتاب العتق ... (٣٨) ، باب ما يجوز من العتق ... (٢) ، الحديث (A) ، عن طريق عمر بن الحكم ، وأخرجه الشافعي في الرسالة ، ص ٧٥ ، بات ما نزل عاماً ... ، المسألة (٢٤٣) ، من طريق مالك ، عن عمر بن الحكم ، وقال في المسألة (٢٤٣) : ( قال الشافعي : وهر معاوية بن الحكم ، وكذلك رواه غير مالك ، وأظن مالكاً لم يحفظ اسمه ) ، وأخرجه مسلم بمعناه مطولًا في الصحيح ١ / ٣٨١ ، ٣٨٢ - كتاب المساجد ... (٥) ، باب تحريم الكلك في الصلاة ... (٧) ، الحديث (٣٧ /٣٣ ) .

### ٣ \_ باب اللعان

ابن عبدوس ، أخبرنا عنهان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي ، قرأت على مالك ابن عبدوس ، أخبرنا عنهان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي ، قرأت على مالك عن ابن شهاب أنَّ سَهْلَ بن سعد السّاعديَّ أَخْبَرَهُ ، أنَّ عُويْمِراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت ، ياعاصم ! لو أن رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلاً . أيقتُلهُ فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك ، ياعاصم ! رسول الله عَلَيْتَ فَكْرِه رسول الله عَلَيْتِ المسائل وعاجها . حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله عَلَيْت فلما رجع عاصم إلى أهله جاءَه عُويْمر فقال : ياعاصم ! ماذا قال لك رسول الله عَلَيْت ؟ قال عاصم لعويم : والله لا جاءَه عُويْمر حتى أسأله عنها . ول / ٢٣٢ / أ ] فأقبل عويْمِر حتَّى أتى رسول الله عَلَيْت رجلاً وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله وَسَطَ النَّاس . فقال : يارسول الله عَلَيْت رجلاً وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ « قد نزل فيك وفي صاحبتك . فاذهب فأت بها » .

قال سهل: فَتَلَاعَنَا ، وأنا مع النَّـاس عند رسول الله عَلَيْكِ . فلما فرغا قال عويمر: كَذَبْتُ عليها ، يارسول الله إنْ أمسكتها فَطَلِّقْهَـا ثلاثـاً ، أن يأمره رسول الله عَلِيها .

قال ابن شهاب: فَكَانَتْ سُنَّةُ المتلاعنين .(١)

۱ ۲۷۶ - وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الفقيه ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سليمان ابن داود العكي ، وأنبأنا أبو الحسن عليّ بن محمد بن عليّ المقرى ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أخبرنا يوسف ابن يعقوب القاضي ، أخبرنا أبو الربيع ، أخبرنا فليح بن سليمان ، عن الزهري ، عن سهل بن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الطلاق (٣٠٨م) باب و اللعان ومن طلق بعد اللعان و الفتح ( ٩ : ٢٤٤ ) ، ورواه أيضاً في الطلاق وفي التفسير وفي الاعتصام وفي الأحكام وفي الصلاة ، ومسلم في أول كتاب اللعان ، حديت (٣٦٧٣) في طبعتنا ، ص (٥ : ٨٦ ، ٨٧) ، و ص (٢ : ١١٢٩ ، ١١٣١) طبعة عبد الباقي . ورواه أبو داؤد في الطلاق (٢٢٤٠ ، ٢٢٤٧ ، ٢٢٤٩ ) ، باب و في اللعان » ، (٢ : ٣٧٧ — ٢٧٥) ، والنسائي في الطلاق (٢ : ٣٣١ ) باب و الرخصة في الطلاق الثلاث » ، وابن ماجة في الطلاق (٢٦٦) باب و اللعان » وابن ماجة في الطلاق (٢٦٦) باب و اللعان »

سعد الساعدي ، أن رجلا أتى النبي عَلَيْكَ : فقال يارسول الله !أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رحلاً أيقتله فيقتلونه ، أم كيف يفعل به ؟ فأنول الله فيه ماذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله عَلَيْكَ ، فقال : يارسول الله أِنْ أمسكتها فقد فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله عَلَيْكَ ، فقال : يارسول الله أِنْ أمسكتها فقد كذبت عليها ، ففارقها .

فجرت السُّنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين .

وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يُدْعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أنْ يَرِثها وترث منه مافرض الله لها .

٢٧٤٢ ــورواه إبراهيم بن سعد عن الزهرى بنحو من حديثه مالك إلى قوله فقال عويمر: لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ميالية ثم قال رسول الله عليها: « أنظروها فإن جاءت به أسمر أدعج عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وَحَرَة ، فلا أراه إلا كاذبا » . فجاءت به على النَّعْتِ المكروه .

قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين(٢) . .

٣ ٢٧٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع أنبأنا الربيع أنبأنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب فذكره .

٢٧٤٤ ــ ورواه عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، فقال فيه : فتلاعنا ففرق رسول الله عليه الله عليه وقال لا تجتمعان أبداً (٣) .

• ٢٧٤٥ ـ أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد [ ل / ٢٣٢ / ب] الواحد قالا : أخبرنا الأوزاعي عن الزبيدى فذكره (٤) .

<sup>(</sup>٢) مكرر ما قبله ، وموقعه في الكبرى (٧: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٧: ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق

في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه: فأنزل الله عز وجل في شأنه ما مضى في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه: فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال النبي عَيْنِكُ: « قد قضى الله فيك وفي امرأتك » قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد(٥).

٧٧٤٧ ــ وفي رواية الواقدي بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر ، قال حضرتُ رسول الله عَلَيْتُهُ حين لاعن بين عويمر العجلاني وإمرأته ، وأنكر حملها ، وقال هو من ابن السمخاء فلاعَن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل .

۲۷ ٤٨ \_ وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأينا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر ، قال : فرق رسول الله علياتية بين المتلاعنين وقال : « حسابُكُما على الله عز وجل ، أحَدُكُمنا كاذب لا سبيل لك عليها ». ، قال يا رسول الله : مالي ، قال : « لا مال لك ، إن كنت صَدَقْتَ عليها فهو بما اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِها ، وإن كُنْتَ كَذَبْتَ عليها فذاك أبْعَدُ لك منها »(١).

٣٧٤٩ ـ ورواه أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال سمعت ابن عمر يقول فَرَقَ رسول الله عَلَيْكَ بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعه : المسبّحة ، والوسطى : فَقَرْنَهُمَا الوسطى والتي تليها يعنى المسبّحة ، وقال « الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل منكما تائب ؟ »(٧) .

• ٢٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا سفيان عن أيوب فذكره .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٧: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى فى الطلاق ( ٥٣١٢ ) باب « قول الإمام للمتلاعنين ، إن أحدكما كاذب ، الفتح ( ٩ : ٤٥٥) و (٥٣٠٠) باب « المتحدة التي لم يفسرض لها » الفتح ( ٩ : ٤٩٥ ) ، ومسلسم في اللعان ، (ح) (٣٦٧٨) ، ص (٥ : ٩٠ ) من طبعتنا . وأبو داود في الطلاق (٢٧٨) باب « في اللعان » ( ٢ : ٢٧٨ ) ، والنسائي في الطلاق ( ٢ : ١٧٧ ) باب « اجتاع المتلاعنين » ، وموقعه في الكبرى ( ٢ : ٩٠٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري فى الطلاق (٣٣٣٣) باب و قول الأمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ، الفتح ( ٩ : ٥٧ ) أخرجه البخاري فى الطلاق ، ومسلم في اللعان ، حديث (٣٦٧٩) ، ص (٥ : ٩١) ، مُن طبعتنا . وأبو داود فى الطلاق ( ٢ : ٢٧٨) باب و في اللعان ، ( ٢ : ٢٧٨) ، والنسائي في الطلاق ( ٢ : ٢٧٧) ، باب و استتابة المتلاعبين بعد اللعان ، .

**۲۷۵۱ ــ ورواه محمد بن زید ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عمر ، عن النبی** متاله و النبی عنون النبی التلاعنان إذا تفرقا لا یجتمعان أبدا  $(^{\Lambda})$  .

٢٧٥٢ - وروينا عن علي ، وعبد الله قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا
 أبدا .

**٧٧٥٣** ــ وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا<sup>(٩)</sup>. **٧٧٥٤** ــ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن بشار ، أخبرنا ابن عدي ، أنبأنا هشام بن حسان .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر بن عبد الله ، أنبأنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا بندار ، أخبرنا ابن أبي عدي ، أخبرنا هشام بن حسان ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس : أنَّ هلالَ بن أُميَّة قَذَفَ امرأته عند النبي عَلِيلَة بشريك ابن سحماء ، فقال النبي عَلِيلَة بشريك ابن سحماء ، فقال النبي عَلِيلَة : « البَينَة أو حَدًا في ظهرك » قال : يا رسول الله ! إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فَجَعَلَ النبي عَلِيلَة يقول : « البينة ، وإلا حد في ظهرك » ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلنَّ الله عز وجل في أمري ما يبرى عظهري من الحدّ ، فنزلت ﴿ والله ين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ظهري من الحدّ ، فنزلت ﴿ والله ين برمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أفسي عن الصادقين ﴿ والنور : ٦ ] نقرأ حدًى بلغ ﴿ هن الصادقين ﴿ والنور النبي عَلِيلَة فَا النبي عَلَيلَة الله عليها إن كان من فشهيدت ، فلم الله عليها إن كان من الصادقين ﴿ قالوا لهما : إنها موجبة "، قال ابن عباس : فتلك أت وَنكضت حتى ظننًا أنها سترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي عَلِيلَة : « أَبْصِروها ، فإنْ جاءَت به أَدك لك ، فقال النبي عَلِيلَة : « أَبْصِروها ، فإنْ جاءَت به أَدك العينين ، سابغ الإليتين خَدَلُج الساقين فهو لشريك بن سحماء » ، فجاءَت به كذلك ، فقال النبي عَلِيلَة : « أَبْصِروها ، فإنْ جاءَت به كذلك ، فقال النبي عَلِيلَة : « لولا ما

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٧: ٤٠٩).

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى ( ٧ : ١٠٠ ) .

مَضَى من كتاب الله ، لكان لي وها شأنٌ ١٠٠٠ .

٣٧٥٦ ــ أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره .

وفي حديث أتم من رواية هشام وقال في آخره : « لولا الأيمان لكان لي ولها شأن  $w^{(1)}$  .

٧٧٥٧ ــ ورواه أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال فيه : فقال له يعني على النبي على الله الله الذي لا إله إلا هو إني لصادق ، تقول ذلك أربع مرات . وإن كنت كاذباً فعلي لعنة الله » وقال رسول الله على الخامسة فإنها موجبة » فحلف ، ثم ذكر لعانها ، ووقفها عند الخامسة .

٣٧٥٨ ـ وفي رواية جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر في المتلاعنين قال : أحلفهما رسول الله يَوْلِينِهِ ، ثم فَرَقَ بينهما (١٢) .

**٧٧٥٩** \_ وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : « أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك » ؛ فإنما رواه جماعة من الضعفاء عن عمرو ، منهم : عطاء

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري في تفسير سورة النور ، ح (٤٧٤٧) ، باب ؛ ويدرأ عنها العذاب .. ، ، فتح الباري ( ٨ : ٤٤٩ ) . ويوقعه في الكبري ( ٧ : ٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>١١) (٢٧٥٥) و (٢٧٥٦) في الكبرى (٢ : ٣٩٤ ، ٣٩٥ ).

<sup>(</sup>١٢) رواه مسلم في الطلاق ، باب ، إحلاف الملاعن ، بهذا الإسناد .

الإيلاء \_ باب اللعان

الخراساني ، وعثان الوقاصي (١٣) عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر (١١) ، عن حماد بن عمرو ، عن ابن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو ، ورواه عمر بن هارون ، عن ابن جريج والأوزاعي ، عن عمرو موقوفاً .

وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو ( موقوفاً ) على جده وعمر بن هارون (١٥٠) غير قوي ، ويحيى بن أبي أنيسة (١٦) ضعيف ، والله أعلم .

٢٧٦٠ \_ قلت وقد رؤينا في حديث سهل بن سعد : أن عويمرًا العَجْلاني قَذَفَ

(١٣) هو عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي المالكي :

قال على بن المديني : « ضعيف جدًا ، .

قال البخاري: ( تركوه ) .

وقال ابن معين : و ليس بشيء ، ، وقال مرة أخرى : و ضعيف ، .

وقال أبو حاتم: ( متروك الحديث ، ذاهب الحديث ، كذاب ، .

وقال ابن حبان : • هو من ولد سَعد بن أبي وقاص ، يروي عن الزهري ، روى عنه العراقيون ، كان مجن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج به ، .

وقال النسائي ، والدارقطني : « متروك ، .

ترجمته في ( الناريخ الكبير ) ( ٣ : ٢ : ٣٣٨ ــ ٣٣٩ ) ، تاريخ ابن معين ( ٢ : ٣٩٤ ) ، الجرح والتعديل ( ٣ : ١ ) ، الميزان ( ٣ : ٣ ) . الميزان ( ٣ : ٣ ) . الميزان ( ٣ : ٣٠ ) ، والمجروحين ( ١٩٤ ) عمار بن مطر الرهاوي يحدث عن الثقات بمناكير ، هالك . الضعفاء الكبير ( ٣ : ٣٢٧ ) ، والمجروحين ( ٢ : ١٩٦ ) ، والمجروحين ( ٢ : ١٩٦ ) ، والمجروحين ( ٢ : ١٩٩ ) ، والمجروحين ( ٢ : ١٩٩ ) .

(١٥) عمر بن هارون البلخي = أبو حفص ، مولى تقيف ضعيف ، روى عن ابن جُريْج ، وقد تزوَّ ج لين جريم بأحته ، وجاور عنده ، وعلى ضعفه في الحديث ، فقد كان أحد أوعية العلم في القراءات .

وقد كتب عنه الناس ، ثم تركوا حديثه ، فتكلم فيه ابن معين ، ونخسه ابن المبارك ، وقال عبد الرحمن بن المبارك : « لم يكن له عندي قيمة » .

ويعود السبب إلى تضعيفه رغم أنه من أوعية العلم أنه كان يروي المعضلات عن الثقات ، ويدَّعي شيوخاً لم رهم .

من هنا دخلت المناكير في روايته ، والكذب في حديثه .

ترجمته في « التاريخ الكبير » ( ٣ : ٢ : ٢٠١ ) ، الجرح والتعديل ( ٣ : ١ : ١٤٠ ) ، تاريخ ابن معين ( ٢ : ٣٠٥ ) ، الهيزان ( ٣ : ٢٢٨ ) ، المجروحين ( ٢ : ٩٠ ) ، الهيزان ( ٣ : ٢٢٨ ) ، التهذيب ( ٧ : ٥٠١ ) .

(١٦) يحيى بن أبي أُنيْسَةَ الجرزي: قال عنه أخوه: لا تكتبوا عن أخي ، فإنه يكذب ، وقال يجني : ( ليس بثيء ) .

تاريخ ابن معين (٢: ٦٤٠)، والتاريخ الكبير (٤: ٢: ٢٦٢)، والضعفاء الكبير (٤: ٣٦٢)، والمجروحين (٣: ١١٠)، والميزان (٤: ٣٦٤)، والمتريب (٢: ٣٤٣).

امرأته ، ولم يُسمّ المرميّ بها ، وبمعناه رواه ابن عمر ، وروينا في حديث عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وكذلك هو في رواية هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس . وخالفهما أبو الزنار عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس فذكر : أنه سمع رسول الله عَيْنِاللهُ لاعَنَ بين العَجْلاني وامرأته ، وكانت حاملاً وكان الذي رميت به ابن السَّحْماء ، وكذلك هو في رواية الواقدي ؛ فيشبه أن تكون رواية القاسم بن محمد محفوظة ، وأن يكون هو أو غيره في المتلاعنين خبرًا عن قصة واحدة ، وأن الحلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء ، والذين قالوا : العجلاني ، أكثر وأحفظ من الذين قالوا هلال هو أولى ، والله أعلم (١٧) .

٧٧٦١ \_ أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقري ، أنبأنا الحسن بن محمد ابن إسحاق ، أخبرنا يوسف بن يعقوف القاضي ، أخبرنا أحمد بن عيسى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، عن سعيد المَقْبُري ، عن أبي هريرة ، أنه سَمِعَ رسول الله يقول ، حين نزلت آية الملاعنة : « أيّما امرأةٍ أَدْ حَلَتْ على قومٍ مَنْ ليسَ منهم فليسَتْ من الله في شيءٍ وَلَنْ يُدْخِلَها الله في جَنَّتِه ، وأيما رجل جَحَدَ ولده وهو ينظر إليه احتجَب الله منه وفَضَحَهُ على رؤوس الأولين والآخرين »(١٨) .

قال عبد الله بن يونس ، فقال محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث : بلغني هذا الحديث عن رسول الله عليه (١٩) .

<sup>(</sup>١٧) السنن الكبرئ أيضا ( ٢ : ٤٠٨ ) . .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه الشافعي في المسند ٢ / ٤٩ ، كتاب الطلاق ، الباب الثالث في اللعان ، الحديث (١٥٩) واللفظ له ، وأخرجه الدارمي في المسند ٢ / ١٥٣ ، كتاب النكاح ، باب من جحد ولده ... ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق (٧) ، باب التغليظ في الانتفاء (٢٩) ، الحديث (٢٢٦٣) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢ / ١٧٩ ، كتاب الطلاق (٧٧) ، باب التغليظ في الانتفاء من الولد (٤٧) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ١٩٩ ، كتاب الفرائض (٢٣) ، باب من أنكر ولده (١٣) ، الحديث (٢٧٤٣) ، وأخرجه ابن ابن حبان ، ذكو الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٥٠ ، كتاب الطلاق (١٨) ، باب اللعان (٧) ، الحديث (١٣٣٥) ، وأخرجه الحالم في المستدرك ٢ / ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، كتاب الطلاق ، باب مسألة اللهان (١٠) . وافقه الذهبي ...

١٩) السنن الكبرى (٧: ٤٠٣).

٢٧٦٢ \_ أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن بررة بهمذان ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا إسماعيل ابن أبي أويس ، أخبرنا مالك .

وأبو عبد الله الحافظ في آخرين ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْنِيَّهُ جاءه رجل أعرابي فقال : يا رسول الله ! ، وفي رواية الشافعي : أن رجلاً من أهل البادية أتى النبي عَيْنِيَّهُ فقال : إن امرأتى ولدت غلاماً أسود ، فقال له النبي عَيْنِيَّهُ : « هل لك من إبل » ؟ قال : نعم ، قال : « ما ألوانها ؟ » قال حمر ، قال : « هل فيها من أورق » قال : نعم ، قال : « أنى ترى ذلك » ، قال : عرقا نزعه ، فقال النبي عَيْنِيَّة : « فلعل هذا نزعه عرق » (٢٠) .

٣٧٦٣ ــ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه(٢١) .

٢٧٦٤ - أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيىٰ بن محمد بن يحيىٰ ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة : أن رسول الله عَلَيْكِيْ قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » .

وقد مضى حديث عائشة في ابن ( وليدة ) زمعة ، وفيه دلالة على ثبوت الفراش بالوطء في ملك اليمين .

٧٧٦٥ ـ وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا

<sup>(</sup>۲۰) عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رواه البخاري في الاعتصام بالسنة ، ح (٢٠١) ، باب « من شَبَّه أصلاً معلومًا .. » فتح البارى ( ١٣ : ٢٩٦ ) ، ورواية ابن المسيب عن أبي هريرة عند مسلم في اللعان حديث (٣٦٥) من طبعتنا ، ص ( ٥ : ٩٨ ــ ٩٩ ) وطبعة عبد الباقي ( ٢ : ١١٣٧ ) ورواه أبو داود في الطلاق ( ٢ : ٢٢٨) باب « إذ شك في الولد » ( ٢ : ٢٧٨ ) ، والترمذي في الولاء والهبة (٢١٢٨) باب « إذا عرض باب « ما جاء في الرجل ينتفي من ولده » ( ٤ : ٣٣٩ ) ، والنسائي في الطلاق ( ٢ : ١٧٨ ) باب « إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه » ، وابن ماجة في النكاح (٢٠٠٢) باب « الرجل يشك في ولده » ( ١ : ٢٥٥ ) ، وموقعه في الكبرى ( ٧ : ٢٠٠ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٧ : ٢٠٠ ) .

الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما بال رجال يطوفون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترفُ سيدها أن قد ألمَّ بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا .

قال : وأخبرنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبى عبيد ، عن عمر في إرسال الولائد يوطين بمثل هذا المعنى .

٣٧٩٦ \_ وروينا أن عبيد الله بن الحر لحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك عبيد الله ، فقدم ، فخاصمهم إلى علي ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملاً من عكرمة ، فوضعها على يدي عدل ، فلما وضعت ما في بطنها ردَّها إلى عبيد الله ، وألْحَق الولد بأبيه .

٢٧٦٧ \_ أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنبأنا أبو الحسن بن حمزة الهروي ، أنبأنا أحمد ، بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، عن الشيباني ، أخبرني عمر ، أنَّ ابن كثير النخعي ، أن عبيد الله ابن الحر فذكره (٢٤) .

#### ٤ \_ باب العدد .

قال الله عز وجل ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ [ البقرة : ٢٢٨ ] قالت عائشة الأقراء : الأطهار .

٢٧٦٨ ـ أخبرنا ابو الحسن بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد بن الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا يحيى بن عروة عن عائشة

<sup>(</sup>٢٢) رواه مسلم في الرضاع ، ح (٣٥٥١) ، باب « الولد للفراش وتسوقي الشبهات » ، ص (٤ : ١١١٥) من طبعتنا ، وص (٢ : ١٨٠) ، باب « إلحاق الولد بالفراش » .

وضمن حديث طويل عند البخاري . الفتح ( ٥ : ٣٧١ ) ،

وموقعه في الكبرى (٧: ٤١٢) .

<sup>(</sup>٣٣) موطأ مالك ( ٢ : ٧٤٧ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٧ : ١٣٢ ) ، والسنن الكبرى ( ٧ : ٤١٣ ) ، والمعنى ( ٧ : ٣٢٣ ) . والمحنى ( ٧ : ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢٤) السنىن الكبرى (٢: ٤١٣ ، ٤١٤) ، ومصنف عبد السرزاق (٣: ٣٦٠) ، ونيسل الأوطسار (٦: ٢٠) .

الإيلاء \_ باب العدد

أنها قالت: إنما الأقراء الأطهار '''.

٢٧٦٩ ــ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عَمْرة ، عن عائشة ، قالت : إذا دَخَلَتِ المطلقة في الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه .

• ۲۷۷ \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، قال كتب معاوية إلى زيد ، فكتب زيد : إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه (٢) .

٢٧٧١ ــ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن نافع ، آعن ابن عمر ، أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في العدد من الحيضة الثالثة ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبرى منها ، ولا ترثه ولا يرثها .

وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال مالك : فذلك الأمر الذي أدركت عليه العلم ببلدنا .

٧٧٧٧ ــ واحتج الشافعي أيضاً بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض ، وقول النبي عَلَيْكُ : « لِيُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمسّ ، فتلك العِدَّةَ التي أَمْرَ الله أَنْ يُطَلَّقَ لها النساء »(٤).

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصَل ، وفي الكبرى ( ٧ : ٤١٥ ) : ﴿ الشَّافِعِي ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ) .

<sup>(</sup>٢) (٢٧٦٩) و (٢٧٧٠) في الكبرى (٧: ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) في موطأ مالك (٢ : ٥٩٠) : ﴿ وَهِذَا الأَمْرِ الذِّي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ أَهِلَ العَلْمِ عَنْدُنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : ﴿ أَنه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللهِ عَلِيَكُ فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللهِ ثم قالِ : لِيُراجِعُها ثم يُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ ، ثم تحيضَ فتَطهُرَ ، فإنْ بَدا لهُ أَن يُطلَّقُها فايُطلِّقُها طاهرًا قبلَ أَنْ يَمُسَّها ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أَمرَ اللهُ أَن يُطلِّقُها النساءُ » .

فتح الباري ( ٨ : ٦٥٣ ) ، وصحيح مسلم ط. عبد الباقي ( ٢ : ١٠٩٣ ) ، والسنن الكبرى ( ٧ : ٤١٤ ) .

عدة ، وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : الأقراء : الحِيضَ .

۲۷۷۳ \_ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور [ ل ٢٣٥ أ ] أحبرنا عبد الرزاق ، أنبأنا التَّوْري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أن امرأة جَاءَتْ إلى عمر ، فقالت : إنَّ زوجي طُلَّقني ، ثم تركني ، حتى رَدَدْتُ بابي ، ووضعت مائي ، وخلعتُ ثيابي ، فقال : قد راجعتك ، قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ماتقول فيها ؟ قال : أرى أنه أحقّ بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك(٥) .

وهكذا رُوي عن على ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري والذي رُوي مرفّوعاً : « دعي الصلاة أيام أقرائك » لم يثبت إسناده ، ورُوي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك(١) .

۲۷۷٤ \_ أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأنا أبو الحسن الكارزي ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال ، قال : أبو عبيد ، قال : الأصمعي وغيره : يقال : قد أقرأت المرأة \_ إذا دنا طهرها . قال أبو عبيد : فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر ؛ وقال الأعشى يمدح رجلاً بغزوة غزاها :

مُورَّتَة مالاً وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فالقروء ههنا الأطهار ، لأن النساء لا يؤتين فيه(٢) .

# ٥ \_ باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها

٧٧٧٥ \_ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن على بن عفان ، أخبرنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني : أنّ شُرْيحاً رفعت إليه امرأة طلقها

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ٣١٦)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٤١٧)، وتفسير الطبري رقم (٤٦٧).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٧: ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٧) غريب الحديث لأبي عبيد (٤: ٣٣٤).

زوجها ، فَحَاضَت ثلاث حِيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي \_ عليه السلام \_ ، فقال : سلموا عنها جاريتها ، أو قال : جارتها ؛ فإن كان حيضها كذا أظنه ، قال : قد انقضت عدتها(١) .

٢٧٧٦ ـ ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد ، وقال في الحديث : سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها .

ورواه الشعبي عن على وشريح إلا أنه قال فأتت بعد تتمة ، فقالت قد انقضت عدتي ، وعند علي شريح ، فقال : قل فيها ، فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون صدقت وإلا فهى كاذبة ، فقال علي : قالون بالرومية أى : أصبت .

٣٧٧٧ ــ وروينا عن أبي بن كعب : إن [ ل ٢٣٥ ب ] من الأمانة أن المرأة إئتمنت على فرجها .

ورويناه عن عبيد بن عمير (١) .

#### ٦ ـ باب عدة من تباعد حيضها

۲۷۷۸ ـ أنبأنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا أبو عمرو السلمي ، أخبرنا محمد بن يحيى إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له ؛ هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، لم أحض ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ فقضى لها عثمان بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال عثمان : ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعنى علي بن أبى طالب رضى الله عنه (۱) .

۲۷۷۹ ــ وروينا عن علقمة أنه كان له امرأة فَطَلَّقها تطليقةً أو تطليقتين ثم حاضَتُ حيضة أو ثمانية عشر شهراً ، ثم التفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهراً ، ثم (١) أخبار القضاة (٢: ١٩٤) ، وسنن البهقي الكبرى (٧: ١٨؛ ــ ١٩٩) ، والحلى (٢٠: ٢٧٢) .

<sup>(</sup>۱) مصنف-عبد الرزاق ( ۲ : ۳٤۰ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ۷ : ۱۹۹ ) ، والمغني ( ۷ : ۲۰۹ ) ، والمحلي ( ۱۰ : ۲۲۵ ، ۲۲۹ ) .

ماتت ، فقال ابن مسعود : حبس الله عليك ميراثها ، فورثه منها .

• ٢٧٨٠ - وروينا عن ابن المسبَب، أنه قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المرأة التى يطلّقها زوجها تطليقه، ثم تحيض حَيْضَةً أخرى، أوْ حَيْضَتَييْنَ، ثم ترفعها حيضتها، فإنها تنتظر (٢) تسعة أشهر، فإن بانَ بها حمل فهي حامل، وإلا اعْتَدَّت - بعد ذلك - ثلاثة أشهر ثم قد حلت (٣).

٢٧٨١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل الصفار ، أحبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب فذكره .

۲۷۸۲ - وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر ، ثم رجع عنه في الجديد ، وقال يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة ، فقد بلغت السن التي من بلغها من نسائها تأيس من الحيض فلا يكون مخالفاً لقول ابن مسعود ، وفي حديث ابن مسعود في جامع الشوري عن حماد والأعمش ومنصور ، عن إبراهيم عن علقمة كامضى ذكره .

**۲۷۸۳** — وقد أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت ، فأتى عبد الله فذكر [ ل ٢٣٦ / أ ] ذلك له فقال : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها . هكذا رواه . و سفيان رحمه الله أحفظ ، وروايته عن ثلاثة فهى أولى .

٢٧٨٤ ــ وروينا عن ابن سيرين رحمه الله فيما بلغه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : عدة المطلقة الحيض وإن طالت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تربص » ، وأثبتنا ما في موطأ مالك ، والسنن الكبرى .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك ( ٢ : ٥٨٢ ) ، رقم (٧٠) باب « جامع عدة الطلاق » ، ومصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٣٠٩ ) ، وسنن البيهقي الكبري ( ٧ : ٤٦٣ ) ، والمحلي ( ١ : ٢٧٠ ) ، والمغنى ( ٧ : ٤٦٣ ) .

• ٢٧٨٥ \_ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، أخبرنا محمد بن عبد السلام ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا جرير ، عن مطرف ابن طريف ، عن عمرو بن سالم ، عن أبيّ بن كعب ، قال : لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء ، قالوا : قد بقى من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض ، وذوات الأحمال ، فأنزل الله تعالى الآية التي في النساء ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْنَ ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ الطلاق : ٤ ] .

### ٨ ــ باب عدة الحامل المطلقة

قال الله عز وجل في المطلقات ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن الله الطلاق: ٤].

٣٧٨٦ ــوروينا عن أم كلثوم بنت عقبة(١) : أنها كانت تحت الزبير فطلقها وهي

<sup>(</sup>١) ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ .

والمدة المشارُ إليها هنا تكونُ فيها علاماتُ الحَمْلِ قَد ظَهَرَتْ ، من انقطاع الطَمْثِ ، وغَنيانِ الحملِ الصَّباحيِّ أو قَيْبِهِ ، وتكرارِ التبول ، وزيادة حجم التَّدي ، وتغير الشهية خاصة لبعض الأطعمة ، وكبر الجزءِ الأسفلِ من البطن ؛ إِذْ أنه يصْعُبُ قَبل ذلك التثبتُ من الحمل حتى بواسطة الأخصائيين والكيميائيين ، وكذلك نوَّمتِ الآيةُ القرائيَّةُ : ﴿ واللا بي يَسْمَن من المحيض من نساتكم إن ارتبم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم عضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... ﴾ بعد ق التي لم تُحض \_ يعنى الصغيرة \_ ، وعِد هذه الفترة التي انقطع حيضها ، (أي بلغت سن اليأس) ، فَخصص القرآنُ لهُنَّ فترةَ ثلاثِة أشهر ، وبعد هذه الفترة تستطيعُ تلك النساء المطلقات اللائي انقطع حيضهن أن يتزوجهن ، أما عِدَّة الحبْلى فلا يستوفى إلا بعد الوضع ، قال الشافعي وأبو حنيفة : لا تحل إلا بما يكون ولداً .

<sup>(</sup>١) هي أُم كُلْتُوم بِنْت عُقْبة بن أبي مُقَيط بن أبي عَمْرو بن أُمَيَّة بن عَبد شمس القُرَشية الأُموِية . أُخت الوليد بن عَبد عقبة ، واسم أبى مُعَيط : أبان ، واسم أبى عمرو : ذكوان . وأُمها أرْوَى بنت كُرِيز بن ربيعة بن حَبيب بن عَبد شمس ، عمة عبد الله بن عامر . وهي أُخت عثمان بن عفان لأمه . أسلمت بمكة قديما ، وصلت القبلتين ،

حامل ، فذهَبَ إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها ، فأتى النبي عَلَيْتُهُ فذكر له ما صنع ، فقال : « بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها »(٢) .

٢٧٨٧ \_أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني عليّ بن حمشاذ ، أخبرني يزيد بن الهيثم ، أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم ، أخبرنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، عن أم كلثوم ، فذكره أتم من ذلك .

۲۷۸۸ ــ وروینا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها (۲) .

وروينا عن علي ، وابن عباس في التي في بطنها ولدان فتضع أحدهما ويبقى الآخر فإنه هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ، [ ل / ٢٣٦ / ب ] وهو قول عطاء ، والشعبي رحمه الله .

### ٩ \_ باب الحيض على الحمل

۲۷۸۹ - روینا عن مطر ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت :
 « الحبلي لا تحيض ، إذا رأت الدم صلت » .

فكان يحيى القطان يذكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن أبى ليلي ، ومطر عن عطاء .

وبايعت رسول الله عَلِيْكُم ، وهاجرت إلى المدينة ماشية ، فسار أخواها الوليدُ وعمارةُ ابنا عقبة خلفها ليرداها ، فمنعها الله تعالى .

أخبرنا عبيد الله بن أحمد بإسناده عن يونس بن بُكَير ، عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهري وعبد الله ابن أبى بكر بن حَزْم قالا : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة إلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ عام الحديبية ، فجاءَ أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ يطلبانها ، فأبى أن يردها عليهما .

وقال المفسرون : فيها نزلت : ﴿ يِاأَيُّهَا الذِّينِ آمنوا إذا جاءَ مَ المُومَنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن كه ... الآية (١٠) في سورة المتحنة .

ولما قدمت المدينة تزوجَها زيد بن حارثة ، فقتل عنها يوم مُوْتة ، فتزوَّجها الزبير بن العوام ، فولدت له زينب . ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف ، فولدت له إبراهيم وحميدا ، وغيرهما ، ومات عنها . فتزوجها عمرو بن العاص ، فمكثت عنده شهرا ، ثم ماتت .

الاستيعاب ( ٤ : ١٩٥٣ ) ، وأسد الغابة ( ٧: ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ٧ : ٢١٤ ) . (٣) السنن الكبرى ( ٧ : ٢٤٤ ) .

وقال إسحاق الحنظلي: قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله: ما تقول في الحامل ترى الدم ؟ فقلت: تصلي ، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة ، قال: فقال لي أحمد بن حنبل: أين أنت عَنْ خبر المدنيين ؛ خبر أم علقمة مولاة عائشة ، فإنه أصح ، قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد .

• ٢٧٩ ب أخبرنا بحديث ابن علقمة أبو عبد الله الحافظ ، أحبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أم علقمة مولاه عائشة : أنَّ عائشةَ سئلت عن الحامل ترى الدم ؟ فقالت : لا تصلّي (١) .

وروينا عن أنس بن مالك ، وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك .

۲۷۹۱ وروینا عن عائشة أنها أنشدت لرسول الله علی بیت ابن کثیر الهذلی:
 ومبرًا من كل غبر حيضة ونساد مرضعة وداء مغيل

وفي هذا دلالة على جواز ابتداء الحمل في حال الحيض ، حيث لم يُنْكِرِ الشعر .

وروي محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن عائشة رضى الله عنها نحو رواية مطر ، فإن كانت محفوظة فيناسبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ، ثم كانت تراها تحيض ، فرجعت إلى ما رواه المدنيون والله أعلم .

## ١٠ ــ باب لا عدة إلا على التي لم يدخل بها زوجها

قال الله عز وجل ﴿ إِذَا كَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَّةٍ تَعْتَدُونَها ﴾ [ الأحزاب : ٤٩ ] .

٢٧٩٢ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا العباس الأصمّ ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا السافعي ، أنبأنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن أبن عباس : ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عِدَّة عليها .

٢٧٩٢ أ \_ قال الشافعيُّ رضى الله عنه : وشريح يقول . ذلك ، فهو ظَاهر الكتاب .

<sup>(</sup>١) الحمل علامة على عدم الحيض ، والحامل لا تحيض ، ولا تترك الحامل لصلاة لما تراه في الدم لأنه دم فساد لاحيض ، كما لا تترك العتوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات ، ولا يمنع زوجها من وطعها ؛ لأنها ليست حائضًا .

٣٧٩٣ ـ قلت قد روينا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع [ل. ٢٣٧. أ] ما هو ولكنّ الله كنى عنه(١).

### ١١ ــ باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب

٢٧٩٤ ـ أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا ابن عفان ، أخبرنا ابن عمر ، قال : عفان ، أخبرنا ابن نُمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : تعتد المطلقة المتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفى عنها زوجها(١) .

قلت: وهكذا قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والرواية فيه عن على مختلفة (٢).

#### ١٢ ـ باب عدة الأمة

يعقوب ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي ، إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سليمان ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكر تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفاً (١) .

قال سفيان \_ رحمه الله \_ : وكان ثقة .

#### ١٣ \_ باب عدة الوفاة

قال الله عز وجل ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾[البقرة: ٢٤٠].

<sup>(</sup>١) الأم (٥: ٢١٦)، باب ( العدة في الموت والطلاق والزوج غائب )، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) في مسند زيد ( ٤ : ٣٤٤ ) عن الإمام علي \_ رضي الله عنه \_ : \$ أجل الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا » .

وفي سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٤٤٨ ) عن الإمام علي : « عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين » (١) الأم ( ٥ : ٢١٦ ) ، باب « عدة الأمة » وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٢٥٥ ) .

وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، وابن الزبير ما يدن على أنه إذا حلَّ الحول فيها صار منسوخاً بقوله : ﴿ والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : ٢٣٤ ] .

٢٧٩٦ ــ وعن ابن عباس أنها صارت منسوخة في المتاع إلى الحَوْلِ بآية الميراث:
 لا نَفَقَةَ لها ، وحسبت المواريث .

٧٧٩٧ ــ وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : ﴿ ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث » .

٢٧٩٨ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا عبد الجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن الزبير عن جابر فذكره(١) .

٧٧٩٩ ـ وروي عن حرب بن أبي العالية عن ابن الزبير مرفوعاً وليس بمحفوظ .

### ١٤ ـ باب عدة الحامل من الوفاة

• ٢٨٠٠ ــ أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأنا جعفر بن عون ، أنبأنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مَخْرَمَة ، قال : توفي زوج سبيعة الأسلمية ، فلم تمكث إلا ليال يسيرة حتى نفست ، فلما تعلت من نفاسها فَذَكَرَتْ ذلك لرسول الله عَلَيْكُ فَا فَنكحت (١)

٢٨٠١ \_ وروينا عن عبد الله بن عتبة : أنَّ سُبَيْعَة أخبرته بهذه القصة ، زاد : وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها ، وزاد : فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال لها : والله ماأنتِ بناكح حتى تمُرَّ عليكِ أربعة أشهرٍ وعشرٌ ، فاتيت النبي عَيْكَ فسألته فأنبأني بأني قد حَلَّلتُ حين وضعت حملي ، وامرني بالتزوج إن بدا لين .

 <sup>(</sup>١) الأم ( ٥ : ٢٢٣ ) ، باب ( عدة الوفاة ، ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٢٧٤ ) ، و ( ٧ : ٢٠٤ ) .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في الطلاق ، ح (٥٣٦٠) ، باب ﴿ وأولات الأحمال أجلهن .... ﴾ ، فتح البارى ( ٦ ·
 ٤٧٠ ) ، وموقعه في الكبرى ( ٢ : ٤٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الطلاق (٥٣١٩) باب و وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، الفتح (٩ : ٤٦٩ ) ،
 ورواه في المغازي تعليقاً ، ومسلم في الطلاق ، ح (٣٦٥٦) مطولاً ، باب و انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها =

السنن الصغير / ج٣

۲۸۰۲ \_ وأنبأنا أببو عبدالله الحافظ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، أخبرنا الحسن بن مكرم، أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: وكنتُ جالساً مع أبي هريرة وابن عناس، فذكروا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال أبو سلمة فقلت: إذا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فقد حَلَّتْ، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أحي يعني أبا سلمة، فبعثوا كُريْباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة، فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة، إن سُبَيْعة بنت الحارث الأسلمية وضَعَتْ بعد وفاة زوجها بليال، فخطبها رجل من بنى عبد الدار يكنى أبا السنابل، وأخبرها أنها قد حَلَّتْ، فأرادتْ أنْ تَتَزَوَّ جَغيره، فقال أبو السَّنابِل؛ إنك لم وأخبرها أنها قد حَلَّتْ، فأرادتْ أنْ تَتَزَوَّ جَغيره، فقال أبو السَّنابِل؛ إنك لم

### ١٥ ــ « باب مقام المطلقة في بيتها »

قال الله عز وجل ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ [ الطلاق : ١ ] وروينا في مكثها في بيتها عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة ، وغيرهم .

٣٨٠٧ ــ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا العباس : محمد بن يعقوب قال . أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا عبدالله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه سأل عن هذه الآية [ ل عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه سأل عن هذه الآية [ ل ٣٣٨ . أ ] ﴿ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ [ الطلاق : ١ ] ، فقال ابن عباس : الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهْلِ الرَّجُلِ

<sup>=</sup> ونميرها بوضع الحمل ، ، ص (٥ : ٧٧ \_ ٧٣) في تحقيقنا . وآبو داود في الطسلاق (٢٣٦) باب ، في عده الحامل ، ( ٢ : ٢٩٣ ) ، والنسائي في الطلاق ( ٣ : ١٩٤ \_ ١٩٦ ) باب ، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، ، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٢٨) باب ، الحامل المتوفى عنها زوجها ، ( ١ : ٣٥٣ ) . وموقعه في الكبرى ( ٢ : ٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التمسير (٤٩٠٩) باب و وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الفتح ( ٨ : ٢٥٣ ) ، ومسلم في الطلاق ، ح (٣٦٥٧) ، باب و انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل » ، ص ( ٥ : ٧٧ ) في تحقيقنا . والترمذي في الطلاق (١١٩٤) باب و ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع » ( ٣ : ٤٩٩ ) ، والنسائي في الطلاق ( ٣ : ١٩٧ ) ، باب و عدة الحامل المتوفى عنها زوجها » ، وأعاده في التخمير في الكبرى على ما جاء في التحفة ( ٣ : ٢٩ ) .

العنبري ، وأنبأنا أبو أحمد عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، وأنبأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد أن الحسن المهراني ، أنبأنا أبو بكم محمد بن جعفر المزكي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، عن يَحْيى بن سعيد ، عن القاسِمُ بن محمد ، وسُليَّمانَ بن يَسار ؛ أنَّه سَمِعَهُمَا يذكران : أن يحيى بن سعيد بن العاص طَلَّقَ إبنة عبد الرَّحْمَن بن الحكم البَّتَة فانتقلها عد الرَّحْمَن بن الحكم ، فَأَرْسَلَتْ عائشة أمُّ المؤمنينَ إلى مَرَوانَ بْنَ الحَكَمِ وهو أمير المدينة ، فقالت : اتَّق الله واردُدِ المرأة إلى بيتها ، فقال مروان ، في حديث سليمان بن يسار : إن عبد الرحمن غلبني ، وقال مروان في حديث القاسم : أوما بلغك مئوان : فإن كان بكِ الشرُّ (٢) فحسبُكِ مابَيْنَ هذين من الشر . (٣) .

الصفار ، أنبأنا سعدان بن نصر ، أنبأنا أبو معاوية ، عن عَمْرو بن ميمون ، عر أبيه الصفار ، أنبأنا سعدان بن نصر ، أنبأنا أبو معاوية ، عن عَمْرو بن ميمون ، عر أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيّب : أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ قال : تعتد في بيتها . قال : قلت أليس قد أمر رسول الله عَيْنِكُ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ ، قال : فتلك المرأة التي فتنت الناس أنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله عَيْنِكُ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا مكفوف البصر . (٤)

٧٨٠٦ ـ قد روينا في حديث عروة ، عن عائشة : أنَّ فاطمة كانت في مكان وَ حِش ، فَخِيفَ عليها حميتها ، فلذلك أرْخَصَ لها رسول الله عَلِيها .

قلت: قد يكون العذر في نقلها كلاهما.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٧: ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) ( إن كان بك الشر ) : أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقاربها من الشر .

 <sup>(</sup>٣) رواه مالك في الطلاق ، ح (٦٣) ، باب ، ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه ، ص
 (٢) ٥٧٩) ، والبخارى في الطلاق ـ باب ، قصة فاطمة بنت قيس ،

<sup>(</sup>٣) قصة فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم (٢: ١٩٤٤) طبعة عبد الباقي ، في كتاب الطلاق ، باب (المطلقة ثلاثاً » .

### 17 ـ باب سكنى المتوفى عنها زوجها [ل. ٣٣٨. ب]

١٨٠٧ — أحبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن عبدالله ، أنبأنا يزيد بن هارون ، أنبأنا يحيى بن سعيد بن إسحاق ابن كعب بن عُجْرَة أخبره أن عمَّته ﴿ زَيْسنَبَ بِنْت كعب أخبرت ، أنها سمعت فَرْيْعَة بنت مالك أخت أبي سعيد الحدري قالت : خَرَجَ زوجي في طلب أعبد له ، وأدر كَهُمْ بِطَرَفِ القدوم (١) ، فقتلوه ، فأتاني نغية وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، فأتيتُ رسول الله المنطقة ، ولا مال له ، أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، أهلي ، ولم يدع لي نَفقة ، ولا مال له ، وليس السَّكُنُ لي ، فلو تَحَوَّلْتُ إلى إخوتي وأهلي كان أرق لي في بعض شأني ، فقال : « تحولي » فلما خرجتُ إلى المسجد ، أو وأهلي كان أرق لي في بعض شأني ، فقال : « تحولي » فلما خرجتُ إلى المسجد ، أو نعيه — يعني زوجها — حتى يبلغ الكتاب أجله » ، فاعْتَددتُ فيه أربعة أشهر ، نعيه — يعني زوجها — حتى يبلغ الكتاب أجله » ، فاعْتَددتُ فيه أربعة أشهر ، فالت : فأرسل في عنهان بن عفان ، فَاتَيْتُهُ فَحَدَّثُهُهُ فَاخَذَ به (٢) .

٢٨٠٨ - ورُوِينا عن عمر بن الخطاب : أنَّهُ كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من الحج (٣)

<sup>(</sup>١) ( يالقدوم ) : بالتخفيف والتشديد ، موضع على ستة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ ( ۲ / ٥٩١ ) ، كتاب الطلاق ( ۲٩ ) ، باب مقيام المتوفى عنها زوجها ... ( ٣١ ) ، الحديث (٨٧) ، وأخرجه الشافعي في الرسالة ، ص (٤٣٨ ، ٤٣٩) ، المسألة (١٢١٤) من طريق مالك ، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ، ص (٢٣١ ) ، الحديث (١٦٦٤) ، وأخرجه أجمد في المسند (٦ / ٣٧٠ ) ، وأخرجه المعارفي في السنن (٢ / ١٦٨) ، كتاب الطلاق ، باب خورج المتوفى عنها زوجها ، من طريق مالك ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٧ ) ، باب في المتوفى عنها تنتقل ( ٤٤ ) ، الحديث ( ٢٠٠٠ ) ، من طريق مالك ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٥٠٨ ) ، ٥٠ ، كتاب الطلاق ( ١١ ) ، باب ماجاء أين تعتد .. ( ٢٣ ) ، الحديث ( ١٠٠ ) ، من طريق مالك ، وقال : ( حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (٦ / ١٩٩ ، ٢٠٠ ) ، كتاب الطلاق ( ٢٠ ) ، باب أين تعتد المتوفى النسائي في المجتبى من السنن (٦ / ١٩٩ ، ٢٠٠ ) ، كتاب الطلاق ( ٢٠ ) ، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ( ٢٠ ) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٢٥٤ ، ١٥٥ ، كتاب الطلاق ( ١٠ ) ، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ( ٨ ) ، الحديث ( ٢٠ ) ، من طريق مالك ، عنها زوجها ( ٨ ) ، المستدرك ٢ / ٢٠٠ ) ، كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ... ، وقال : ( صحيح وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٠٨ ، كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ... ، وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك (٢ : ٥٩٢) ، وسنن البيهقي الكبرى (٧ : ٣٥٥) .

٢٨٠٩ \_ عن ابن عمرأنه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتـــة إلا في يتها .(٤)

• ٢٨١ \_ فإما بالنهار فقد روينا عن ابن الزبير ، عن جابر ، قال : طَلَقَتْ حالتي ثلاثاً ، فخرجت تَجُدُ نخلها فلقيها رجل فنهاها ، فَأَتَتِ النبي عَلَيْكُ فذكرت له ، ثلاثاً ، فخرجي فجدي نخلك فلعلَّكِ أن تَصدَّقِ فيه ، أو تفعلي خيراً » (٥) . فقال لها : « أخرجي فجدي نخلك فلعلَّكِ أن تَصدَّقِ فيه ، أو تفعلي خيراً » (٥) . 
٢٨١١ \_ أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أنبأنا أبو داود ، أنبأنا أجمد بن حنبل ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير .... فذكره .(٦)

٢٨١٧ ــ أخبرنا (عالياً) أبو عبدالله الحافظ، أخبرنا أبو العباس بن يعقوب، أخبرنا الصغاني، أخبرنا حجاج بن محمد، قالا: قال ابن جريج، فذكره بإسناده ومعناه.

٢٨١٣ ــ وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : نسخت هذه الآية عدتها في أهله ــ يعني عدة المتوفي عنها زوجها ــ تعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل . ﴿ غير إخراج ﴾[ البقرة : ٢٤٠ ] .

قال عطاء: إن شاءت اعتدَّت في أهلها في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله عز وجل ﴿ فَإِنْ خُرِجَىٰ فَلا جَمَاحِ عَلَيْكُم فَيما فَعَلَىٰ فَى ٱلْفُسِهِنَّ مِنْ مَنْ مَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] .

قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد [ ل . ٣٣٩ . أ ] حيث شاءت لا سكنى لها .(٧)

٢٨١٤ ــ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبو سهل القطان ، أخبرنا عبد الله بن روح ، أ ببرنا شبابة ، أخبرنا ورقاء ، عن ابن نجيح ، قال : قال عطاء ، عن ابن عباس : فذكره .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٧: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الطلاق ، باب جواز خروج المعتدة ، ص (٢ : ١١٢١) طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٧ : ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى . الموضع السابق .

<sup>(</sup>٧) الكبرى (٧: ٥٣٥).

• ٢٨١ - وروينا عن على : أنه نقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ، وقد قيل في هذه الرواية لأنها كانت في دار الإمارة .(^)

٢٨١٦ وروينا عن القاسم بن محمد ، أن عائشة كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها ، قال : فأبى الناس إلا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس .(٩)

#### ١٧ \_ باب الإحداد

۲۸۱۷ - أنبأنا أبو على الحسين بن محمد الفقيه ، أنبأنا أبو داود ، أخبرنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم ، عن حُمَيْد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ؛ قالت زينب : دخلت على أم حبيبة ، زَوْجُ النبي عَيِّلِهُ حين توفي أبوها سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خَلُوق (١) أو غيرة ، فَدَهَنَتْ به جارية ، ثم مسحت بعارضيها (٢) . ثمَّ قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أنِّي سمعتُ رسول الله على رقع أربعة أشهر وعشراً » .

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحْش ، زوج النبي عَلَيْتَهُ حين تُوفِي أُخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله مالي بالطيب : حاجة . غير أنّى سمِعْتُ رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : « لا يَحَلُّ لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » .

قالت زينب : وسمعت أُمِّي أم سلمة ، زوج النبيَّ عَيْضَة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله عَيْضَة فقالت : يارسول الله . إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقيد اشتكت عَيْنَهُمَا . أَفَتَكُحُلُهُما ؟ فقال رسول الله عَيْضَة : « لا » مرَّتين أو ثلاثاً ، كلَّ ذلكَ يقول : « لا » ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا . وقد كانت إحداكنَّ في كلَّ ذلكَ يقول : « لا » ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا . وقد كانت إحداكنَّ في

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرازق (٧ : ٣٠) ، والسنن الكبرى (٧ : ٤٣٦).

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٧ : ٤٣٦) .

<sup>(</sup>١) ( خلوق ) بوزن صبور . نوع من الطيب .

 <sup>(</sup>٢) ( بعارضيها ) أى جانبى وجهها . وجعل العارضين ماسحين تجوزا ، والظاهر أنها جعلت الصفرة فى يديها ،
 ومسحتها بعارضيها . والباء للإلصاق أو الاستعانة . ومسح يتعدى بنفسه وبالباء .

. الجاهلية تُرْمي بالبعرة على رَأْسِ الْحَوْلِ » .

قال حُمَيْدُ بنُ نافع. فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفيَّ عنها زوجها دخلت حِفْشا وَلَبِسَتْ شرَّ ثيابها. ولم تَمَسَّ طيباً [ ل . ٣٣٩ . ب ] ولا شيئاً حتى تمر بها سنة . ثم تؤتى بدابَّة ؛ حمار أو شاةٍ أو طيرٍ . فَتَقْتَضُّ به . فقلما تَقْتَضُّ بشيء إلاَّ مات . ثم تخرج فَتُعْطى بعرة فترمى بها . ثمَّ تراجع بعدُ ، ماشاءت مِنْ طيب أو غيره . (٣)

٧٨١٨ \_ وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه الزنادي ، أنبأنا أبو بكر محمد ابن الحسين القطان ، أخبرنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنبأنا يحيى بن بكير ، أخبرنا إبراهيم بن طهمان قال : حدثني هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية ، قالت : قال رسول الله عليه الا تُجدُّد المرأة فَوْقَ ثلاثة أيام ، إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً ، لا تلبس ثَوْباً مصبوعاً إلا ثوب عَصْبِ ، ولا تكتحلُ ولا تختضبُ ، ولا تمسُّ طيباً إلا إذا طهرت من حيضتها ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أو أَظْفَارٍ . (٤)

وكذلك رواه جماعة عن هشام إلا ثوب عَصْبٍ .

ورواه عیسی بن یونس ، عن هشام : « ولا ثوب عصب » .

 <sup>(</sup>٣) رواه مالك في الطلاق (٢ : ٥٩٧) ، باب ماجاء في الإحداد ، والبخاري في : ٦٨ - كتاب الطلاق ،
 ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .

ومسلم في : ١٨ \_ كتاب الطلاق ، ٩ \_ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، حديث ٥٨ .

ورواه أبو داود في الطلاق (٢٢٩٩) ، باب و إحداد المتوفى عنها زوجها ، (٢ : ٢٩٠) ، والترمذي في الطلاق (١١٩٥) ، باب و ماجاء في عدة المتوفى عنها زوجها ، (٣ : ٥٠٠) ، وفي النكاح (١١٠٧) ، باب و ماجاء في استعمار البكر والثيب ، (٣ : ٥١٤) ، والنسائي في الطلاق (٢ : ١٠١) ، باب و ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية ، وفي الطلاق أيضاً (٣ : ١٨٨) ، باب و عدة المتوفى عنها زوجها ، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٨٤) ، باب و كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ، (٢ : ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الطلاق (٢٤٤٣) باب و تلبس الحادة ثياب العصب ، الفتح (٩: ٤٩٢) ، وأبو داود في الطلاق (٢٠٠٢ و ٢٣٠٣) باب و فيما تجتبه المعتلة في عدتها ، (٢: ٢٩١، ٢٩١) ، والنسائي في الطلاق (٢ : ٢٠١) باب و ماتجتب الحادة من الثياب المصبقة ، وابر ماجة في الطلاق (٢٠٨٧) باب و هل تحد المرأة على غير زوجها ، (١: ٤٧٤) .

وكذلك قاله محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام ، وهو عند اهل العلم بالحديث وهم ، فقد رواه عباس بن الوليد النسرس ، عن يزيد بن زريع ، كا رواه الجماعة ، ورواه ايوب الشيباني ، عن حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : إلا ثوبا مغسولاً » ثوب عَصْبِ ، وقال يعقوب الدورقي ، عن يحيى بن أبي بكر : « إلا ثوبا مغسولاً » ورواية إبراهيم بن الحارث « أصح » لموافقتها رواية الجماعة عن هشام ، عن أيوب ، عن حفصة . (٩)

۲۸۱۹ - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسين القطان ، أخبرنا إبراهيم بن الحارث ، أخبرنا يحيى بن أبي بكير ، أخبرنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة زوج النبي عيالية أنه قال : « المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل »(٦)

ورواه معمر عن يُدَيْل فوقفه على أم سلمة .

• ۲۸۲ - وأخبرنا أبو على الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أجمد بن صالح ، أخبرنا ابن وهب ، [ل. ٢٤٠ . أ] أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول : أخبرتني أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها : أن زوجها توفي ، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء ، فقالت : لا تكتحلي إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك ، فتكتحلي بالليل وتمسحينه بالنهار ، ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله عيني أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبراً ، فقال : « ماهذا ياأم سلمة ؟ » فقلت : إنما هو صبر يارسول الله ، ليس فيه طيب ، قال : « إنه يَشُبُ الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ، فإنه خضاب » .

<sup>(</sup>٥) السنن الحبرى (٧: ٤٣٩ ، ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ٣٠٢ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٧٢٧ ، كتاب الطلاق (٧) ، باب فيما تجتبه المعتدة ... (٤٦) ، الحديث (٣٠٤) واللفظ له ، وأخرجه النسائي في المجتنبي من السنن ٦ / فيما تجتبه المعادة ... (٦٤) ، قوله و المُعَصفر ، المصبوغ بالمُصفر ، و والمُمَشَّقة ، بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة ، أي المصبوغة بالمشق ، بكسر الميم ، وهو الطين الأهر .

قالت قلت: بأي شيء أمتشط يارسول الله ؟ قال: « بالسدر تغلفين به رأسك . (٧)

### ١٨ \_ باب اجتماع العدتين

الراهيم العقدي ، أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العقدي ، أخبرنا أبن بكير ، أخبرنا مالك [ ح ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن سليمان ابن يسار ؛ أنَّ طليحة الأسديَّة ، كانت تحت رُشيد الثقفي فَطَلَّقها فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمِخْفَقَةِ ضربَات . وفرق بينهما . ثم قال عمر بن الخطاب : أيَّما امرأة نَكَحَتْ في عدتها فإن كان زوجها الأول ثم الذي تزوجها لم يدخل بها فُرِق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدَّتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب . وأن كان دخيل بها فُرِق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدَّتها من الخطّاب . وأن كان دخيل بها فُرِق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدَّتها من الخطأب . وأن كان دخيل بها فُرِق بينهما ، ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبداً .

قال سعيدُ بن المسيِّب : وَلَها مَهْرُها بما استحلَّ مِنْهَا .(١)

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ ٣ / ٥٩١ ، كتاب الطلاق (٢٩) ، باب مقام المتوفى عنها زوجها ... (٣١) ، الحديث (٧٨) ، وأخرجه الشافعي في الرسالة ، ص ٤٣٨ ... ٤٣٩ ، المسألة (٤٢١) من طبيق مالك ، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ، ص ٢٣١ ، الحديث (٢٦٤) ، وأخرجه أحمد في المسند ٢ / ٣٧٠ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٦٨ ، كتاب الطلاق (٧) ، باب في المتوفى عنه تنتقل (٤٤) ، الحديث وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٧٢٣ ، كتاب الطلاق (٧) ، باب في المتوفى عنه تنتقل (٤٤) ، الحديث ماجاء أين تعتد .... (٢٣) ، الحديث (٢٠٠) ، من طبيق مالك ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٥٠٨ - ٥٠٩ ، كتاب الطلاق (١١) ، باب ماجاء أين تعتد .... (٢٣) ، الحديث (١٠٥) ، من طبيق مالك ، وقال : (حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢ / ١٩٩ - ٢٠٠٠ ، كتاب الطلاق (٢٧) ، باب مقام المتوفى عنها زوجها ... (١٠٠) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ١٥٤ - ٥٠٥ ، كتاب الطلاق (١٠) ، باب أين تعتد صحيح صحيح المتوفى بها عنها زوجها (٨) ، الحديث (٢٠٠١) ، وأخرجه ابن حيان ، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن ، وأخرجه المنا ، ٢٢٤ في المستدرك ٢ / ٢٠٨ ، كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ... ، وقال : (صحيح وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٠٨ ، كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ... ، وقال : (صحيح الإسند) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) رواه مااك في النكاح ، ح (٢٧) ، باب ٥ جامع مالا يجوز في النكاح ، ، ص (٢ : ٥٣٦) ، وعبد الرازق في المصنف (٦ : ٢٠٩) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٤٤١) .

٢٨٢٧ - وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي : أنّه قضى في التي تزوج في عدتها ، أنه فرق بينهما ولها الصداق بما استحلُّ من فرجها ، وتكمل مأأفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر .(٢) البتحلُّ من فرجها ، وتكمل مأأفسدت من يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أسباط بن محمد ، أخبرنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأحذ مهرها أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأحذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما ، وقال : لا تجتمعان ، وعاقبهما . قال : فقال علي : ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل علي : ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية [ ل . ٢٤٠ . ب] العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجَعَلَ لها علي المهر بما المنت من فرجها ، قال : فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال : « ياأيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة » .

ورواه الثوري عن أشعت ، عن الشعبي ، عن مسرُوق : أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان .(٣)

١٩ ـ باب في أقل الحمل وأكثره

٢٨٢٤ - أخبرنا أبوعبدالله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن داود بن أبي القصاف، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي: أن عسر بن الخطاب. [ح].

وأحبرنا أبو عبدالله ، أحبرنا أبو العباس ، أحبرنا الحسن بن على بن عفان ، أخبرنا محمد بن بشير ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي المصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر رُفعت إليه امترأة ولدت السقصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود علي فقال : لا رجم عليه ، فبلغ ذلك عمر لستة أشهر فَهَمَّ برجمها ، فبلغ ذلك علي فقال : لا رجم عليه ، فبلغ ذلك عمر

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرازق (۲ : ۲۰۸ – ۲۰۹) ، وسنن البيهقي الكبرى (۷ : ٤٤١) ، ومسند زيد (٤ : ٢٧) ، والأم (۷ : ١٧٣) ، والمغني (۷ : ٤٨١) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٧: ٤٤٢).

فأرسل إلى على يسأله عن ذلك ؟ فقال : لا رجم عليها ؛ لأنَّ الله تعالى يقول في وَالوَإلداتُ يُرْضِعْنَ آوُلَادَهُنَّ جَوْلِينِ كَامِلِينِ ﴾ [ البقرة : ٢٣٣ ] وقال الله تعالى ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاتُونَ شَهْرًا ﴾ [ الأحقاف : ١٥ ] سنة أشهر ، وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فَخَلَّى عنها عمر .(١)

كذا في هذه الرواية عمر ، وعلي .

وأخرحه مالك في الموطأ في عثمان ، وعلى رضي الله عنهما والله أعلم . (٢) ٧٨٢٥ \_ أنبأنا أبو عبدالله الحافظ إجازة ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا بشر بن فطن ، أخبرنا داود بن رشيد ، وأخبرنا عبد الرحمن السلمي (٣) ، أنبأنا على بن عمر الحافظ ، أخبرنا محمد بن مخلد ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، أخبرنا داود بن رشيد ، قال : سمعت الوليد بن مسلم، يقول : قلت : لمالك خالد ، أخبرنا داود بن رشيد ، قال : سمعت الوليد بن مسلم، يقول : قلت : لمالك ابن أنس : إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل ، فقال سبحان الله من يقول هذا ، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة وروجها رَجُلُ صِدْقِ ، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين .

٢٨٢٦ \_ وروينا أيضاً عن المبارك بن مجاهد أنه قال : مشهور عندنا امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل .

مركم من الله عن مالك بن دينار [ ل . ٢٤١ . أ ] رحمه الله ، أنه أتي في الدعاء الامرأة حبلي منذ أربع سنين فدعا لها فولدت غلاماً جعداً بن أربع سنين ، قد استوت أسنانه !(٥) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرازق (٧ : ٣٥٠) ، وسنن البيهمي الكبرى (٧ : ٤٤٢) ، والمغني (٧ : ٤٧٧) و (٩ :

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (٣ : ٨٢٥) ، والسنن الكبرى (٧ : ٤٤٢) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الكبرى : ﴿ أبو بكر بنى الحارث الفقيه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٧: ٤٤٢) ، والخبر ضعيف .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٧ : ٤٤٣) .

### ٢٠ \_ باب امرأة المفقود

٢٨٢٨ - أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا محمد بن عبدالملك ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني : أن عمر أجل إمرأة المفقود أربع سنين .

زاد فيه ابن المسيِّب: ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثم تنكح .(١)

قال : قضى به عثمان بن عفان ، وزاد فيه عبدالرحمن بن أبى ليلى : ثم يطلقها وليّ زوجها ، ثم تتربص بعد ذلك ــ أربعة أشهر ثم تتزوج .

ورواه أيضاً عاصم الأحول ، عن أبي عثمان عن عمر في طلاق الولي .

وحكاه أيضاً مجاهد عن الفقيد الذى استهوته الجن في قضاء عمر بذلك . (٢) **٢٨٢٩ —** وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال الشافعي : أخبرنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : أظنه عن مسروق ، قال لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق ، لرأيت أنه أحق بها إذا جاء . (٣)

• ٢٨٣٠ ــ قال الشافعي رضي الله عنه : قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود ابتليت فلتصبر فلا تنكح حتى يأتيها يقين موته .

قال الشافعي رضي الله عنه: وبهذا نقول.

قال قد روى عن على في امرأة المفقود مثل قول عمر ، والمشهـــور عن على ماذكره الشافعي من وجهين عنه .

٧٨٣١ ــ وأُخبرنا بوجه ثالث أبو سعيد محمد بن موسى (٤) ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا أبو أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، أخبرنا سماك ، عن حنش قال : قال علي : ليس الذي قال عمر بشيء ، يعني في

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي الكبرى (۷: ٤٤٥) ، والموطأ (۲: ۷۰٥) ، والمحلى (۹: ۱۰، ۳۷۱) ، والمغنى (۷: ۹) سنن البيهقي الكبرى (۷: ۴۷۱) ، والمغنى (۷: ۶۸۵) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٧: ٤٤٥).

<sup>. (</sup>٣) السنن الكبرى (٧: ٤٤٦) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي الكبرىٰ : ﴿ أَبُو سَعِيدُ بَنِ أَبِي عَمْرُو ﴾ .

امرأة المفقود ، هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل (°) .

٢٨٣٢ ــ وروينا عن الشعبي ، عن علي أنه قال : هي امرأته ــ يعني الأول ــ فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يخير .

٣٨٣٣ ــ وعن سعيد بن جبير عن علي ، قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها .

وهو قول غمر بن عبدالعزيز ، والنخعي وغيرهما .(٦)

٢٨٣٤ ـ وروى سوار بن مصعب ، عن محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة ابن شعبة ، قال : قال رسول الله عليه البيان » وسوار [ ل . ٢٤١ . ب ] ضعيف . (٧)

### ٢١ ــ باب استبراء أم الولد

• ٢٨٣٥ ـ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن على بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن الحسن بن على بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيدالله بن عمر قال : عدة أم الولد حيضة .(١)

٣٨٣٦ ــ ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : تعتد بحيضة .

٢٨٣٧ \_أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم ، آخبرنا ابن بكير ، آخبرنا مالك .. فدكره .

<sup>(</sup>٥) مسند زيد (٤ : ٤٢٧) ، والمحلى (١٠ : ١٣٨) ، وسنن البيهقي الكبرى (٧ : ٤٤٤) ، والروض النصير (٥ : ٤٢٨) .

<sup>(</sup>٦) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٧) سوار بن مصعب المؤذن الأعمىٰ ، قال البخاري في التاريخ الكبير (٢: ٢: ١٦٩) : • منكر الحديث ، ، وصنفه ابن معين في تاريخه (٢: ٣٤٣) ، وذكره العقيلي في الضعفاء (٢: ١٦٨) ، وابن حبان في المجروحين (١: ٣٥٦) .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (٢: ٥٨٢) ، والسنن الكبرى (٧: ٤٤٧) .

وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة .

٧٨٣٨ ــ أما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا المسلم ، عدتها عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشراً . والرواية فيه مختلفة .

فقيل: هكذا.

وقيل: مطلقا عدة أم الولد عدة الحرة ، من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشرا ، وإذا اعتقت فعدتها ثلاث حِيَضٍ .

وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر . قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو ، الصواب لا تلبسوا علينا ديننا ( موقوف ) .

۲۸۳۹ ــ وروى عن خلاس بن عمرو ، عن على رضي الله عنه : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع معناه إذا مات عنا زوجها بعد سيدها ، وروايات خلاس عن على ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون هي من صحيفة .(٢)

#### ٢٢ \_ باب استبراء من ملك أمّة

• ٢٨٤ \_ أخبرنا أبو على الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عمرو بن عون ، أنبأنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الودّاك ، عن أبي سعيد الخدري رفعه أنه قال . في سبايا أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » .(١)

٢٨٤١ ـ أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأنا عبيدالله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن يزيد بن خمير قال : سمعت عبدالرحمن بن جبر يحدث ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء أن رسول الله عَيْسِلُهُ أَتِي بامرأةٍ مُجِحِّ (٢) على باب فسطاط ، أو قال : خباء ، فقال : « لعل صاحب

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٧ : ٤٤٨) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في النكاح ، باب و في وطء السبايا ، عن عمرو بن عون ، به ، وموقعه في الكبرى (٧ : ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٢) المجح : الحامل التي قربت ولادتها .

هذه يريد أن يُلِمَّ بها ، لقد هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوِّرِثُهُ وَهُوَ لا يَحُلُ لَهُ ؟ ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟ (٣)

المجح: الحامل المقرب، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملاً وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكاً وليس بمملوك، وإنما نهى عن وطيء السبايا قبل الاستبراء. • ٢٨٤٢ — وروينا عن ابن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمة بحيضة.

٣٨٤٣ ــ وعن ابن عمر: تستبرأ الأمة إذا اعتقت أو وهبت بحيضة ، وعن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة: يستبرئها وإن كانت بكرا. وروينا عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض: كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر، وعن عمر بن عبدالعزيز، ومجاهد، وإبراهيم: ثلاثة أشهر. (٤)

### ۲۳ \_ « باب عدة الختلعة والمعتقة »

٢٨٤٤ ـ أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم ،أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن رُبيّع بنت مُعَوِّذ بْنِ عَفْراءَ جاءت هي وعمها إلى عبدالله بن عمر ، فأخبَرَتْهُ أنها اختلعَتْ من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فَبَلَغَ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ، فقال عبدالله بن عمر عدتها عدة المطلقة . (١)

قلت : وهذا قول ابن المسيّب ، وسليمان بن يسار ، والشعبي والزهري وجماعة .

وغلط بعض الرواة فروى أن الرُّبيِّع اختلعت في عهد النبي عَلَيْظَةٍ فَأُمِرَتْ أَن تعتد بحيضة ، وإنما اختلعت في عهد عثمان وإن كان عثمان أمرها بذلك فابن عمر خالفه . وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في النكاح ، ح (٣٤٩٨) ، باب « تحريم وطء الحامل المسبية » ص (٤ : ١٠٧٧) من طبعتنا ، وأبو داود في النكاح ، ح (٢١٥٦) ، باب « في وطء السبايا » (٢ : ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٧ : ٥٠٠) . .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (٢: ٥٦٥) باب طلاق المختلعة ، والسنن الكبرى (٧: ٤٥٠) .

• ٢٨٤٥ ــ وروى عن عكرمة عن النبي بَهِاللهِ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل عدتها حيضة . وهذا منقطع والذي وصله غلط في وصله .

٣٨٤٦ ــ وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة بريرة أن النبي عَلَيْكُ حيرها فاختارت نفسها وفرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة(٢) .

### ۲٤ ـ « باب الرضاع »

قال الله عز وجل في آية التحريم ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من [ ل. ٢٤٢ ب] الرضاعة ﴾ [ النساء : ٢٣ ] .

٧٨٤٧ ــقال الشافعي : فيحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم ، والأحت من الرضاعة ، فأقامها في التحريم مقام الأم والأحت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله المسلم والقياس على القرآن .

٧٨٤٨ ــ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الزبيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن عِمْرَة بنت عبدالرحمن ، أنَّ عَائِشَة زوْج النبي آبيلية أخبرتها: أنَّ النبي آبيلية كان عندها وأنها سمعت صَوْتَ رجل يستأذنُ في بَيْتِ حَفْصَة ، فقالت عائشة : فقلت يارسول الله عَلَيْكِة : الله عَلَيْكِة : الله عَلَيْكِة عَلَى الرضاعة من الرضاعة ، فقلت : يارسول الله لو كان فلان حيّا لعمها من الرضاعة يدخل علي ، فقال رسول الله عَلِيلية : « نعم إنَّ الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة (١) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٧: ١٥٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في اول كتاب الرضاع ، ح (۱) ، باب « رضاعة الصغير » ، ص (۲: ۲۰۱) ، والبخاري في النكاح — ح (٥٠٩) ، باب ﴿ وأمهاتكم اللاقيه أرضعنكم ﴿ . الفتح (٩: ١٣٩) ، ومسلم في أول الرضاع (٤: ١٠٨٠) في تحقيقنا ، حديث (٣٠٠٤) ، باب « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » ، والنسائي في النكاح (٢: ٢٠١) ، باب « لبن الفحل » . وموقعه في الكبرى (٧: ٤٥١) .

٧٨٤٩ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس عمد بن يعقوب ، أحبرنا عمد بن إسحاق الصنعاني ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، . . فذكره بإسناده مثله .

• ٢٨٥٠ ـ أنبأنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبدالوهاب ، أنبأنا جعفر بن عون ، أخبرنا هممد بن عبدالوهاب ، أنبأنا جعفر بن عون ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه . قال : أخبرتني عائشة : أن عمها أخا أبي القُعيْس جاء يستأذنُ عليها بعدما ضُرِبَ الحجاب ، فأبَتْ أنْ تَأذَنَ له حتى يأتي رسول الله عَلَيْتُهُ : فاستأذنه ، فلما جاء رسول الله عَلَيْتُهُ فلكرت ذلك له ، فقالت : جاء عمى أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك ، فقال : « أو ليس بعمك ؟ » قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، قال : « إنه عمك فليلج عليك »(٢) .

وكانت عائشة تحرم من الرضاع ماتحرم من الولادة.

قلت: يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة ، وفي عم آخر لعائشة من الرضاعة ، وأنها لم تكتفِ بالأقل لما في قلبها من مراجعتها إياه ، في أنَّ المرأة هي التي أرضعت دون الرجل ، حتى أن زادت بيانا والله أعلم . (٣)

كما رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وسمت العم فقالت : أفلح أخا أبي القعيس ، وقال بعضهم : أفلح ابن أبي القعيس ، وهو خطأ .

۱۹۸۱ - أنبأنا محمد بن عبدالله الحافظ [ ل . ۲۲۳ . أ ]، أنبأنا عبدالصمد بن على ابن مكرم ، أخبرنا محمد بن غالب ، أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن العباس ، أن النبي عَلَيْكُ أُريدَ على ابنة حمزة فقال : « إنها لا تحل لي لأنها ابنة أخى من الرضاعة ، وأن الله حرم من الرضاعة

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الرضاع ، ح (٣) ، باب و رضاعة الصغير ، ص (٢ : ٢٠٣) ، والبخاري في النكاح ، ح (٢) رواه مالك في الرضاع ، ح (٣٠٠٧) في تحقيقنا ، ص (٥١٠٣) ، باب و لبن الفحل ، و د (١٠٠٠) ، و النسائي في النكاح (٦ : ١٠٣) ، باب و لبن الفحل ، والنسائي في النكاح (١٠٣ : ١٠٣) ، باب و لبن الفحل .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٧ : ٤٥٢ .

ماحرم من النسب ، .(٤)

٢٨٥٧ ــ ورواه أيضا علي بن أبي طالب وأم سلمة ، عن النبي عَيْقَالَة في تحريم ابنة حمزة عليه بالرضاع .

٣٨٥٣ ـ أنبأنا أبو الحسين بن الفضل ، أنبأنا عبدالله بن جعفر النحوي ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا ابن قعنب وابن بكير وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو ابن الشريد ، أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً ، وأرضعت الأخرى جارية ، فقيل : أيتزوج الغلام الجارية ؟ قال : لا اللقاح واحد .

٢٨٥٤ ــ وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن أبي شهاب ، عن عمرو الشريد .. فذكره .

ورُويَ معنى ذلك عن على وابن مسعود ، وهو قول القاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، رحمهم الله ورضى عنهم أجمعين . (٥)

#### ۲۵ ــ باب مایحرم به

يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغانى ، أخبرنا عبدالله بن يوسف ، أخبرنا معمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغانى ، أخبرنا عبدالله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبدالله بن أبى بكر ، عن عَمْرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان فيما أَنْزِلَ من القرآن عَشْرُ رَضْعَاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثم نُسَخْنَ بِخَمْس معلوماتِ يُحَرِّمْنَ ، ثم نُسَخْنَ بِخَمْس معلوماتِ يُحَرِّمْنَ ، فتوفي رسول الله بَالله وهنَّ فيما يُقْرَأُ مِنَ القُرآن (١)

٧٨٥٦ - أنبأنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأنا إسماعيل بن محمد

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في النكاح (٥١٠٠) ، باب ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾. فتح الباري (٩: ١٤٠) ، ومسلم في الرضاع ، ح (٣٥١٧) من تحقيقنا ، ﴿ تحريم ابنة الآخ في الرضاعة ﴾ ص (٤: ١٠٩١) ، والنسائي في النكاح (٦: ٩٩) باب ﴿ تحريم بنت الأخ في الرضاعة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٧: ٥٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الرضاع ، ح (٣٥٣٣) ، باب ( التحريم بخمس رضعات ) ص (٤ : ١١٠١) من طبعتنا ، (٤) ورواه أبو داود في النكاح (٢٠٦٢) ، باب ( هل بحرم ما دون خمس رضعات (٣ : ٢٢٣) ، والترمذي في

الاللاء \_ باب مايحرم به

الصفار ، أحبرنا الحسن بن سلام ، أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي [ ح ] .

أنبأنا عبدالوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي التلكية ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي الزبير ، عن عائشة ، عن النبي التلكية ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي الزبير ، عن عائشة ، عن النبي الملكية وال أحدهما : ﴿ لَا تُحَرِّمُ المصة ولا المصتان ﴾ .

وقال الآخر : « لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » . (٢)

٧٨٥٧ \_ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد ابن سلمة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا المعتمر ، قال : سمعت أيوب ، عن ابن الحليل ، عن عبدالله بن الحارث ، عن أم الفضل أن رجلاً جاء إلى رسول الله عَلَيْتِهِ قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : « لا تُحَرِّم الإملاجة والإملاجةان » .

۲۸۵۸ ـ وروينا عن زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم ، وهو قول عائشة وحفصة وعبدالله بن الزبير ، وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر أنهم قالوا : يحرم من الرضاع قليله وكثيره ، واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس . ٢٨٥٩ ـ وروينا عن أبي هريرة أنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء . وروي عنه مرفوعا وفيه من الزيادة : لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان ، لا يُحَرِّمُ

الرضاع (١١٥٠) باب و ماجاء لا تحرم المصة ولا المصتان ، (٣: ٤٥٦) ، والنسائي في النكاح (٦: ١٠٠) باب و رضاع الكبير ، (١: باب و القدر الذي يحرم من الرضاعة ، ، وابن ماجة في النكاح (١٩٤٤) باب و رضاع الكبير ، (١: ٢٠٥) .

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الرضاع ، ح (٣٥٣٣) ، ص (٤ : ١١٠١) من طبعتنا ، باب و في المصة والمصتال ٤ ، وص
 (٢ : ١٠٧٤) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ،

ورواه أبو داود في النكاح (٢٠٦٣) باب و هل يحرم مادون خمس رضعات ، (٢ : ٢٢٤)، ورواه الترمذي في الرضاع (١٠٠) باب و ماجاء لاتحرم المصة ولا المصتان ، (٣ : ٤٤٥)، والنسائي في النكاح (٦ : ١٠١) باب و القدر الذي يحرم من الرضاعة ، وفي النكاح في الكبرى على ماجاء في التحفة (١١ : ٣٨٤)، وابن ماجة في النكاح (٢٠٥).

إلا مافتق الأمعاء من اللبن .(٣)

### ٢٦ \_ باب في رضاعة الكبير

• ٢٨٦٠ \_ أنبأنا أبو الحسن بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن على بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن الحسن بن على بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها إليها ، قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق ذلك الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : عزمت عليك لِمَا رجعتَ فأصبتُ جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك . (١)

٢٨٦١ \_ ورواه عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وزاد فيه : فإنَّما الرَّضاعَةُ رَضاعَةُ الصغير .

٧٨٦٧ \_ وفي رواية عن ابن عيينة ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ، وري ذلك عن عبدالله بن مسعود . ٢٨٦٧ \_ وروى الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ماكان في الحولين » . ووافقه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة . (٢)

٢٨٦٤ \_ أنبأنا أبو حازم الحافظ ، أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بمن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ماكان في الحولين . هذا هو الصحيح ( موقوفا ) . عباس قال : وروينا عن ابن مسعود ( موقوفا ) لا رضاع إلا مانشز العظم ، وأنبت اللحم .

٧٨٦٦ \_ ورويناه عن عائشة ، أن النبي عَلِيْنَةٍ قال : « انظرنَ إخوانكنَّ من

<sup>(</sup>٣) البين الكبرى (٧: ٥٦) .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢: ٢٠٦) ، ومصنف عبد الرزاق (٧: ٤٦٢) ، والسنن الكبرى (٢: ٤٦١) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكيرى (٧: ٤٦٢).

الرضاعة فإنما الرَّضاعة من المَجَاعَةِ . (٣). ل ٢٤٤ . ١ أ

**١٨٦٧ – وفي رواية جويبر عن الضحاك ، عن النزال بن سَبْرة ، عن ( عليُّ )** موقوفا ، ومرفوعا « لا رضاع بعد فضال (3)

۲۸۹۸ \_ وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، (٥) أنبأنا الحسن بن محمد بن الصباح ، أحبرنا سُفيان ابن عُينَنة ، عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاءت سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيلِ بن عمرو إلى رسول الله عَينات ، فقالت : إنى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (٦) علي ، قال : « أرضعيه » قالت : وهو كبير ، فَضَحِكَ وقال : « ألست أعلم أنه رجل كبير » ، قالت فأتته بعد ، وقالت : ومارأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئاً أكرهه . (٧)

وقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله على الحديث : فقال رسول الله على المنطقة ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي عَلِيْكُ أن يُدخِلْنَ عليه الناسَ بِتِلْكَ الرضاعة حتى يرضعهن في المهد ، وقلنا لعائشة : والله ماندري لعلها رخصة لسالم مِنْ رسولِ الله عَلِيْكُ دون الناس ،

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٧) ، باب و الشهادة على الأنساب » . الفتح (٥: ٢٥٤) ، وفي النكاح (٢٠١٥) ، باب و من قال : لارضاع إلا بعد حولين » . الفتح (١٤٦) ، ومسلم في الرضاع حر (٣٥٤٢) من طبعتنا ، ص (٤: ١٠٧٨) ، باب و إنما الرضاعة في المجاعة » ، وص (٢: ١٠٧٨) طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في النكاح (٢٠٥٤) ، باب و في رضاعة الكبير » (٢: ٢٢٢) ، والنسائي في النكاح (٢٠٤٠) ، باب و القدر الذي يحرم الرضاعة » وابن ماجه في النكاح (١٩٤٥) ، باب و الارضاع بعد فصال » . (١ : ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٧: ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) في الكبرى : ( أحمد بن محمد بن زياد البصري ) .

<sup>(</sup>٦) ( وهو حليفه ) كما في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في الرصاع ، ح (٢٥٣٦) باب و رضاعة الكبير ، ص (٤: ١١٠٢) من طبعتنا ، والنساني في النكاح (٢: ١٠٤) ، باب و رضاع الكبير ، وابن ماجه في النكاح (١٩٤٣) ، باب و رضاع الكبير ، وابن ماجه في النكاح (٢٠٤) ، وموقعه في الكبرى (٧: ٤٥٩) .

\_ السنن الصغير / جـ ٣

٢٨٦٩ \_ وأخبرنا على بن أحمد بن عَبَدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة : أن أمه زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج النبي عَيِّلَةً تقول : أبي سائر أزواج النبي عَيِّلَةً أن يُدْخلُنَ عليهن أحد بتلك الرضاعة ، وقلت لعائشة : والله مانرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله عَيِّلَةً لسالم خاصة . فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة .

### ٧٧ \_ باب الشهادة في الرضاع

• ٢٨٧ \_ أنبأنا أبو عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، أخبرنا أبو قلابة ، أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جُرَيْج ، [ ح ] .

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا عبد الجيد ، عن ابن جُرَيْج ، أخبرني ابن أبي مُلَيْكَة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنّه نكح أمُّ يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء [ ل . ٢٤٤ ب ] قد أرضَعْتُكُما ، قال فجئتُ إلى النبي عَرِيلِية فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيتُ ، فذكرت ذلك له فقال : «كيف وقد زَعَمَتْ أنها أرضعتكما »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الشهادات ، باب شهادة الإماء ، ح (٢٦٥٩) ، فتح الباري (٥: ٢٦٧) ، وفي النكاح — باب ه شهادة المرضعة ، ، وأبو داود في القضايا — باب ه الشهادة في الرضاع ، ، والترمذي في الرضاع — باب ه ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع » ، والنسائي في النكاح — باب ه الشهادة في الرضاع » .

الإلاء \_ باب الشهادة في الرضاع\_

٢٨٧٣ – وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا يجوز من النساء أقل من أربع .
 ٢٨٧٤ – وروينا عن زياد السهمي ( مرسلا ) ، قال : نهى رسول الله عَيْقَالَةُ أن تسترضع الحمقاء ، فإن اللبن يشبه .

**٢٨٧٤** أ ــ وعن عمر بن الخطاب قال : اللبن يشبه عليه ، وقاله أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبدالعزيز . (٣)

• ٢٨٧٥ - وروينا أيضا في الرضح عند الفصال . ماأخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبا بحر بن نصر ، أخبرنا عبدالله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال : يارسول الله : مايُذْهِبُ عنِّى مَذَمَّة الرَّضاع ، قال « الغرة : العبد والأمة » .(٤)

وقيل حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح.

وروينا في الغيلة ما:

٢٨٧٦ ــ أخبرنا أبو على الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو السكن ، أخبرنا أبوتوبة ، أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ،

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرازق (۷ : ٤٨٤) و (۸ : ٣٣٢) ، وسنن البيهقي الكبرى (۷ : ٤٦٣) ، والمحلىٰ (۹ : ٤٠٠) ، والمحلىٰ (۹ :

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٧: ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ٤٥٠ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٥٧ ، كتاب النكاح ، باب مايذهب مَدَمَّة الرضاع ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٥٥٣ ، كتاب النكاح (٦) ، باب في الرضخ عند الفصال (١٠) ، الحديث (٢٠٦٤) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٤٥٩ ، كتاب الرضاع (١٠) ، باب ماجاء مأينْهِبُ مذمة الرضاع (٦) ، الحديث (١٠٥) ، وقال : (حديث حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦ / ١٠٨ ، كتاب النكاح (٢٦) ، باب حق الرضاع وحرمته (٥٦) ، ومَذَمَّة الرضاع : أي حق الرضاع ، أو حق ذات الرضاع ، أما المراد بالغُرَّة : فهو المملوك .

قالت : سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول : « لا تقتلوا أولادكم سراً ، فإن الغيل (°) يدرك الفارس فيدعثره (٦) عن فرسه (٧)

٣٨٧٧ \_ وأخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح بن هاهرة ، أخبرنا السري بن خزيمة ، أخبرنا عبدالله بن يزيد المقري ، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب ، قالت : حَضَرْتُ رسول الله عَيْنِيَة في أناس وهو يقول : « لقد هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عن [ ل . ٧٤٥ . أ ] الغِيلَةِ ، فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغِلون أولادهم ، فلا يَضُرُّ أولادهم شيئاً .

وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله عَلَيْظَةِ : « الوأد الخفي » ﴿ وإذا الموؤدة . سئلت ﴾ [التكوير : ٨ ] .

وهذا يدلُّ على أنَّ النَّهي عن الغِيلةِ في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح مايدل على ذلك .

وروینا عن أبي مسعود أن النبي عَلَيْكُ كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : وإفساد الصبي غير محرمة .(٩)

١٨٧٨ \_ أنبأنا أبو محمد بن يوسف ، انبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا الحسن ابن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان ، عن الزهرِي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن

<sup>(</sup>٥) (الغيل): أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.

<sup>(</sup>٦) ( يدعنو ) : يصرعه ، ويسقطه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ٤٥٨ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٢١١ ، كتاب الطب (٢٢) ، بب في الفيّل ١٦٥ ، كتاب النكاح (٩) ، الفيّل ١٦٥ ، الحديث (٣٨٨١) واللفظ لهما ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٦٤٨ ، كتاب النكاح (٩) ، باب الغيّل (٦١) ، الحديث (٢٠١٢) ، وأخرجه ابن حيان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣١٧ ، كتاب النكاح (١٧) ، باب ما جاء في وطء المرضع (٢٧) ، الحديث (١٣٠٤) ، وموقعه في الكبرى (٧ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في النكاح ، ح (٣٥٠٠) باب و جواز الغيلة ... ، ، ص (٤ من ١٠٧٩) من طبعتنا . وأخرجه أبو داود في الطب (٣٨٨٠) باب و في الغيل ، (٤ : ٩) والترمذي في الطب (٢٠٧٦ ، ٢٠٧٧) باب و ما جاء في الغيلة ، والنسائي في النكاح (٢ : ١٠٦) باب الغيلة وابن ماجه في النكاح (٢١١) باب و الغيلة ، (٩) السنن الكبرى (٢ : ٢٠٥ ) .

أم قيس بنت محصن ، قالت : دخلت على النبي عَلَيْكُ بابن بي ، وقد أعلقت عليه من العذرة (١٠) ، فقال : ( علام تدغرن (١١) أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي ، يعنى القَسْط ( فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العُذْرَةَ (١٢) ، ويلد به من ذات الجَنْب ، (١٣)

(١٠) من مخيلات أهل الجاهلية أنهم إذا حافوا على الرجل أو الولد من الجنون علقوا عليه بعض الأشياء كخرقه الله ، أو عطاه موقى ، أو الحل والجلاجل ، وأنشدوا :

فلوآن عندي جارتين وراقيا وعلقَ أنجاساً على المعلق

(١١) (الدغر): غمر الحلق.

(١٢) العُلْرة : وجع الحلق ، كما وصفها القدماء وتنطبق أوصافها هذه على التهاب اللوزتين ، وقد وصفها الطبيب العربي و الموفق عبد اللطيف البغدادى ، في كتابه والطب من القرآن والسنة ، (ل ٤٣) ، فقال : العُلْرة : وجع الحلق ، وقيل دم يهيج في حلق الإنسان ، وتتأذى منه اللحمتان اللتان يسميها الأطباء و اللوزتين ، في أعلى الحلق ، على فم الحلقوم ، والنساء يسميها و بنات الأذن ، تعالجها بالأصابع لِتَرْفَيْمُ إلى مكانها في أعلى الحلق ، على فم الحلقوم ، والنساء يسميها و بنات الأذن ، تعالجها بالأصابع لِتَرْفَيْمُ إلى مكانها

ولا يزال الناس تستعمل لفظ و بنات الآذان ، حتى الآن .

#### مظاهر المرض:

- ١ ــ ارتفاع مفاجىء في درجة حرارة الجسم حتى تصل إلى (٤٠) درجة سنتيغراد ، أو أكثر .
  - ٢ ــ صعوبة البلع .
  - ٣ \_ ألم في الأذنين .
  - ٤ ـ تضخم اللوزتين ، واحتقانهما ، مع وجود قيح: عليهما .

#### العلاج : .

- ١ ـــ الراحة في السرير .
  - ٢ ــ سوائل دافعة ،
  - ٣ ـ غرغة مطهرة .
- ٤ ــ مضادات حيوية .
- ه \_ في حالة تكرر التهاب اللوزنين ، فتجري عملية استصالهما .

كا يصود المصنف فيصف العذرة بأنها سيلان الدم من الأنف ، أو ما يسمى الرعاف ، والذي يتبادر إلى الذهن أنهم كانوا يقصدون به أي تغير يحدث للصبي عند مناهزته الحلم .

(١٣) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب ( الحجامة من الداء ) فتح الباري (١٠: ١٠٠) ، ومسلم في المساقاة ، باب حل أجرة الحجام ، ح (١٣).، صفحة (١٢٠٤) . طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٢٠: ٢٠٥) .



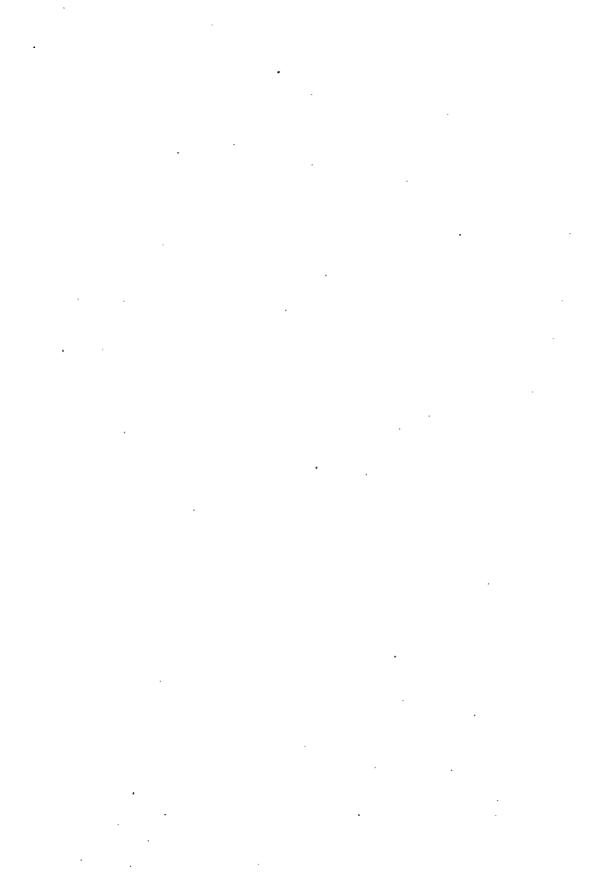

#### ١ \_ باب وجوب النفقة للزوجة

قال الله عز وجل ﴿ فانكحوا ماطاب لكم من النساء ﴾ [ النساء : ٣ ] . ٢٨٧٩ ـ قال الشافعيُّ : وقـول الله ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ [ الـــنساء : ٣ ] يدل ـ والله أعلم ـ على أنَّ على الزَّوْجِ نفقةَ امرأتِهِ ، وقوله ﴿ أَلَا تعولوا ﴾ : أن لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصرَ المرءُ على امرأةٍ واحدة ، وإنْ أَبَاحَ له أكثر منها(١)

قلت : وهذا تفسير قَدْ رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد \_ غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك قيما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا أبو عمر فذكره (٢) .

• ٢٨٨٠ \_ وروينا عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْكِ : « خَيْرُ الصَّدَقَةِ ماكان عن ظهر غني ، واليد العلما خير من اليد السفلي ، وابدأ بِمَنْ تعول » (٣) .

٢٨٨١ ــ أنبأنا أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر ابن دحيم ، أخبرنا إبراهيم بن عبدالله العبسي ، أنبأنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح فذكره .

٢٨٨٧ ــ وروينا عن عبدالله بن عمرو ، عن النبي عَلَيْكُم: « كَفَى بالمرءِ إِثْمَا أَن

<sup>(</sup>١) الأم (٥: ١٠٦) باب ( النفقة على النساء)، ونقله البيقي في الكبرى (٧: ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى ( ٧ : ٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الزكاة ، ح ( ١٤٢٦ ــ ١٤٢٧ ) ، باب و لا صدقة إلا عن ظهر عمنى ، ، فتح الباري (٣ : ٢٩٤ ) ، ومسلم في الزكاة ، باب و بيان أن اليد العليا خير ... ، ، ص ( ٢ : ٧١٧ ) طبعة عبد البابي .

وموقعه الكبرئ (٧: ٤٦٦).

النفقات ــ باب الرجل لا يجد نفقة امرأته . يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ﴾(٤)

فذكر نفقة المقتر والموسع .

قال الشافعي : إنما جعلت أقل الفرض مدًّا بالدلالة عن رسول الله عَلَيْكُهُ في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان (عرقا) فيه خمسة عشر صاعاً لستين مسكينا ، فكان ذلك مدًّا مدًّا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر مدين مدين لأن أكثر ماجعل النبي عَلَيْكُهُ في فدية الكفارة للأذى مدين مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وإن أوسعه مدان ، قال : والغرض على الوسط مابينهما مد ونصف للمرأة وذكرمن الأدم والكسوة على كل واحد منهم ماهو المعروف ببلدهم ، وروينا في حديث عائشة عن النبي عَلِيْكُ في قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : « خذي » تعني من مال أبي سفيان . « مايكفيك وولدك بالمعروف »(°) \_

## ٢ ـ باب الرجل لا يجد نفقة امرأته

٢٨٨٤ ــأنبأنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين قالوا: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن ابن الزناد . قال : سألت سعيد بن المسيب عن : الرجل لا يجد ماينفق على امرأته ، قال : يفرق بينهما ، قال أبو الزناد : قلت سنة ، فقال سعيد : سنة .

قال الشافعيُّ : والذي يشبه قول سعيد سَنَةً أن يكون سُنَّة رسول الله عَلَيْهِ (١)

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الزكاة ، باب و في صلة الرحم ، ، حديث (١٦٩٢) ، وعزاه المنذري للنسائي في مختصر سنن أبي داود (٢ : ٢٦١) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٧: ٤٦٨).

<sup>(</sup>١) الأم ( ٥ : ٩١ ) باب ( الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ۽ ، ونقله البيهقي في الكبريٰ ( ٧ : ٤٦٩ ) .

٧٨٨٥ \_ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر محمد بن بالويه ، أخبرنا أخبرنا إسحاق بن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الماوردي ، أخبرنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : في الرجل لا يجد ماينفق على امرأته ، قال : يفرق بينهما(٢) .

قال : وأخبرنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيْكِ بمثله .(٣) .

۲۸۸۷ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو الحسن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن رسول الله عليه عليه قال « خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول » قال : ومَنْ أعول يارسول الله ! قال : « امرأتك تقول أطعمنى وإلا فارقنى ، خادمك يقول أطعمنى واستعملنى ، ولدك يقول إلى من تتركنى »(٤) .

هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي عجلان . ورواه سفيان بن عُيئنة وغيره ، عن أبي عجلان ، عن المغيرة ، عن أبي عجلان ، عن المغيرة ، عن أبي هريرة .

۲۸۸۸ ــ أخبرنا أبو زكريا أحمد بن الحسن القاضي (°) ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة : جاء رجل إلى النبي عليه ، فقال : يارسول الله ! عندي دينار ، قال : « انفقه على نفسك » قال : عندي آخر ، قال : « أنفقه على أهلك » قال : عندي آخر ، قال : « أنفقه على خادمك » قال ، عندي آخر ، قال : « أنت أعلم »(١) .

<sup>(</sup>٢) السننَ الكبرى (٤: ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث يأتي في الفقرة التالية (٢٨٨٧)

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الباب السابق ، فقره (٢٨٨٠) .

<sup>(</sup>٥) في الكبّري ( ٧ : ٤٦٦ ) : ﴿ أَبُو بَكُرُ أَحْمَدُ بِنَ الْحُسَنِ الْقَاضِي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٢٥١ ، ضمن مسند أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ \_ ٣٢٠ \_ ٣٢١ ، كتاب الزكاة (٣) ، بأب في صلة الرحم (٤٥) ، الحديث (١٦٩١) ، وأخرجه النسائي في :

قال سعيد : ثم يقول أبوهريرة : إذا حدث بهذا الحديث : يقول ولدك أنفق على ً ، أو طَلِّقْني ، ويقول خادمك : أنفق على ، أو طَلِّقْني ، ويقول خادمك : أنفق على ، أو بعنى .

وكذلك رواه الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث (المرفوع) ، وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك أطعمني وإلا فطلقني ، وخادمك يقول : أطعمني وإلا فبعني ، يقول ولدك إلى من تكلني ، ثم قال أبو هريرة : هذا من كيسي .

٢٨٨٩ — أنبأنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أنبأنا الربيع،أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مسلم بن خالد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر :أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ماحبسوا .(٧).

# ٣ ـ باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا

قال الله عز وجل ﴿ وإن كن أولات هل فأنفقوا عليهن حتى يضعن هملهـن ﴾ [ الطلاق : ٦ ] .

• ٢٨٩ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، أخبرنا محمد بن عبدالسلام ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك (ح) وأخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ في آخرين . قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، عن فاطمة بنت مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، عن فاطمة بنت قيس ، أنَّ أبا عمرو بن حفص طلَّقها البَّة . (١) وهو غائب بالشام . فأرسل إليها

المجتبى من السنن ٥ / ٦٢ ، كتاب الزكاة (٢٣) ، باب تفسير ذلك (٥٤) ، وهو ما يلي : باب الصدقة عن ظهر غنى (٥٣) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ / ٤١٥ ، كتاب الزكاة ، باب الإعطاء للأقرباء أعظم للأجر ، وقال : ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) وواققه الذهبى .

<sup>(</sup>٧) الأم (٥: ١٩١)، باب ( الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته )، والسنن الكبرى (٧: ٤٦٩).

<sup>(</sup>١) ( البئة ) يعنى بها آخرة الثلاث تطليقات .

وكيله بشعير فسَخِطَتْهُ. فقال: وإلله مالكِ علينا من شيىء. فجاءت إلى رسول الله عَلَيْهِ نَفَقَةٌ » وَأَمَرِها أَن تَعْتَدُّ في بيت أَم شريك. ثم قال « تِلْكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي (٢). اعْتَدِّى عند عبدالله بن أم مكتوم. إنَّه رجل أعمى . تَضَعِينَ ثيابك عِندَهُ ؛ فإذا حللتِ فآذيني » قالت : فلمًّا حللتُ ذكرت له ، أن معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم بن هشام خَطَبَاني فلمًّا حللتُ ذكرت له ، أن معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم بن هشام خَطَبَاني وأمًّا معاوية فصعلوك لا مال له ، انْكِحِي أسامة بن زيد قالت : فَكَرِهْتَهُ . ثمَّ قال « انْكِحِي أسامة بن زيد قالت : فَكَرِهْتَهُ . ثمَّ قال « انْكِحِي أسامة بن زيد قالت : فَكَرِهْتَهُ . ثمَّ قال « انْكِحِي أسامة بن زيد قالت عَيْرًا واغْتَبَطْتُ بِهِ . (٣)

قال الشافعي: حديث صحيح على وجهه أن النبي عَلَيْكُ قال: « لا نفقة لك عليه » وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت ، فأمرها النبي عَلِيْكُ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجل ﴿ لا مخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ [الطلاق: ١] قال: أن تبذوا على أهل زوجها . فإن بذت فقد حلَّ إخراجها .

وروي عن ابن المسيب ماذكر من استطالتها على أحمائها ، وعن عائشة وغيرها مادل على ذلك .

۲۸۹۱ ـ أخبرنا أبو على الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن خالد ، أخبرنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن عتبة . قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها ، فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي عَيِّلِيَّهُ فقال : « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا »

<sup>(</sup>٢) ( تلك امرأة يغشاها أصحابي ) أى يلمّون بها ، ويردون عليها ، ويزورونها : لصلاحها . وكانت كثيرة المعروف والنفقة في مبيل الله ، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الطلاق ، ح (٣٦٣١) ، باب « المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها » ، ص ( ٥ : ٤٩ ــ . ٥ ) من طبعتنا ، وأبو داود في الطلاق ــ ح ( ٢٢٨٤ ــ ٢٢٨٩) ، باب « في نفقة المبتوتة » ، ( ٢ : ٢٨٠ ــ ٢٨٧ ) ، والنسائي في الطلاق ( ٦ : ٢٠٨ ) ، باب « الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها » و ( ٦ : ١٤٥ ) باب « الرخصة في الطلاق الثلاث » . .

وروينا هدا عن ابن عبس ، وابن عمر ، وجابر ابن عبدالله ، والذي رُوي عن عمر ابن الخطاب من الإنكار على فاطمة بنت قيس ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا (٤)

قال أحمد بن حنبل: لا يضح ذلك عن عمر ، وقاله أيضا ، الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا . والله أعلم .

## ٤ \_ باب نفقة الأولاد

قال الله عز وجل ﴿ والوالدات يرضعن أولادهـن [ ل . ٤٧ . أ ] حولين كامـلين لمن أرادا أن يتم الرضاعـة وعلى المولـود له رزقهـن وكسوتهن بالمعــروف ﴾ [ البقــرة : ٢٣ ] وقال ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ [ الطلاق : ٦ ] .

٧٨٩٢ ـ أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار ، أخبرنا أحمد بن مهران الأصبهاني ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أن هنداً قالت : يارسول الله ! إِنَّ أبا سفيان رَجُلَّ شحيحٌ ، فهل عليَّ جُنَاحٌ أن آخذ من مالِهِ شيئاً ، قال : « خذي ما ما يكفيك وولدك بالمعروف »(١) .

٣٨٩٣ ـ قال الشافعيُّ : وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها ، قال : وقال ابن عباس في قول الله عز وجل ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلك ﴾ [ البقرة : ٢٣٣ ] من أن لا تضارً والدة بولدها ؛ لأنَّ عليهاالرضاع .

٢٨٩٤ \_ قال الشافعيُّ \_ رضي الله عنه \_:\_ والولد من الوالد فلا يضيع شيئاً منه إذا لم يكن له غذاء ولا جباية .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٧: ٤٧٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في النفقات ، ح (٥٣٦٤) ، باب ( إذا لم ينفق الرجل ) . الفتح ( ٩ : ٥٠٧ ) ، ومسلم في الأقضية ، باب ( قضية هند ) ص ( ٣ : ١٧١٤ ) طبعة عبد الباقي ، وموقعه في الكبرى ( ٧ : ٧٧ ) .

#### ٥ \_ باب نفقة الأبوين

٣٨٩٥ ـ أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، أحبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، أخبرنا أحمد بن حازم ، أنبأنا علي بن حكيم ، أنبأنا شريك ، [ عن الأعمش ] (١) عن مغراء العبدي ، عن ابن عمر قال : مَرَّ بهم رجل فتعجبوا من خلقه ، فقالوا : لو كان هذا في سبيل الله ، فأتوا النبي عَلَيْتُهُ فقال النبي عَلِيْتُهُ فقال النبي عَلِيْتُهُ : « إِنْ كَانَ يَسْعَى على أبويه : شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على وُلدٍ صغار فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على وُلدٍ صغار فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله » (١) .

ورويناه أيضاً عن إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . (٣) .

۲۸۹٦ \_ أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ،(٤) أنبأنا أبو محمد عبدالله بن السحاق الخراساني ، أخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن منصور ، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ، أخبرنا عبيدالله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن الحده ، أن أعرابيا أتى رسول الله عَلَيْتُهُ فقال : إنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي ، قال : « أنت ومالك لوالدك ، إنَّ أطيب ماأكلتم من كسبكم ، فكلوه هنيئا »(٥) .

۲۸۹۷ ـ ورواه حبيب المعلم ، عن عمرو وقال في الحديث : « إن أولادكم من أطيب كسبكم [ ل . ٢٤٧ ب ] فكلوا من كسب أولادكم » .

۲۸۹۸ \_ وروي في ذلك عن عائشة ( موقوفاً ) و ( مرفوعاً ) : « إن أطيب ماأكل

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبري ( ٧ : ٤٩٧ ) ، وإليه عزاه في كنز العمال ( ٤ : ٩٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث بتامه في الكبرى ( ٢ : ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبرى يرويه عن ﴿ أَبِي زَكْرِيا بن أَبِي إسحق المزكي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند ( ٢ : ٢١٤ ) ، وأبو داود في البيوع ، باب ٩ في الرجل يأكل من مال ولده ٩ ، ح (٣٥٣٠) ، وابن ماجه في التجارات ، ح (٢٢٩٢) ، باب ٩ ما للرجل فى مال ولده ٩ ، ص ( ٢ : ٧٦٩ ) ، وموقعه في الكبرى ( ٧ : ٤٨٠ ) .

النفقات \_ باب نفقة الأبير \_

الرجل من كسبه ، وولده من كسبه »(٦) . واختلف في إسناد حديثها ، وزاد فيه حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مرفوعاً « إذا احتجتم إليه » . وليس بمحفوظ .

قال الثوري: هذا وهم من حماد ، قلت: وقد روي عن الأعمش ، عن إبراهيم دون هذه الزيادة ، وقيل عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمارة بن عمير ، عن أمه عن عائشة مرفوعاً دون هذه الزيادة . ورواه منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عمارة ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي عيالة دون هذه الزيادة .

ورواه الحكم عن عمارة ، عن أبيه عن عائشة مرفوعاً دونها .

ورواه مطر ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن شريح ، عن عائشة . ورواية شعبة ، عن الحكم أصح والله أعلم .(٧)

٢٨٩٩ \_ وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال للأب : إنما لك من ماله مايكفيك .

• ٢٩٠٠ ــ وروينا عن جابر بن أبي جبلة عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين » . قلت : وهذا إذا لم يحتج إليه من هو بعض منه . (^)

# ٦ \_ باب أيّ الوالدين أحق بالولد

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٧: ٤٧٩ \_ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٧: ٤٨٠).

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٦: ١٥٢٨٩)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وموقعه في الكبرىٰ (٧: ٤٨١).

للابن : « اختر من شئت » فاختار أمه فذهبت به .(١)

۲۹۰۲ \_ وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا يحيى بن جعفر ، أخبرنا الضحاك بن مخلد ، أخبرنا ابن جريج ، عن زياد بن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال : كنت عند أبي هريرة ، فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد طلقني ، فقال : « استهما عليه ، أو تساهما عليه » ، فجاء زوجها ، فقال : هو ولدي ، فقال أبو هريرة : كنت عند رسول الله عمرات فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد نفعني وسقاني من بعر أبي عتبة ، فقال : « استهما عليه أو تساهما » فجاء زوجها فقال : [ل . بعر أبي عتبة ، فقال : « استهما عليه أو تساهما » فجاء زوجها فقال : [ل . بعر أبي عالم عليه أو تساهما » فجاء زوجها فقال : وهذه أمك ، خُذْ بيد أيهما شئت » . قال : فأخذ بيد أمه ، فانطَلَقَتْ به . (٢)

٣٠٠٧ \_ أنبأنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأنا الحسن بن علي بن زياد ، أخبرنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا عيسى بن يونس ، أخبرنا عبدالحميد بن جعفر ، حدثني أبي ، حدثني رافع بن سنان أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تُسْلِم ، فأتَتُ إلى النبي عَلِي الله فقالت : ابنتي وهي فطيم ، وقال رافع : إبنتي ، فقال النبي عَلَي الله لهم أنه أله اللهم المواته : « اقعد ناحية » وقال لامرأته : « اقعدى ناحية » قال : وأقعد الصبية إلى أمها ، فقال النبي عَلَيْ اللهم المُدها » فمالت إلى أبيها ، فأخذها رافع . (٣)

٢٩٠٤ \_ أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الطلاق ــ باب همن أحق بالولد » عن الحسن بن علي ، عن عبد الرزاق ، وأبي عاصم ( كلاهما ) عن ابن جريج ، والترمذي في الأحكام ــ باب « ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا » ، وابن ماجه في الأحكام ــ باب « تخيير الصبي بين أبويه » ، وموقعه في الكبرى ( ٨ : ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ٨ : ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الطلاق ــ باب و « إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد ؟ » ، والنسائي في الطلاق ــ باب ه إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد » ، وابن ماجه في الأحكام ــ ، باب تخيير الصبي بين أبويه » ، وموقعه في الكبرى ( ٨ : ٣ ) .

الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبدالله الجرمي ، عن عمارة الجرمي ، قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته(٤) .

قال الشافعي : قال إبراهيم ، عن يونس ، عن عمارة عن علي مثله ، وقال في الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين .

• ٢٩٠٥ ــ وروِيَ أيضا عن عمر بن الخطاب : أنَّه خَيَّرَ غلاماً بين أبيه وأمه .(°)

٢٩٠٦ ـ قال الشافعيُّ وإذا نكحت المرأة فلا جَقَّ لها في كينونة ولدها عندها .

۲۹۰۷ — أخبرنا أبو سهل محمد بن نصروبة المروزي ، قدم من بخارى علينا وكان ثقة ، قال : أنبأنا أبو بكر بن حسان الكريمي ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب (ح) أنبأنا الحسن بن محمد بن علي الفقيه ، أنبأنا محمد بن بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمود بن خالد ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن أبي عمرو — يعني الأوزاعي — ، حدثني عمرو ابن شعيب ، عن أبيه عن جدّه عبدالله بن عَمْرو : أنّ امرأة قالت : يارسول الله إنّ ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثَدْبي له سِقَاءً ، وَحِجْرِي له حِواءً ، وإنّ أباه طَلَقني ، وأرادَ أن يَنْتَزِعَهُ مني ، فقال لها رسول الله عَنْقِيله : « أنت أحق به مالم تَنْكِحى »(٢) .

#### لفظ حديث الأوزاعي.

**۲۹۰۸ —** وفي رواية ابن جريح : أن امرأة أتت النبي عَلَيْكَ فقالت : فذكر مثله غير أنه قال : وزعم أبوه أنه ينزعه منى .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ( ٨ : ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٧: ١٠٥)، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ٤)، والمحلي (١٠: ٣٢٨)، والمخنى (١٠: ٣٢٨). والمغنى (٢: ٢٤).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في المصنَّف (٧: ١٥٣) ، وأحمد في المسند (١٨٢: ١٨٢) ، وأبو داود في الطلاق ، ح (٢٠٧٦) ، باب و من أحق بالولد ، واستدركه الحاكم ( : : ٢٠٧) ، وقال : و صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .

وروينا في حضانة [ ل . ٢٤٨ . ب ] الجدة عن أبي بكر الصديق في قصة عاصم بن عمرو ، نَازَعَ عمر وجَدَّته فيه ، وفي حضانة الخالة عن النبي علينه : في تنازع علي ، وجعفر ، وزيد بن حارثة في ابنة حمزة ، وقضائه لجعفر لكون خالتها عنده ، وقولة : « الخالة بمنزلة الأم » .(٧) .

٧٩٠٩ ــ وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، أخبرنا سعيد بن مسعود ، أخبرنا عُبيدُ الله بن موسى ، عن إسرائيلَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن البراء \_ رضيَ اللهُ عنه \_ قال : لما اعتمرَ النبي عَلَيْكُم في ذي القَعدةِ فأبي أهلُ مكةَ أن يَدَعوه يدخلُ مكةَ حتى قاضاهم على أن يُقيم بها ثلاثة أيام ، فلما كَتِبُوا الكِتَابُ كَتِبُوا : هٰذَا مَا قَاضَيْ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ، قَالُوا : لا نقرُّ لك بهذا ، لو نعلمُ أنكَ رسولُ الله ما مَنعناك شيئًا ، ولكنْ أنتَ محمدُ بن عبد الله ، فقال : « أنا رسول الله ، وأنا محمدُ بن عبدِ الله » . ثمَّ قال لعليّ : « أمحُ رسولَ الله » . قال علىّ : لا والله لا أمحوك أبدًا ، فأحذ رسولُ الله عَلِيْكُ الكتابَ \_ وليس يُحسِنُ يكتب \_ فكتبَ : « هذا ما قاضي محمدُ بن عبد الله ، لا يُدخِلُ مكةً السلاحَ إلا السيفَ في القِراب ، وأن لا يَخرجُ من أهلها بأحدِ إن أراد أن يَتبعَه ، وأن لا يمنعَ من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيمَ بها » . فلما دخلها ومضى الأجلُ أتُّوا عليًا فقالوا: قُل لصاحبكَ اخْرِجْ عنّا فقد مضى الأجل. فخرج النبيُّ عَلَيْكُم، فتَبَعَتْه ابنةُ حمزةَ تُنادِي : يا عمِّ يا عمِّ . فتَناوَلها عليٌّ فأخذَ بيدها وقال لفاطمة عليها السلامُ : دُونكِ ابنةَ عمُّكِ حمِّليها . فاختصم فيها عليٌّ وزيدٌ وجعفرٌ : قال عليَّ أنا أخذتها وهي بنتُ عمي . وقال جعفرٌ ابنةُ عمِّي وخالتُها تحتى . وقال زيدٌ ابنة أخيى . فقضيٰ بها النبيُّ عَلِيْتُهُ لِخَالِتِها وقال : « الخالةُ بمنزلة الأم » . وقال لعليّ : « أنتَ منى وأنا منك » . وقال لجعفر : « أشبهت خَلقي وخُلقي » . وقال لزيد : « أنتَ أخونا ومَولانا » . وقال عليّ : ألا تتزوُّجُ بنتَ حمزة ؟ قال : إنها ابنةُ أخي منَ الرَّضاعة »(^) .

<sup>(</sup>V) النصوص في السنن الكبرى ( A : O ) ، وستأتى في الفقرة التالية .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري في باب ( عمرة القضاء ) ، فتح الباري ( ٧ : ٤٩٩ ) ، والترمذي في الحج ـــ باب أ ما جاء في عمرة ذي القعدة ) ، وأحمد في المسند ( ٤ : ٢٩٨ ) .

وهكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى ، فأدرج قصة حمزة في قصة القضية .

ورواه زكريا بن أبي زائدة ، عن آبي إسحاق ، عن البراء في قصة القضية ، ثم قال : قال أبو إسحاق : وحدثني هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم ، عن علي بن أبي طالب قال : فاتبعتهم إبنة حمزة تنادي : يا عم يا عم ، فذكر معناه وأتم منه ، ويحتمل أن يكون أبو إسحاق [ ل . ٢٤٩ . أ ] سمع من البراء قصة إبنة حمزة مختصرة كما روينا ، وسمعها أتم من ذلك من هانىء بن هانئ وهبيرة عن علي فرواها ، وليس فيما روينا عنه عن البراء ذكر حجة زيد وجعفر وعلي ، وهو في روايته عنهما ، عن على والله أعلم (٩) .

#### ٧ \_ باب نفقة الماليك

• ٢٩١٠ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبوجعفر محمد بن صالح بن هانى ، أخبرني أخبرنا محمد بن إسماعيل بن مهران ، أخبرنا أبو الطاهر ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث : أن بكير بن الأشج ، حدثه عن العجلان مولى فاطمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَيِّلَة أنه قال : « للمملوكِ طعامُهُ وكِسُوتُه ، ولا يُكلَّفُ مِنَ العَمَل ما لا يُطيق »(١) .

بعقوب ، أخبرنا عمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن على بن عفان العامري ، أخبرنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سُويد قال : لقينا أبا ذر بالرَّبَذَة عليه ثَوْبٌ وعلى غلامه مثله ، فقال له رجل : يا أبا ذر ! لو أَخَذْتَ هذا الثوب من غلامِكَ فلبسته ، فكانَتْ حُلَّةً ، وكسوت غلامك ثوبا آخر ، فقال : إن رسول الله عَيَّالِيَّهُ قال : « هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوة تحت يَدهِ فليُطْعِمهُ مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلِبُه ، فإن كَلَّفَهُ فَلْيُعِنْهُ عليه » .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري مختصرًا في الحج ، وفي الصلح ، وانظر السنن الكبرى ( ٨ : ٦ ) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الأيمان ، باب و إطعام المملوك ، ص ( ٣ : ١٢٨٤ ) طبعة عبد الباقي ، وموقعه في الكبرى

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الأدب ، ح (۲۰۰۰) ، باب ه ما ينهى عن السباب واللعن ، ، الفتح ( ۱۰ : ٤٦٥ ) ،
 ومسلم في الموضع السابق ص ( ٣ : ١٢٨٢ ـــ ١٢٨٣ ) ، وموقعه في الكبرئ ( ٨ : ٧ ) .

٢٩١٧ ــ قال الشافعي : وكان أكثر حال الناس فيما مضى ضَيِّقا ، وكان كثيرًا مِمَّنِ آتَسَعَتْ حاله مقتصدًا ، ومعاشه ومعاش رقيقه متقاربًا ، فإنْ أكل رقيق الطَّعام ولبس جَيِّد الثياب ، فواسى رقيقَهُ كان أكرم وأحسن ، وإن لم يفعل فله ، قال النبي عَيِّلَةِ : « نفقته وكسوته بالمعروف » والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به .

٢٩١٣ - أخبرنا ابو زكريا يحيي بن إبراهيم ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْنِيَّةٍ قال : « إذا كفى أحدكم خادمه طعامه وكفاه حَرَّه ودخانه فليُدْعُهُ فَلْيُخْلِسْهُ ، فَإِنْ أَبِي فليروِّ غُ له لقمةً فَلْيناوله إياها أو يعطيه إياها ، وليقل : كل هذه » (٣) .

**٢٩١٤ ــ** ورواه محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « فليناوله [ ل . ٢٤٩ . ب ] أكلة أو أكلتين » . ورواه موسى بن يسار عن أبي هريرة ، وقال في الحديث : « وإن كان الطعام (٤) قليلاً فليضع في يده أكلة أو أكلتين » .

٧٩١٥ ـ قال الشافعيُّ : وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه .

قال الشافعي : \_ رضي الله عنه \_ : ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعنى به والله أعلم : إلا ما يطيق الدوام عليه .

۲۹۱۲ \_ أنبأنا أبوأحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنبأنا ، أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول : لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ، ولا تكلفوا الصغير فإنه إن لم يجد سرق ، وعفوا إذ أعفكم الله عز وجل ، وعليكم من المطاعم بما طاب منها (٥) .

<sup>(</sup>٣) موقعه في الكبرىٰ ( ٨ : ٨ ) ، وفي كنز العمال ( ٩ : ٢٥٠٧٠ ) عزاه لابن عسارك .

 <sup>(</sup>٤) في الكبرى : • « وإن كان الطعام مشفوهاً » .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ٨ : ٩ ) .

## ٨ ـ باب إثم من حبس عن من ملك قوته

٧٩١٧ \_ حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي ، أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي ، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبحر ، عن سعيد بن محمد الجرمي ، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبحر ، عن أبيه ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الملك ، قال : أنه عن حلوساً مع عبد الله بن عَمْرو ؛ إِذْ جَاءَ قَهْرَمَانٌ له فَدَخَلَ ، فقال : أعْطَيْتَ الرقيقَ قوتَهم ؟ قال : لا ، قال : فانطلِقْ فأعْطِهم فإنَّ رسول الله عَلَيْتُهُ قال : لا كفى بالمرء إثماً أنْ يَحْبسَ عمن يملك قوته »(١) .

#### ٩ \_ باب نفقة الدواب

١٩٩٨ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، أخبرنا أجمد بن مهران الأصبهاني ، أخبرنا عبد الله بن موسى ، أخبرنا مهدي بن ميمون ، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد مولى الحسين بن علي ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : أردفني رسول الله عَيْلِيلَة دات يوم خلفه ، فاسر إليّ حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس ، وكان أحب ما استتر به رسول الله عَيْلِيلَة لحاجته هدف أو حائش [ ل . ٢٥٠ . أ ] نخل ، فدخل حائطاً لرجل من الأنصار ، فإذا فيه جمل ، فلما رأى النبي عَيْلِلله حن إليه وذَرَفَتْ عيناه ، فأتاه النبي عَيْلِلله فمسح [ سهاته إلى سنامه و ] (١) ذفريه فسكن فقال : عيناه ، فأتاه النبي عَيْلِله نقال : هذا الجمل ؟ » قال : فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله ، فقال : « ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله سبحانه ، وتعالى إياها ، فإنها تشكو إلى أنك تجيعه وتدئيه »(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الزكاة ، ح (١٦٩٢) ، باب ، صلة الرحم ، ، وعزاه المنذري للنسائي في مختصر السنن (٢ : ٢٦١) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من السنن الكبرى ( ٨ : ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الطهارة \_ باب « ما يستتر به لقضاء الحاجة » \_ مختصراً ، وأعاده في فضائل عبد الله بن جعفر ، ورواه أبو داود في الجهاد (٢٥٤٩) باب « ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهام ، ، وابن ماجة في الطهارة ، ح (٣٤٠) ، باب « الارتياد للغائط وسول » ( ١٢٢٠١) .

ورواه البيهقي في دلائل النبوة ( ٦ : ٢٢ ) .

ورواه عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن مهدي ، وقال : مولى الحسن بن على ، وروينا في الحديث الثالث عن أبي هريرة في قصة الكلب الذي سقي ، قالوا : يا رسول الله ! وإنَّ لنا في البهائم لأجر ، قال : « في كل ذات كبدٍ رَطْبَةٍ أُجرٌ » .

۲۹۱۹ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدرامي ، أخبرنا القعنبي فيه قرأ علي مالك ، عن سُميّ مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السَّمان ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْقِهِ قال : « بينا رَجُلٌ يمشي بطريق إذا اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً . فتنزل فيها ، فشرب ، وخرج . فإذا كلبٌ يلهث . يأكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني . فنزل البئر فملاً خُفَّه . ثُمَّ أمسكه بفيه حتى رقي فسقي الكلب . فشكر الله له فغفر له . فقالوا : يا رسول الله . وإنَّ لنا في البهائم لأجراً ؟ فقال « في كل ذات كبدٍ رَطْبةٍ أجرٌ »(٣) .

• ۲۹۲ - وروينا عن ضرار بن الأزور ، قال : أهديت لرسول الله عَلَيْكُم نعجة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها ، فقال : « دع داعي اللبن »(٤) .

۲۹۲۱ - أخبرنا أبو محمد الموصلي ، أنبأنا أبو عثان البصري ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا يعلي بن عبيد ، أخبرنا الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، عن ضرار بن الأزور فذكره بمعناه . كذلك رواه ابن المبارك ووكيع وجرير وحفص بن غيات وعبد الله بن داود ، عن الأعمش عن يعقوب ، عن بحير ، وخالفهم سفيان .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : ٤٢ ــ كتاب الشرب والمساقاة ، ٩ ــ باب فضل سقى الماء .

ومسلم في : ٣٩ ــ كتاب السلام ، ٤١ ــ باب فضل ساق البهائم المحترمة وإطعامها ، حديث ١٥٣ وموقعه في السنن الكبرى ( ٨ : ١٤ ) .

<sup>(</sup> يلهث ) يرتفع نفسه بين أضلاعه . أو يخرج لسانه من العظش .

<sup>. (</sup> الغرى ) التراب الندى .

<sup>(</sup> رق ) كصعد ، وزنًا ومعنى .

<sup>(</sup> وإن لنا في البهام ) أي في سقيها والإحسان إليها .

<sup>(</sup> كبد رطبة ) أى رطبة برطوبة الحياة . أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فيكون كناية غنها . أو هو من باب وصف الشيء باعتبار ما يؤول إليه فيكون معناه في كل كبد حرّى لمن سقاها حتى تصير رطبة .

<sup>. (</sup>٤) رواه الإمام أحمد في ( بسنده ۽ ( ٤ : ٧٦ ) ، وموقعه في السنن الكبري ( ٨ : ١٤ ) .

٣٩٧٧ \_ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ويعقوب بن سفيان ، أخبرنا قبيصة ، أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن سنان ، عن ضرار بن الأزور ، قال : حلبتُ ، أو حَلَبَ رجلٌ عند النبي عيد [ ل . حمر . ب ] فقال : « ادع داعي اللبن » .

قال يعقوب : وهكذا رواه يحيى القطان ، عن سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم .

٣٩٢٧ \_ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا عبد الرحمن بن حمدان بهمذان ، أخبرنا أبو حاتم ، أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا يزيد بن يزيد الخثعمي ، حدثني سالم بن عبد الرحمن ، عن سوادة بن الربيع الجرمي قال : أتيتُ النبي عَلَيْكُ بأمي فأمر لها بشاة ، فقال : « مري بنيك أن يقلموا أظافرهم ، ولا أن يعبطوا ضروع الغنم ، ومري بنيك أن يحسنوا غذاء رباعهم » . يعني لا يعبطوا دروعها إذا حلبوا أي حتى لا متقصوا حَلْبَها حتى يخرج منها الدم .

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣: ٤٨٤) ، وموقعه في السنن الكبري (١٤: ٨) ٠٠



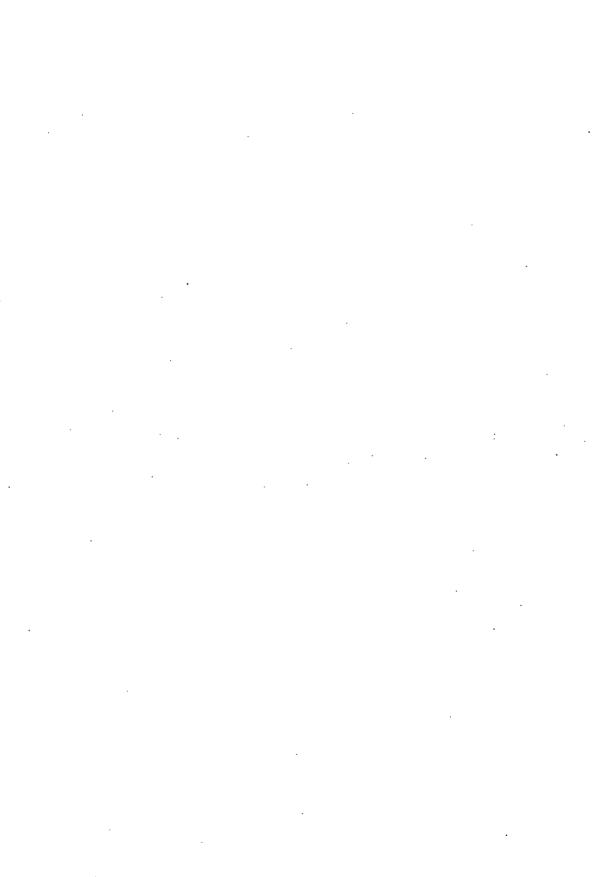

## ١ ــ باب تحريم القتل

قال الله عز وجل ﴿ ولا تقتلوا النَّـفُسُ الَّتِي حَرِمُ اللهُ إلا بالحق ﴿ الإِسراء :

وقال ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم حالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما ها النساء: ٩٣ ا

وقال : ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَادُكُمْ حَشْيَةً إَمَلَاقَ ﴾ [ الإسراء : ٣١ ] إلى سائر ما ورد فيه من الآيات .

١٩٧٤ \_ أنبأنا أبو الحسن: على بن محمد بن على المقري، أنبأنا الحسن بن محمد ابن إسحاق، أخبرنا يوسف بن يعقبوب، أخبرنا عمرو بن مرزق، أنبأنا شعبة، عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس، عن أنس، عن النبي عليه . قال: « أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور «أو وي: « شهادة الزور »(١) للكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا عبد الله بن عمان العامري، أخبرنا عبد الله بن نمير،

عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عَمْرو بن شُرَحْبيل ، عن عبد الله ، قال ؛ أتى رجل رسول الله بَيْلِيَّةِ فَسَالَهُ عن الكبائر ، فقال : « أن تدعو الله ندًّا وهو خَلَقَكَ ، وأنْ تَقْتُلَ وَلَكَ خَشْيَةً أن يطعم معك ، وأن تُزَاني حليلة جارك » ثم قرأ ﴿ وَالَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الشهادات (٢٦٥٣) باب « ما قيل في شهادة الزور » الفتح ( ٥ : ٢٦١ ) ، ورواه أيضاً في الأدب وفي الديات ، ومسلم في الإيمان ، ح (٢٥٤) ، باب « بيان الكبائر وأكبرها » ، ص ( ١ : ١) من طبعة عبد الباقي وأخرجه الترمذي في البيوع (١٢٠٧) باب « ما جاء : في التغليظ في الكذب والزور ونحوه » وفي التفسير (٣١٨) باب « ومن سورة النساء » (٥ : ٨٣٥) ، والنسائي في القضاء والتفسير في الكبر على ما جاء في تحفة الأشراف (١ : ٢٨٥) .

لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما « يضاعف له العذاب يوم القيامة [ ل . ٢٥١ . أ ] ويخلد فيه مهانا ﴾ [ الفرقان : ٦٨ \_ ٦٩ ] .

۲۹۲۲ \_\_ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأنا أبو بكر محمد بن محمويه العسكري ، أخبرنا جعفر بن محمد القلانسي ، أخبرنا آدم بن أبي إياس ، أخبرنا شعبة ، أخبرنا المغيرة بن النعمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : اختلف فيهما أهل الكوفة في قوله ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ [ النساء : ٩٣ ] فرحلتُ فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية ﴿ فجزاؤه جهنم ﴾ في آخر ما نزلت ، فما نسخها شيء (٣) .

۲۹۲۷ \_ قلت : وقد روينا عن أبي مجلز : لاحق بن حميد ، وهو من التابعين أنه قال : هي جزاؤه ؛ فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل(٤) .

#### [ ل . ٢٥١ . أ ] ٢ ــ إيجاب القصاص في العمد

قال الله عز وجل ﴿ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ﴾ [ المائدة : ٤٥ ] وقال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ القِصاصِ فِي الفَّتلِي ... الآية ﴾ [ البقرة : ١٧٨ ] .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير [ ٤٤٧٧ ] باب و قوله تعالى ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾، الفتح
 [ ٨ : ١٦٣ ] ، ورواه أيضاً في التوحيد وفي الأدب وفي الديات .

وأخرجه مسلم في الإيمان ، ح (٢٥١) ، باب ، بيان كون الشرك أقبح الذنوب ، ، ص (١ : ٩٦٥) في طبعتنا ، و (١ : ٩٦) طبعتنا ، و (١ : ٩١) طبعتنا ، و

وأخرجه أبو داود في الطلاق [ ٢٣١٠] باب و في تعظيم الزنا ، [ ٢ : ٢٩٤ ] ، والترمذي في التفسير [ ٣٩٨٣] باب و ومن سورة الفرقان ، [ ٥ : ٣٣٣] ، والنسائي في تحريم اللم [ ٧ : ٨٩] باب و ذكر أعظم الذب ، ، وفي الرحم وفي التفسير في الكبرى في مافي التحفة [ ٧ : ١١٧ ] ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ١٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في تفسير سورة النساء \_ باب و قوله ولكل جعلنا موالي ... ، ، وفي باب فو والذين الايدعون مع الله إلها آخر كه في تفسير سورة الفرقان ، ومسلم في آخر الكتاب ، في التفسير ، باب في تفسير آيات متفرقة ، وأبو داود في المحاربة \_ باب و في تعظيم قتل المؤمن ، ، والنسائي في المحاربة \_ باب و تعظيم الله ، ، وموقعه في الكبرى (٨ : ١٥) . وانظر تفسير القرطبي (٥ : ٣٣٢ \_ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٨: ١٦).

۲۹۲۸ \_ أحبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أحبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أحبرنا أبو محمد الحسن بن على بن عفان ، أحبرنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : قال عبد الله : قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا يَحِلُ دَمُ رَجِلٍ يَشْهد أَنْ لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة »(١) .

**٢٩٢٩ ــ** وروينا في الكتاب الذي كتب رسول الله عَيِّلَةِ ، إلى أهل اليمن ، وهو في حديث عمرو بن حزم : « أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيِّنة ، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول »(٢) .

وفي كتاب الله عز وجل ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليـه سلطانـا لا يسرف في القتل ﴾ [ الإسراء : ٣٣ ] .

۲۹۳۰ ــ قال الشافعي: قيل في قوله: فلا يسرف في القتل: لا يقتل غير
 قاتله(۳).

۲۹۳۱ ـ قلت : قد روينا هذا التفسير عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان .

وروينا عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله عَلَيْكِهِ قال : « أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله » ، وفي رواية غيره « أعدى الناس »(٤) .

٢٩٣٧ \_ وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبيّ عَلِيْكُ ، قال : « أبغضُ الناسِ إلى الله ملحِدٌ في الحرم ، ومُبتغ في الإسلام سنَّةَ الجاهلية ، ومُطَلَّبٌ دمَ امرئ ﴿

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الديات ، ح (٦٨٧٨) ، باب قوله تعالى : ﴿ إِن النفس بالنفس .. ﴾ فتح الباري (١٢ : ٢٠١) ، ومسلم في القسامة ، باب مايياح به دم المسلم ، ص (٣ : ١٣٠٢ ــ ١٣٠٢) وموقعه في الكبرى (٨ : ١٩) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٨: ٢٥) ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى . الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٤ : ٣٢ ) ، وموقّعه في السنهن الكبرى (٨ : ٢٦) .

الجراح ــ باب قتل الرجل بالمرأة \_\_\_\_\_ مسلم بغير حق ليهريقَ دَمَهُ »(°) .

# ٣ ــ باب قتل الرجل بالمرأة

قال الله عز وجل ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ [ المائدة : ٥٥ ] . ٢٩٣٣ ــ وقال النبي عَلِيكَ [ ل . ٢٥١ . ب ] « المسلمون تتكافأ دماؤهم » (١) .

٢٩٣٤ ــ وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي عَلِيْكُ ، كتب إلى أهل اليمن ، وكان فيه « وأن الرجل يقتل بالمرأة » . (٢)

٧٩٣٥ - وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك أن يهودياً قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله عَلِيْكِ بها (٣) .

أخبرناه أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن ابن محمد الزعفراني ، أخبرنا أسباط بن محمد ، وعبد الوهاب بن عطاء قالا : أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكره .

# ٤ ــ باب لا يقتل مؤمن بكافر

٢٩٣٦ ـ أخبرنا أبوعبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الديات ، ح (٦٨٨٢) ، باب و من طلب دم امرىء بغير حق ، . فتح البارى (١٢ : ٢١٠) ، وموقعه في السنن الكبرى (٢٧٠: ٨) .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام آحمد في المسند (١: ١٢٢)، وابو داود في الليات، ح (٤٥٣٠)، باب و إيقاد المسلم ... ، والنسائي في القسامة (٨: ٢٤)، باب و سقوط القود من المسلم للكافر ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في العقود ، ح (١) ، باب « ذكر العقول » ، ص (٢ : ٨٤٩) ، والشافعي في المسند (٢ : ١١٠) ، والنسائي (٨ : ٦٠) .

<sup>(</sup>٣) عن أنس ، أن يهودياً رضَّ رأس جارية بينَ حَجَريِّن فقيلَ لها : ِمَنْ فعلَ بكِ هذا أَفُلانٌ ؟ أَفُلَانٌ ؟ حتى سُمِّيَ اليهوديُّ فأَوْمَاتْ برأسِها ، فجيءَ باليهوديُّ فاعتَرفَ ، فأمرَ به النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ فَرُضَّ رأسُه بالحِجارةِ .

أخرجه البخاري في الصحيح ١٢ / ٢١٣ ، كتاب الديات (٨٧) ، باب إذا أقرَّ بالقتل موة ... (١٢) ، الحديث (٦٨٨٤) واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣ / ١٢٩٩ ، كتاب القسامة (٢٨) ، باب ثبوت الحديث (٣٠ ) ، الحديث (٣٠ ) ، طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٨) .

أحمد بن شيبان ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جُحَيْفَة قال : قلت لعلي : هل عندكم من النبي عَيَّالِكُ شيئ اسوى القرآن ؟ فقال : لا ، والذي فلق الحبة ، وَبَرَأ النسمة إلا أن يعطي الله عبداً فَهْماً في كتابه ، وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفِكَاكُ الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر » . (١)

۲۹۳۷ \_ وروينا في حديث قيس بن عباد ، عن علي \_ رضي الله عنه \_ ، عن النبي عَلَيْكُم ، في هذا الحديث قال : فأخرج لنا منه كتاباً فقرأه ، فإذا فيه : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يَدٌ على من سواهم ، ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » .

(١) رواه البخاري في الديات ، ح (٦٩٠٣) ، ياب ( العاقلة ) ، فتح الباري (١٢ : ٢٤٦) ، وموقعه في السنن الكبرى (١٢ : ٢٤٨) .

وهذا الحديث و لايقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، معناه عند الحنفية أنه لايقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي ، لأن المراد بالكافر هو الحربي بدليل جعل الحربي مقابلاً للمعاهد ؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاً ، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي ، كما قيد في المعطوف ؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاً ، ويون التقدير : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بكافر حربي ، لأن الذمي إذا قتل ذمياً قتل فعلم أن المراد به الحربي إذ هو الذي لا يقتل به مسلم ولا ذمي ولا يقسال كما يرى الجمهور ، معنا لا يقتل ذو عهد مطلقاً ، أي لا يحل قتله ، بمعنى أنه يصبح كلاماً مستأنفاً مبتدأ به ؛ لأن المراد من الحديث نفى القتل قصاصاً ، لا نفى مطلق القتل ، فيكون المعطوف مثل المعطوف عليه .

وآيد الحنفية قولهم بالقياس أيضاً وهو أن يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم ، فحرمة دمه كحرمة دمه .

لكن رد الجمهور على آدلة الحنفية بأن حديث و أنا أحق من وفى بذمته » ضعيف . وتوجد شبهة في إباحة دم اللهمي ، بسبب الكفر المبيح للدم ، ولاقصاص مع الشبهة . وحديث و ولا ذو عهد في عهده » كلام تام لا يحتاج إلى تقرير ، وهي جملة مستأنفة ، لبيان حرمة دماء أهل الذمة والعهد بغير حق ، ولو سلمنا أنه للعطف ، فالمشاركة في أصل النهمي لا من كل وجه ، فلو سلمنا تقدير الحربي في الجملة الثانية ، فلا يسلم تخصيص الكافر بالحربي . وأما القياس فهو في مقابلة النص : و لا يقتل مسلم بكافر » ، ثم إن حد السرقة حتى الله ، والقصاص حتى العبد ، والقصاص يشعر بالمساواة ، ولا مساواة بين المسلم والكافر .

واتفق الفقهاء فيما عدا ذلك على أنه يقتل الرجل بالأنثى ، والكبير بالصغير ، والعاقل بالمجنون ، والعالم بالجاهل ، والشريف بالوضيع ، وسليم الأطراف بمقطوعها وبالأشل أي أنه لايشترط التكافؤ في الجنس والعقل والبلوغ والشرف والفضيلة وكال الذات أو سلامة الأعضاء .

الشرح الكبير للدودير (٤: ٢٣٨ ــ ٢٤١) ، وبداية المجتهد (٣٩١: ٣٩١) ، مغني المحتاج (٤: ١٦) ، المهذب (٢: ١٧٣) ، المغني (٧: ٢٥٦) ، كشاف القناع (٥: ٢٠٩) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٦: ٢٧١) .

الجراح \_ باب لا يقتل مؤمن بكافر \_

**٢٩٣٨ ــ وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبيّ** عَلِيْتُهِ ، في هذا(٢) .

وفي حديث أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة عن النبيّ عَلَيْكُم . (٣)

وفي حديث معقل بن يسار مرفوعاً(٤) .

وفي حديث عمران بن حصين ( مرفوعاً ) .(°)

۲۹۳۹ — قال الشافعيُّ: في قوله « ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ » يشبه أن يكون لَمَّا أعلمهم أنَّ دماءَ أَهْلِ العَهْدَ محرمة عليهم ، أعلمهم أنَّ دماءَ أَهْلِ العَهْدَ محرمة عليهم ، فقال : « لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده »(٦) .

قال أبو بكر بن المنذر: وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب أنهما قالا: « لا يقتل مؤمن بكافر »(٧).

وروي عن عمرو ، وزيد بن ثابت .

قلت: والذي روي عنهم بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها مادل على الرجوع عنه إلى ماروينا ، وروي مثل قولنا عن أبي عبيدة بن الجراح ، وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي عبيدة : لِمَ زَعَمْتَ لا أقتله به ؟ فقال أبو عبيدة : ل ل . ٢٥٢ . أ ] أرأيت لو قتل عبداً له أكنت قاتله به ، فصمت عمر ، وذلك في قضة ذمى قتل بالشام عمداً (^) .

٢٩٤٠ ـ وروي أيضاً عن زيد بن ثابت أنه قال لعمر : أتقيد عبدك من أخيك ؟!

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٨: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) السنن الكبرى (٨ : ٣٠).

<sup>(</sup>٦) نقله البيهقي في الكبرى (٨: ٢٩).

<sup>(</sup>٧) الروض النصير (٤ : ٧٧٥) ، ومسند زيد (٤ : ٧٧٥) ، والمغنى (٨ : ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرازق (١٠: ١٠٠) ، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ٣٢) .

فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية ، وذلك في قصة ذمي شجه عبادة بن الصامت ، وفي رواية أخرى : فأراد عمر أن يقيده ، فقال المسملون : ماينبغي هذا .(٩)

٧٩٤١ \_ وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبدالرحمن بن البيلماني (١٠) : أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من البيلماني (١٠) : أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من الله عليه ، فقال : « أنا أحق من وَفَّى بذمته » ثم أمر به ، فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غير محتج به ، فلا نجعل مثله إماماً يسقط به دماء المسملين .

٢٩٤٧ \_ وقد روينا في الحديث الثابت الموصول عن على ، وغيره ، عن النبي على الله قال : « لا يقتل مؤمن بكافر » .(١١)

٣٩٤٣ \_ قال الشافعي : وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله عَلَيْتُه ، تكلم به في خطبته يوم الفتح .

قلت: رواه عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، عن النبي عَلَيْكُ، مرسلاً وعمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده موصولاً.

٢٩٤٤ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعيُّ ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس أحسبه قال : ومجاهد ، والحسن أن رسول الله عَيِّلِيَّة ، قال يوم الفتح : « لا يقتل مؤمن بكافر » .

العطاردي ، حدثنا أبو عبدالله ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا أحمد بن عبد الجبّار العطاردي ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : خطب رسول الله عَلِيْتُهُ ، الناس عام الفتح ، فقال : « لا يقتل مؤمن بكافر » . (١٢)

<sup>(</sup>٩) مصنف عبد الرازق (١٠: ١٠٠).

<sup>(</sup>١٠) عبد الرحمن البيلماني مولى عمر ، ضعيف من الثالثة ، تقريب (١ : ٤٧٤) ، وفي التهذيب (٨ : ١٥٠) : « ضعيف لاتقوم به حجة » .

<sup>(</sup>١١) تقدم برقم (٢٩٣٦) أول هذا الباب.

<sup>(</sup>۱۲) السنن الكبرى (۸: ۲۹).

## ٥ ــ باب الحر يقتل عبداً

٢٩٤٦ \_ أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، أخبرنا عبدالملك بن محمد ، أخبرنا محمد ابن عبدالله الأنصاري ، وسعيد بن عامر قالا : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سَمُرة بن جندب قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جَدَعَ عبده جَدَعناه » . (١) قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال : « لا يقتل حر بعبد » .

٧٩٤٧ \_ وروينا عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن أنه قال : « لا يُقاد الحربالعبد » ومعلوم من علم الحسن البصري ، ومتابعته رسول الله عَلَيْكُم ، فيما بلغه [ ل . ٢٥٢ . ب ] أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه مانسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من سمرة بن جندب ، ويقول : هو من كتاب ، وكان شعبة أيضاً ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة غير حديث السقيفة . (١)

٧٩٤٨ وقد روى الليث بن سعد ، عن عمر بن عيس القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قصة ذكرها قال : فقال عمر بن الخطاب : لو لم أسمع رسول الله عليه ، يقول : « لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده لأقدتها منك »(٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥ / ١٠ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٩١ ، كتاب الديات ، باب القَودَ بين العبد وبين سيده ، وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٢٥٠ ، كتاب الديات (٣٣) ، باب من قتل عبده ... (٧) ، الحديث (٤٥١) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٢٦ ، كتاب الديات (١٤) ، باب ماجاء في الرجل يقتل عبده (١٨) ، الحديث (١٤١٤) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٢٠ — ٢١ ، كتاب القسامة (٤٥) ، باب القود من السيد ... (١٠) واللفظ له ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٨٨ ، كتاب العيات (٢١) ، باب هل يقتل الحر بالعبد (٢٣) ، الحديث (٢٦٦٤) . والجدع: قطع الأطراف .

<sup>(</sup>٣) في مصنف عبد الرازق (٩ : ٤٣٨) ، وسنن البيهقي الكبرى (٨ : ٣٦) عن ابن عباس قال : جاءت جارية إلى عمر فقالت : ان سيدي اتهمني فأقعدني على النار ، حتى احترق فرجي ، فقال لها عمر : هل رأى ذلك =

\_\_\_\_\_ السنن الصغير / ج ٣

۲۹٤٩ \_ وأحبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أحبرنا أبو النصر الفقيه ، حدثنا عثان بن سعيد ، أحبرنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني الليث ، فذكره ، وعُمر بن عيس (٤) هذا يعرف بهذا الحديث ، وليس بالقوي ، ومن حديثه أن عمر قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : اذهبي ، فأنت حرة لوجه الله .

• ٢٩٥٠ ـ روي ذلك في حديث المثنى بن الصباح ، وغيره عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر . وهو ضعيف .

**۲۹۵۱ —** وروي من وجه آخر ، عن عمرو بن شعیب ، عن أبیه ، عن جده مرفوعاً فیمن قتل عبده متعمداً فجلده مائة، ونفاه سنة ، ولم يُقِدْ به ، وأمره أن يعتق رقبة .(٥)

٢٩٥٢ ــ وروي عن أبي بكر ، وعمر وابن عباس : أنه لا يُقتل بعبده ، والما بعبد غيره .

٣٩٥٣ ــ وأخبرنا الإمام أبو عثمان قدّس الله روحه ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو القاسم البغوي ، أخبرنا أحمد بن حنبل ، أخبرنا عباد بن العوام ، عن حجاج

<sup>=</sup> عليك ؟ قالت : لا ، قال : فهل اعترفت له بشيء قالت : لا ، فقال عمر : على به ، فلما رأى عُمر الرجلَ قال : يا أُمر المؤمنين : اتهمتها في نفسها ، قال رأيتَ ذلك عليها ؟ قال الرجل : لا ، قال : فاعترفت لك بشيء ؟ فقال : لا ، قال : والذي نفسي بيده لو لم اسمع رسول الله يقول : لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده لأخذتها منك ، فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجاريه : اذهبي فانت حرة ، لوجه الله ، وأنت مولاة الله ورسوله .

<sup>(</sup>٤) عمر بن عيسى = الأسلمي ، عن ابن جريج ، قال البخاري : « منكر الحديث » ، وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الأثبات » .

وقال الحافظ ابن حجر: « أظن أن الأسلمي تصحيف من الأسدي ، والأسدي نسبة إلى بني أسد بن عبد الله الحميدي ، شيخ عبد الله الحميدي ، شيخ عبد الله الحميدي ، شيخ البخاري ، فلعل عمر هذا عمه . والله أعلم » .

ترجمته في. التاريخ الكبير ، (٣: ٢: ١٨٢) ، المجروحين (٢: ٨٧) ، الميزان (٣: ٢١٦) ، اللسان (٤: ٣١١) .

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (٨: ٣٦).

\_ ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو .

**٢٩٥٤** \_ ورواه جابر بن عامر ، قال : قال علي : من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد (٧) . ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة .

وروي عن عبدالله بن الزبير أنه لم يقد حُراً بعبد وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز . وأما قيمة العبد إذا قتل ، فقد قال الشافعي فيه : قيمته بالغة مابلغت » . وهذا يروى عن عمر ، وعلى رضي الله عنهما ....

قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم ول . ٢٥٣ . أ ] بن عبدالله .

# ٦ ـ باب الرجل يقتل ابنه

النيسابوري ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو الحسن على بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة ، أخبرنا محمد بن سعيد بن سابق ، أخبرنا عمر ، ويعني ابن أبي قيس ، عن منصور بن المعتمر ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن العاص قال : عجلان ، عن عمرو بن العاص قال : نحلت لرجل من بني مدلج أمة ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شبّ الغلام دعاها يوماً ، فقال : اصنعي كذا ، وكذا ، فقال : لا تأتيك ! حتى متى الغلام ، قال : فغضب ، فحذَفه بسيفه ، فأصاب رِجْلَه ، فَنَرَفَ الغلام ، فمات ، فانطلق في رهطٍ مِنْ قَوْمِهِ إلى عمر ، فقال عمر : ياعدو نفسه أنت الذي

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الزراق (٩: ٤٠٧) ، والسنن الكبرى (٨: ٣٤) .

<sup>(</sup>٧) الروض النضير (٤ : ٥٨٣) ، والسنن الكبرى (٨ : ٣٤) ، والمغنى (٧ : ٢٥٨) .

قتلت ابنك ، لولا أنّي سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول : « لا يقاد الأب من ابنه » لقتلتك هَلُمَّ ديَّتَهُ ، قال : فخير منها لقتلتك هَلُمَّ ديَّتَهُ ، قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته . وترك أباه .(١)

٢٩٥٦ ـ ورواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر \_ رضي الله \_ عنه قال : حضرت النبي عَلَيْكُ يقيد الابن من أبيه ، ولا يقيد الأب من ابنه .

۲۹۵۷ ــ وروينا عن عرفجة ، عن عمر ، عن النبيّ ، عَلَيْكُ : « ليس على الوالد قَوَدٌ من ولد » . (٢)

ورويناه عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعاً .

#### ٧ ــ باب القود بين الرجال والنساء

فيما دون النفس ، وبين المماليك .

٢٩٥٨ ـ قال البخاري في الترجمة (١): يذكر عن عمر: « تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح ». قال: وبه قال عمر بن عبدالعزيز، وأبو الزناد، عن أصحابه.

« القصاص (٢) و القصاص (٣) » .

• ٢٩٦٠ \_ أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (٢ : ٨٦٧) باختصار شديد ، وعبد الرزاق في المصنف (٩ : ٤٠١) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٨ : ٣٨) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٨: ٣٩).

<sup>(</sup>١) قاله البخارى في ترجمة باب ( القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات ) ، من كتاب الديات . فتح الباري (١) : ٢) ونقله البيهقي في الكبرى (١) ، ٣٩) .

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق

<sup>(</sup>٣) في البخاري ، والسنن الكبرى : « القصاص ، مرة واحدة .

الجراح ــ باب النفر يقتلون الرجل -

الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عفان ، أخبرنا حماد ، أخبرنا ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جَرَحَتْ إنساناً ، فاختصموا إلى النبي عَلَيْكَة : « القِصاص القِصاص » فقالت أم الربيع : بارسول الله أيقتص من [ل . ٢٥٣ . ب] فلانة ، والله لا يقتص منها أبداً ، فقال النبي عَلَيْكَة : « سبحان الله ! القصاص كتاب الله » قالت : والله لا يقتص منها أبداً ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله عَلَيْكَة : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرة ، « ) .

٢٩٦١ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أحبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عبدالعزيز بن عُمَرَ أنَّ في كتاب لعمر بن عبدالعزيز إن عمر بن الخطاب قال : يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك (٥).

وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس في حرمان القصاص بين الرجل والمرأة في النفس ، وفيما دون النَّفْس .

وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين رضوان الله عنهم.

#### ٨ ــ باب النفر يقتلون الرجل

۲۹۲۷ \_ أخبرنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، أخبرنا علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد ، حدثني يحيى بن سعيد يعني القطان ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن صبياً قتل بصنعاء غيلة ، فقتل به عمر سبعة ، وقال : « لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم »(١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في تفسير سورة المائلة ... باب و والجروح قصاص ، ، ح (٢٦١١) ، فتح الباري (٨: ٧٧٤) ، ومسلم في القسامة باب و إثبات القصاص ، ص (٣: ١٣٠٢) طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (١٠: ٧، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ٣٨: ٣٩)، والمحلى (٨: ١٥٩) وبيان هذا أن عمر بن الخطاب يرى العبد مالكاً .

<sup>(</sup>۱) موطا مالك (۲: ۸۷۱)، باب و ماجاء في الغبلة والسبحر 4، ح (۱۳) ومصنف عبد الرزاق (۹: ۷۵) و السنن الكبرى (۸: ٤١)، والبخاري تعليقاً في الديات ــ باب و إذا أصاب قوم من رجل هل يعلقب أم يقتض منهم كلهم ؟ فتح الباري (۱۲: ۷۳۷) -

السنن الصغير/ جـ ٣

٣٩٦٣ ... أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سليمان ، أخبرنا الحسن ابن مكرم ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد يعني الأنكادي ، عن ابن عمر أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام ، وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً .

## ٢٩٦٤ ــ وروينا في مثله عن على .(٢)

وروينا عن علي في شاهدين أخطآ بالشهادة على رجل بالسرقة حتى قطع: لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما »(٣).

#### ٩ \_ باب صفة العمد الذي يجب به القصاص

٣٩٦٥ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن سختويه ، أخبرنا محمد بن أيوب ، أخبرنا أبو عمر ، وأبو سلمة قالا : أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أنس أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ حتى سُمّي اليهوديُّ فأوماتُ برأسها ، فأخذ ، فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ حتى سُمّي اليهوديُّ فأوماتُ برأسها ، فأخذ ، فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ من النبي عَلَيْكُ برض رأسه بحجارة ، وقال أبو سلمة : بين حجرين (١) .

۲۹۲۹ ـ وروینا عن مرداس بن عروة أن رجلاً رمی رجلاً [ ل . ۲٥٤ أ ] ، فقتله فأتى به النبي عُرِّيَا ، فأقاد منه (٢) .

۲۹۶۷ ــ وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده أن النبيّ عُيِّلِيّة قال : ١ من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٠: ٢٤) ، والسنن الكبرى (٨: ٤١) ، والمغنى (٧: ٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) الروض النضير (٤ : ٩٠) ، ومصنف عبد الرزاق (١٠ : ٨٩) ، وسنن البيهقي الكبرى (١٠ : ٢٥١) ، والمغني (٩ : ٢٤٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الديات ، ح (٦٨٨٤) ، باب و إذا أقرّ بالقتل مرة .... ) ، فتح الباري (١٢: ٢٠٩) أخرجه البخاري في الديات ، وموقعه في السنن (٢: ٢٩٩) طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٤ : ٤٣٥) ، وموقعه في الكبرى (٨ : ٤٣) .

۲۹٦٨ \_ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : « ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه » .

قوله : بمثل آكلة اللحم يعنى : عصا محددة .

٢٩٦٩ ــ وأما الذي روي عن النعمان بن بشير مرفوعاً « كل شيء حطأ إلا السيف » فمداره على جابر الجعفى ، وقيس بن الربيع ، وكلاهما غير محتج بهما .

وفي بعض الروايات عنه « إن لكل شيء خطأ إلا السيف » يعني الحديدة ، ولكل خطأ أرْش(٤) .

# ۱۰ ــ باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ، ولا يجب به القود .

• ۲۹۷ \_ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا سليمان بن حرب ، ومسدد قالا : أخبرنا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله عَيِّلَةِ خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : « ألا إن دية الخطأ شبه العمد ماكان بالسوط والعصا ؛ مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها »(١).

۲۹۷۱ ــ أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا سليمان بن كثير ، أخبرنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عنها ، فعليه عَقْل خَطَلً ، « مَنْ قَتَلَ في عمّيا(٢) أو رميا تكون يَينَهَم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عَقْل خَطَلً ،

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨: ٤٣).

<sup>(</sup>٤) (أرش) : دية . السنن الكبرى (٨ : ٤٢) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢ : ٢٢٤) وسنن أبي داود ــ باب و ديات الأعضاء ، من كتاب الديات ، ح (٤٠٦٤) ، وسنن النسائي و المجتنى، (٨ : ٤٢ ــ ٤٣) ، في كتاب القسامة ــ باب و ذكر الإختلاف على خالد الحدَّاء ، ، وسنن ابن ماجه (ط : ٨٧٨ ــ ٨٧٩) ، باب و دية الخطأ » .

<sup>(</sup>٢) (عمّيا) : أو ( عمّية ) هي الأمر الذي لا يستبين وجهه .

ومن قَتَلَ عَمْداً فهو قَوَدٌ ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ، ولا عدلاً (٣) .

قول: « فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم ... : شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود .

٧٩٧٧ \_ وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال : « وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه [ ل . ٢٥٤ ب ] وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رمياً بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح » .

#### ١١ ــ باب قتل الإمام وجرحه

٣٩٧٧ \_ أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، ويحيى بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن محمد، وغيرهم قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا بحر بن نصر، حدثنا عبدالله بن وهب الخيرني عمروبن الحارث عن بكير بن الأشج، عن عَبيدة بن مُسافع، عن أبي سعيد الحلوي قال: بينا رسول الله عَلِي قسم شيئاً أقبل رجل، فأكب عليه، وطعنه رسول الله عَلِي بعرجون كان معه، فجرح الرجل، فقال له رسول الله عَلِي : ( تعال فاستقد ) فقال: بإرسول الله عَلَيْ : ( تعال فاستقد ) فقال:

٢٩٧٤ \_ ورواه أبو داود ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، وقال في الحديث : جرح بوجهه .

٣٩٧٥ \_ وفي حديث معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي الله بعث أبا جهم مصدقاً ، فلاجه رجل في صدقة ، فضربه أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النبي الله ، فذكر الحديث في إرضائهم

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الديات \_ باب و من عتل في عمياء بين فوم ، والنسائي في القسامة والقود باب و من قتل بحجر أو سوط ، ، وابن ماجة في الديات . ح (٢٦٣٥) ، باب و من حال بين وليّ المقتول وبين القود أو الدية ، .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الديات ــ باب ( القود من الضربة ..... ) ، والنسائي في الديات ( باب القود من الطعنة ) . وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٤٨) .

۲۹۷٦ \_ وفي حديث أبي بكر الصديق في قضاء العامل الذي قطع يد إنسان ، فشكاه إليه ، والله لإن كنت صادقاً لأقدتك منه . (٣)

وعن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم، ومنهم سلاطين (٤)

۲۹۷۷ — أخبرنا محمد بن موسى ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا عبدالله بن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، فذكره .

## ١٢ ـ باب الخيار في القصاص

الصفار ، أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا علي بن عبدالله ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، قال الله عز وجل الحر الحر بالحرف ، وأداء بالعبد ..... الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء بالعبد في البعبد في البعبد ، في المعروف ، وأداء إليه بإحسان في العمد ، في قاتباع بالمعروف ، وأداء بالمعروف ، ويؤدي ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم .

٢٩٧٩ ـ وروينا عن مقاتل بن حيان ، عمن أخذ التفسير من التابعين ، منهم : [ ل . ٢٥٥ . أ ] مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية ، قال : كان كتب على أهل التوراة من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يُعْفَى عنه ، ولا تُقبلُ منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يُعْفَى عنه ، ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد عيسة إن شاء قُتِل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ﴿ ذَلِكَ تَدْخِفِيفٌ

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الديات \_ باب و العامل يصاب على يديه خطأ ، والنسائي في القسامة والقود \_ باب و السلطان يصاب على يده ، وابن ماجه في الديات ، باب و الجارح يفتدي بالقود ، . (٣) السنن الكبرى (٨ : ٥٠) .

مِنْ رَبُّكُمْ ، وَرَحْمَةٌ ﴾ [ البقرة : ١٧٨ ] (١) .

٧٩٨٠ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال في حديث ذكره: «ثم إنكم ياخُزَاعَةَ قَدْ قَتَلْتُمْ هذا القتيلَ من هُذَيْل ، وأنا والله عاقِلُهُ ، مِنْ قَتَل بَعْدَهُ قتيلاً فأهلُهُ بينَ خِيرَتَيْن: إن أَحَبُوا من هُذَيْل ، وإنْ أَحَبُوا العَقْلَ »(٢).

وقال مرة : من قُتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل ، وإنْ أَحَبّوا فلهم القود .

۲۹۸۱ \_ ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان ابن أبي العَوْجاء السلمي ، عن أبي شُرَيْح الخزاعي ، قال : سمعتُ رسول الله عَيْنَة يقول : « من أصيبَ بدم أو خَبْل (٣) ، فهو بالخيار بين إجدَى ثلاث ، فإن أراد الرَّابِعَة فخذوا على يديه بين أن يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُو ، أو يأخذَ العقل ، فإن قَبِلَ من ذلك شيئًا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإنَّ له النار »(٤) .

٢٩٨٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو زرعة الدمشقي ، أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، فذكره ،

واختلف على يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد (١ : ٩٥) في تفسير الآية (١٧٨) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرج أصله البخاري في العلم ، ح (١٠٤) ، باب و ليبلّغ العلمَ الشّاهدُ الغائب . . ، فتح الباري (١ : ١٩٧ – ١٩٨) ، ومسلم في الحج \_ باب تحريم مكة ، ص (٢ : ١٩٨) طبعة عبد الباقي ، وكله عند الشافعي في المسند (١ : ٢٩٥) ، باب و فضل مكة ، ، وعند أحمد في المسند (١ : ٣٢) . (٣) (الخَبْل) = الجرح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الديات ، ح (٤٤٩٦) ، باب ٥ الإمام يأمر بالعفو ٤ ، وابن ماجة في الديات ، ح (٢٦٢٣) باب ٩ من قتل له قتيل ٤ ، ص (٢ : ٨٧٦) ، والدارمي في سننه (٢ : ١٨٨) ، باب ٩ الدية في قتل العمد ٤ وموقعه في ٩ السنن الكبرى ٤ (٨ : ٢٥) .

عَلَيْكُ \_ في لفظ الحديث: وقيل: « من قُتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطى الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل » ، وقيل: « إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد » ، وقيل: « إما أن يفدي ، وإما أن يقاد » ، وقيل: « إما أن يفدي ، وإما أن يقتل » .

وحديث أبي شريح لم يختلف عليه في المعنى ، فهو أدل .

۲۹۸۶ ــ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس بن يعقوب، أخبرنا الحسن بن مكرم، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا محمد بن راشد، فذكره.

٧٩٨٥ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا إسحاق بن يوسف ، أخبرنا عوف الأعرابي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : أخبرنا أبو العباس ابن يعقوب ، أخبرنا محمد بن الجهم ، أخبرنا هوذة بن خليفة ، أخبرنا عوف ، عن حمزة بن عمر العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال : شهدتُ رسول الله عَيِّلَةِ حينَ جيءَ بالرَّجُلِ القاتل يقاد في نِسْعَة (٦) . فقال رسول الله عَيِّلَةِ للهُ عَلَيْلَةِ اللهُ عَلَيْلَةِ عينَ به عنول : « فتأخذ الدية ؟ » ، قال : لا قال : « فتأخذ الدية ؟ » ، قال : لا ، قال : « فتقتله » قال : نعم ، قال : « اذهب به » ، فلما ذهب به فتولّى من عنده ، قال له تعالى : « أتعفوا » مثل قوله الأول ، فقال وليّ المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، قال : فقال رسول الله عَيْلَةُ عند الرابعة : « أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء مرات ، قال : فقال رسول الله عَيْلَةً عند الرابعة : « أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في المسند (٢ : ١٨٣) ، والترمذي في الديات ، ح (١٣٨٧) ، باب و ماجاء في الدية ، ، هي (٤ : ١١ – ١٢) ، ح (٢٦٢٦) ، باب و من قَتَل عمدا ... ، ، ص (٢ : ٨٧٧) ، وموقعه في السنن الكبرئ (٨ : ٩٣)

<sup>(</sup>١)(النسعة) = هي الحبل من الجلد (لمضفور يجعل كالزمام له ، يقوده بها .

بإثمك ، وإثم صاحبك » ، قال : فتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسْعَته ( $^{(Y)}$  . لفظ حديث هوذة .

٣٩٨٦ \_ أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا يعلي بن عبيد ، أخبرنا الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : « وجد رجل عند امرأته رجلاً ، فقتلهما ، فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية »(^) .

٧٩٨٧ ـــ وروينا في ذلك عن ابن مسعود أنه قال : كانت النفس لهم جميعاً ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا »(٩) .

٧٩٨٨ ــ وروينا في معناه عن عائشة مرفوعاً « على المُقتتليْن أن ينحجزوا الأول ، فالأول ، وإن كانت امرأة »(١٠٠) .

وفي رواية أخرى « الأدنى ، فالأدنى » قال أبو عبيد يقول : « فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : ينحجزوا يعني : يكفوا عن القود .

### ١٣ \_ باب القصاص بغير السيف

قد مضى في حديث أنس في اليهودي [ ل . ٢٥٦ . أ ] الذي رضخ رأس جارية ، فأمرَ رسول الله عَيِّلِيَّه ، برضخ رأسه (١) .

٧٩٨٩ \_ وفي حديث سليمان التيمين ، عن أنس إنما سمر رسول الله عليه ،

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في القسامة (٣: ١٣٠٧) ، باب و صحة الإقرار بالقتل ، طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الديات \_ و باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ، ، والنسائي في القضاة \_ و باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٥٠) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرازق (٩: ٥٣٥) ، والسنن الكبرى (٨: ٥٩) .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٨: ٦٠) . (٩)

<sup>(</sup>١) تقدم في الفقرة (٣ : ٢٩٦٥) .

الجراح  $_{-}$  باب القصاص فی مادون النفس $_{-}$  الجراح  $_{-}$  باب العرنيين  $_{-}$  لأنهم سمروا أعين الرعاء  $_{-}^{(7)}$  .

• ۲۹۹ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الصغاني قال : أخبرنا أبو عبد الله بن أبي الثلج ، أخبرنا يحيى بن غيلان ، أخبرنا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمى ، فذكره .

1991 - وحديث النعمان بن بشير ، وأبي هريرة ، وغيرهما مرفوعاً : « لا قود إلا بالسيف » لم يثبت فيه إسناد (٣) .

# ١٤ ـ باب القصاص في مادون النفس

قال الله عز وحل ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن، والسن بالسن ، والجروح قصاص ﴾ [ المائدة :

٢٩٩٢ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا حماد ، أخبرنا الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عفان ، أخبرنا أبو حاتم ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو الفضل ، أخبرنا أبو حاتم ، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري(١) ، عن حميد ، عن أنس أنَّ الرُّبيِّع بنت النضر كسرت محمد بن عبد الله الأنصاري(١) ، عن حميد ، عن أنس أنَّ الرُّبيِّع بنت النضر كسرت

<sup>(</sup>٢) هو من حديث أنس بن مالك \_ قال : ﴿ قَدَم رَهْطٌ من عُرِيَنة وعْكُل ، على النبي عَلِيْكُ ، فاجْتَوَوْ الله يَهُ المُبِي عَلِيْكُ ، فقال : لو خرجتم إلى إبل الصدقة ، فشربتم من أبوالها وألبانها . ففعلوا فلما صحوا : عمدوا إلى الرعاة ، فقتلوهم واستاقوا الإبل ، وحاربوا الله ورسوله فبعث رسول الله عَلِيْكُ \_ في الشمس حتى ماتوا ﴾ ، أخرجه البخاري أثارهم ، فأخذوا : فقطع أيديهم وأرجلهم وسمَل أعينهم ، وألقاهم في الشمس حتى ماتوا ﴾ ، أخرجه البخاري في : ٢٨ \_ كتاب الحدود (١٧) باب لم يُسق المرتدون حتى ماتوا . فتح الباري (١٢ : ١١١) ، ككما أخرجه البخاري أطرافه في (١٤) موضِعاً من صحيحه .. وأخرجه مسلم في : ٢٨ \_ كتاب القسامة (٢) باب حكم الحارين والمرتدين ، حديث (٩) ، ص (١٩٦١) . وأخرجه أبو داود في كتاب الحلود ، (باب) ماجاء في بول مايوء كل حديث رقم (٢٢) ، ص (٤ : ١٦٠) . أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (باب) ماجاء في بول مايوء كل حديث رقم (٢٧) ، صفحة (١ : ١٦ \_ ١٠٠) . وأخرجه النسائي في كتاب التحريم في ثلاثة أبواب منتابعة (٧ ـ ٨ \_ ٩) من صفحة (١ : ٢١ \_ ١٠٠) \_ جامعاً طرقه كلها . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود ، حديث رقم (٢٧) ، والإمام أحمد في و مسنده » (٣ : ١٦٣ ، ١٧٧ ، ١٩٨١) . وموقه في السنن الكبرى الحدود ، حديث رقم (٢٠) ، والإمام أحمد في و مسنده » (٣ : ١٦٣ ، ١٧٧ ، ١٩٨١) . وموقه في السنن الكبرى الحدود ، حديث رقم (٢٠) ، والإمام أحمد في و مسنده » (٣ : ١٦٣ ، ١٧٧ ، ١٩٨١) . وموقه في السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨: ٦٣).

<sup>(</sup>١) هذا السند من سندين في السنن الكبرى (٨: ٦٤): أخبرنا عفان ، أخبرنا حماد ، أخبرنا ثابت ، عن \_

ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش (٢) ، فأبوا ، وعرضوا عديهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النه ! النبي عَيْسِلِيّهِ ؛ فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ! أتكسر ثنية الربيّع ، لا ، والذي بعثك بالحق لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتها ، فقال رسول الله عَيْسِيّهُ : « يا أنسُ ! كتابُ الله القصاصُ » قال : فَرضَى القوم فعفوا ، فقال رسول الله عَيْسِيّهُ : « إنَّ من عباد الله مَنْ لو أَقْسَمَ على الله لاَبَرَّهُ » (٣) .

وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : القود يين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قَوَدَ في أُمَّة (٤) ، ولا جائفة (٥) ، ولا منقلة (٦) كائناً ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف .

لا قود  $\mathbf{Y998}$  — وروى عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب مرفوعاً : « لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة  $\mathbf{w}^{(\mathsf{Y})}$  .

۲۹۹۵ \_ أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا عباس ابن الفضل ، أخبرنا عمد بن عبد الله [ل. ٢٥٦ ب] بن نمير ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن طلحة بن يحيي بن طلحة ، عن يحيي وعيسى ابنى طلحة ، أو أحدهما عن طلحة : أن النبي عليه قال : « ليس في المأمومة قوند » (٨).

**٢٩٩٦ ــ وفي حديث إسماعيل المكي ، عن ابن المنكدر ، عن طاوس ، عن النبيّ** عن النبيّ عن النبيّ مرسلاً « لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات »(٩) .

<sup>=</sup> أنس، و « أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو الفضل ، أخبرنا أبو حاتم ، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ..... و هكذا .

<sup>(</sup>٢) (الأرش) = الدية .

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث وانظر فهرس الأطراف ، وهو في فتح الباري (٨ : ٢٧٤) ، وصحيح مسلم طبعة عبد الباقي (٣ : ١٣٠٢) ، وغيرهما ، وموقعه في الكيري (٨ : ٦٤) .

<sup>(</sup>٤) (الأُمَّة) هي التي تبلغ الجلدة بين العظم والدماغ = أم الدماغ .

<sup>(</sup>٥) (الجائفة) = هي التي تصل الجوف .

<sup>(</sup>٦) (المنقلة) = هي التي تكسى العظم وتنقله من محله .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبري (٨: ٥٥).

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (١٥ : ٤٠٠٩٤) ، ونسبه للبيهقي عن طلحة ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٦٥) .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (١٥: ٤٠٠٩٥) ، ونسبه لليهقي عن ابن عباس ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٦٥) .

وأما الذي روى عن ابن الزبير أنه قاد من لطمة ، وروى عن غيره في معناه ، محمول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم(١٠).

## ١٥ \_ باب الاستشاء بالقصاص من الجراح والقطع

۲۹۹۷ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو على الحسين بن على الحافظ ، أخبرنا عمد بن محمد بن سليمان ، والحسن بن سفيان قالا : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينان ، عن جابر أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته ، فأتى النبي عَلَيْكُ يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت (١) رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي عَلَيْكُ ، فقال : « ليس لك شيء ، إنك أينت ، (١) .

٢٩٩٨ ــ وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو على الحافظ ، أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا إسماعيل بن علية ، فذكره .

وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: قال أبو الحسن الدارقطني: الحافظ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة (٣) ، وخالفهما أحمد بن حنبل ، وغيره ، فرووه عن ابن عُلَيَّة ، عن أيوب ، عن عمرو مرسلاً ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ ( مرسلاً )(٤) .

٢٩٩٩ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان الرملي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، أخبرنا عمرو ، عن محمد ابن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله ، فأتى النبي عليه ،

<sup>(</sup>۱۰) السنن الكبرى (۸: ۵۰).

<sup>(</sup>١) في النهاية : العتب بالتنحيك : النقص ، وهو إذا لم يحسن جبره ، وبقي فيه ورم لازم ، أو عرج .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٨: ٦٦):

<sup>(</sup>٣) قال ابن معين وغيو: ابنا أبي شيبة ليس فيهما شك وقال أبو زرعة الرازي: مارأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٤) صحح ابن حزم هذا الحديث ، وقد روي مسنداً ومرسلاً من وجوه ، قال الحازمي : ﴿ إِذَا اجتمعت هذه الطرق قوي الاحتجاج بها ﴾ .

فقال : أقدني ، فقال : « انتظره » ، ثم أتاه ، فقال : أقدني ، فقال : « انتظره » ، ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني ، فأقاده ، فبرأ الأول ، وشلت رجل الآحر ، فجاء إلى النبي عَلِيْكُ ، فقال : أقدني مرة أخرى ، قال : « ليس لك شيء قد قلت لك انتظره ، فأبيت »(٥) .

وهكذا رواه ابن جريج ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسلاً:

وروى من [ ل . ٢٥٧ . أ ] وجه آخر عن جابر مرفوعاً في بعضها نهي أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يُستأنى سنة ، ولا يصح شيء من دلك » .

ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن محمد بن طلحة مرسلاً ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبيّ عَلِيْكِيْدٍ ( مرسلاً ) .

وروى عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد عن ابن عباس بقريب من معنى حديث عمرو ، والله أعلم .

١ • • ٣ - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي
 بكر ، وعمر أنهما قالا « من قتله حر فلا عقل له » .

٣٠٠٧ - وروينا عن عمر ، وعلى - رضي الله عنهما - أنهما قالا : من مات في حدٍ ، أو قصاص ، فلا دية له .

٣٠٠٣ - وروي أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له (٧) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٨: ٦٦ ـ ٦٧).

<sup>(</sup>٦) إن صع سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب ، فهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرئ (٨: ٦٨).

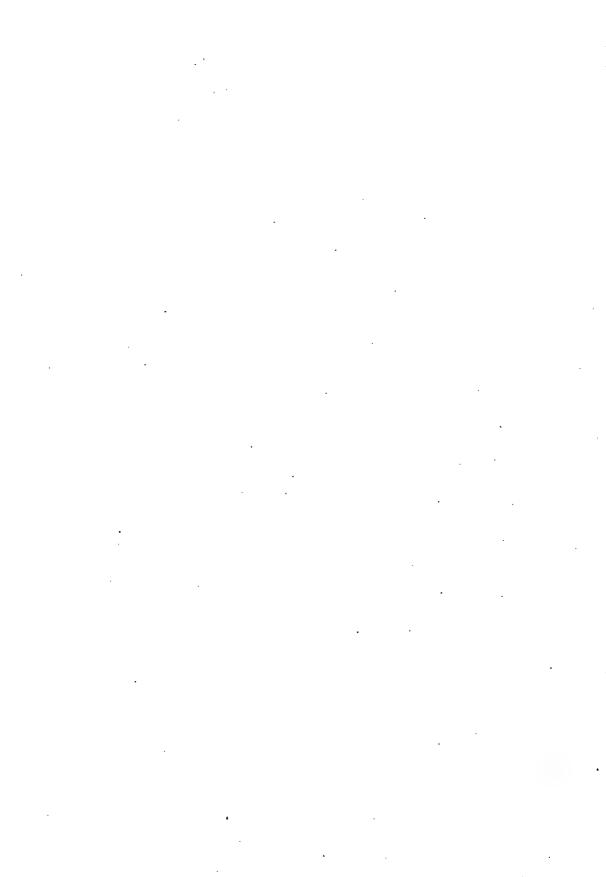



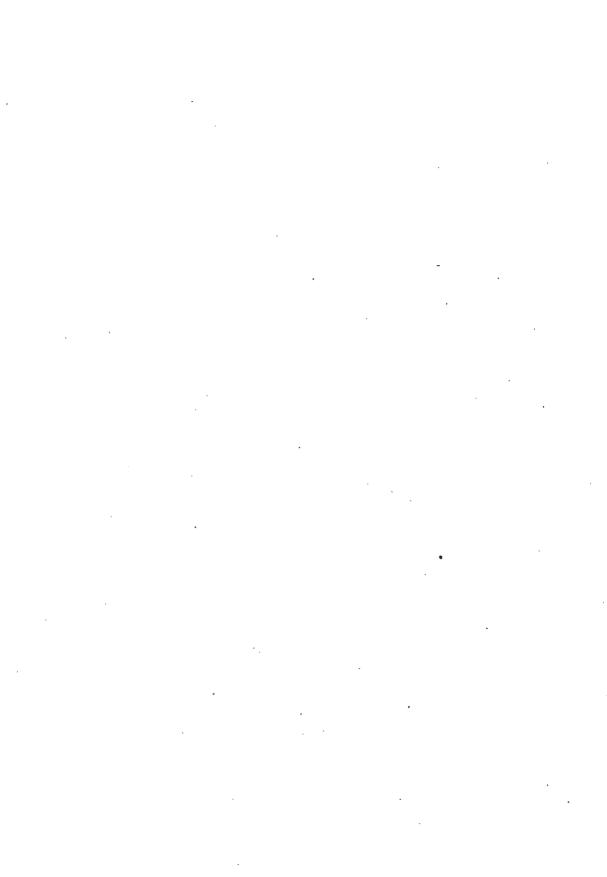

# ١ \_ باب عدد الإبل ، وأسنانها في الدية المغلظة

٤ • • ٣ \_ قد مضى حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي عليه ، « في دية شبة العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ١١٥٠).

٠٠٠ ٣ \_ وأخيرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي المسلم ، قال : « مَنْ قَتَلَ متعمِّداً دُفِعَ إلى أُولِياء المقتول(٢) ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أَخذُوا الدِّيَةَ ، وهي ثلاثون حِقَّةً ، وثلاثون جَذَعَةً ، وأربعونَ خَلِفَةً ، وذلك عقل العمد\، وما صولحوا عليه فهو لهم «(٣) ، وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله الله عند الله عند العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك الله عند الله عند الله عند الله وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رمياً في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح » . وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ،

وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبيُّ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند (٢ :ــ ١٠٨)، وأبو داود في الديات، ح (٤٥٤٩)، باب و في دية الخطأ .... ، والنسائي في القسامة (٨ : ٤٢) ، باب ، ذكر الاختلاف على خالد الحذَّاء ، ، والإمام أحمد في و مسئله ) (۲ : ۱۱) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و القتيل ، وأثبتنا مافي الكبرى، وغيرها من السنن .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ١٨٣ ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ١١ ــ ١٢ ، كتاب الديات (١٤) ، باب ماجاء في الدية ...(١) ، الحديث (١٣٨٧) واللفظ له ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٧٧ ، كتاب البيات (٢١) ، باب من قَتَل عمداً ....(٤) ، الحديث (٢٦٢٦) و(الحِقَّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف هي من الإبل ما دخلت في الرابعة ، و ( الجَذَعة ) بحركتين ، ما دخلت في الخامسة ، و ( الخلفة ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام ، الحامل من النوق

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٨: ٧٠).

٣٠٠٦ \_ [ ل . ٢٥٧ . ب ] أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أبخرنا أبو داود ، أخبرنا النفيلي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قضى عمر في شبه العمد بثلاثين حِقَّة ، وثلاثين جَذَعَة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها (٥) وإن كان ( مرسلاً ) ، فهو مؤكد بمرسل آخو .

٧ • ٧ - ٢ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى ابن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مُدلج يقال له : قتادة حَذَفَ آبَنهُ بِسَيْفٍ ، فأصابَ ساقَهُ فَنُزِيَ(٦) في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جُعْشُم على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال عمر : أعدد لي على قديد (٧) ، عشرين ومائة بعير حَتَّى أقدم عليك . فلما قَدِمَ عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقَّة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا فقال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله المنظم ، يقول : « ليس لقاتل شيء » (٨) .

٣٠٠٨ - ورواه الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل .

٣٠٠٩ ـ وروينا عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري : في المغلطة ثلاثون حقّة ، وثلاثون جَذَعة ، وأربعون ثنيّة خلفة إلى بازل عامها (٩) .

• ١٠٠٠ ـ وروينا عن عثان بن عفان ، وزيد بن ثابت من وجه آخر : « في المغلظة أربعون جَذَعة ، أربعون خَلِفَة ، وثلاثون حِقَّة ، وثلاثون بنات لبون » .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ـــ في الديات ، ح (٤٥٥٠) ، وعبد الرزاق في المصنف (٩ : ٢٨٣) ، وخراج أبي يوسف (١٨٦) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٦٩) .

<sup>(</sup>٤) (فَنْزِيَ) : كُفْنِيَ = نزف أي خرج منه الدم بكابق .

<sup>(</sup>٧) في الموطأ : و ماء قديد ، ، موضع بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٨) رواه مالك في الموطأ (٢ : ٨٦٧) ، باب « ماجاء في ميراث العقل ؛ ، والشافعي في الرسالة فقرة (٤٧٦) ، وعبد الرزاق في المصنف (٩ : ٤٠١) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٧٢) .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٨: ٦٩) .

٣٠١١ - وروى عن على مثل ماقلنا في حديث آخر : « ثلاث وثلاثون حقة ،
 وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة » (١٠) .

۳۰۱۲ \_\_ وروی عن ابن مسعود: فی شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جدعة ، وخمس وعشرون بدات مخاص

\_ وفي رواية أحرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض .

وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبيّ عَلَيْكُم ، أولى بالإِتباع ، وبالله التوفيق .

والدية المغلظة في قتل العمد تكون حالة من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولاً مرفوعاً ، وفي حديث عمرو مرسلاً عن عمر ما يؤكده .

والدية المغلظة في شبه [ ل . ٢٥٨٠ . أ ] العمد تكون على العاقله ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتها ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله عَيْظِية ، بديتها على عاقلة الأخرى ، قلت : ثم إنها تقول مُنَجَّمَةً على العاقلة في ثلاث سنين .

٣٠١٣ ــ وروينا عن يحيى بن سعيد ان من السُّنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين .

٣٠١٤ \_ وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الدينة المغلظة : يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلِفَة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق .

٣٠١٥ \_ قال الشافعي: تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ، ورواه بإسناده عن عثان ابن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثان بن عفان بثمانية ألاف درهم دية ، وثلاث .

٠ (١٠) السنن الكبرى الموضع السابق .

- وروينا عن عمر بن الخطاب ما دلّ على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام ، وفي عن عثمان بن عفان .

وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادى يقول: نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وغيره إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث(١١).

# ٢ ـــ باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ

٣٠١٧ - روينا في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عَلِيَّة ، أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات فذكر الحديث ، وفيه « وإن في النفس الدية مائة من الإبل »(١).

٣٠١٨ ــ وروينا عن عمر ، وعلى ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت أنهم قالوا : في الدية مائة من الإبل .

٣٠١٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الفيه ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار زعم أن رجلاً من الأنصار يقال [ل. ٢٥٨ .ب] له : سهل بن أبي حثمة أخبره ، فذكر حديث القسامة (٢) في قتيل وجدوه قال فيه : كره النبي عيالة أن

<sup>(</sup>١١) السنن الكبرئ (١٠) .

<sup>(</sup>١) كتاب عمرو بن حزم ، تقلم ، وانظر فهرس الأطراف .

<sup>(</sup>٢) حديث القسامة عن رافع بن تحديج ، وسهل بن أبي حَثَمة أنهما حدَّثا : ﴿ أَنَّ عبد الله بن سهل ، ومُحيَّصة ابن مسعود ، أتيا خيبر فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء عبد الرجمن بن سهل رضي الله عنه ، وحُويَّصة ومُحيَّصة ابنا مسعود رضى الله عنهما إلى النبي عَيِّكُ فتكلمُّوا في أمرِ صاحبهم ، فَبَدَأ عبد الرحمن ، وكان أصغر القوم ، فقالَ له النبيُّ عَلَيْكُ : استحقوا أصغر القوم ، فقالَ له النبيُّ عَلَيْكُ : استحقوا قتيلكم \_ أو قال صاحبكم \_ بأيمانِ خمسين منكم ، قالوا : يارسولَ الله أمرِّ لم نَرهُ ، قال : فتُبَرِثكم يهودُ في أيان خمسين منهم ، قالوا : يارسول الله قوم كفان ، فوَدَاه رسول الله عَلَيْكُ من قِبَلِهِ . وفي رواية : ﴿ تَحلِفون = أيان خمسين منهم ، قالوا : يارسول الله عَلَيْ من قِبَلِهِ . وفي رواية : ﴿ تَحلِفون =

يبطل دمه فَوَدَاهُ بمائة من إبل الصدقة .

قلت: وقوله: من إبل الصدقة يدل على أنه وداه بدية الخطأ متبرعاً بذلك حين لم تثبت دعواهم، إذ لا مدخل للثنايا الحَلِفَة الواجبة في دية العمد في إبل الصدقة، وإنما إبل الصدقة الأسنان التي يوجبها في دية الخطأ، والله أعلم. ١٠٥٠ حانبرنا أبو الحسن على بن محمد بن يوسف البغدادي، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، وعيسى بن مينا قالا: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم: منهم سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن

وروينا من وجه آخر ، عن سليمان بن يسار ،والزهري ، وربيعة ، وروينا عن غيرهم من الصحابة ، والتابعين أقوالاً مختلفة في أسنان الإبل في دية الخطأ . ٣٠٢١ ـ قال الشافعيّ : فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ، ثم مالم يختلفوا فيه ، ولا ألزم من أسنان الإبل إلّا أقل ما قالوا : يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار ، والكبار .

٣٠٢٧ ـ قلت: هذا الذي قال الشافعي صحيح في غير ماروي عن ابن مسعود، فإن الذي رويناه عن التابعين من أهل المدينة أقل ماقيل في أسنان الإبل في دية الخطأ، واسم الإبل واقع عليها، ولا يجيز أكبر منها.

وأما ابن مسعود ، فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول هؤلاء ذكره محمد بن إسحاق بن خزانة في كتابه ، وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه والمشهور عن

<sup>=</sup> خمسينَ بميناً وتستحقون قاتلكم \_ أو صاحبكم غوداه رسول الله عَلَيْكُ مِنْ عنده بمائةِ ناقةٍ ، . فتع الباري (١٣ : ١٨٤) ، ومسلم (٣ : ١٨٩) طبعة عبد الباقي ، وغيرهما ، وموقعه في الكبرى (٨ : ٧٧) .

٣٠٧٣ \_ أخبرنا أبو على الحسن [ ل . ٢٥٩ . أ ] أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : في الخطأ أخماساً : عشرون حقه ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون وعشرون بنات محاض ، وعشرون بنو محاض  $(^{7})$  .

٣٠٧٤ \_ وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا محمد بن عبد الملك ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله في دية الخطأ ، أخماس : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات حقاق ، وخمس جذاع .

هذا هو المعروف عن ابن مسعود ، وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنّف في الديات .

٣٠٢٥ ـ عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الله (ح) ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله .

وكذلك حكاه أبو بكر بن المنذر في الخلافيات ، وصار إليه إذ هو أقل ماقيل في أسنان الإبل ، ومن رغب عن القول به احتج بما روينا في حديث القسامة من أن النبي عَلَيْكُ ، وداه بمائة من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في إبل الصدقة ، ودعواهم في حديث القسامة ، وإن كانت في قتل العمد ، فحين لم تثبت دعواهم وداه النبي عَلَيْكُ بدية الخطأ متبرعاً بذلك من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في أصول الصدقات ، ولم يده بدية العمد ، فقد قال : من إبل الصدقة ، ولا مدخل للخلفات التي تجب في العمد في أصول الصدقات ، وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع لأن راويه ابن إسحاق ، عن علقمة مرسلاً .

أحبرنا أبو سعيد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ ، أحبرنا أبو عروبة ، ويحيى بن صاعد قالا : أخبرنا بندار ، أخبرنا أمية بن خالدة ، أخبرنا شعبة قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق : إن شعبة يقول : إنك لم

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨: ٧٤).

تسمع من علقمة شيئاً ، فقال : صدق .

٣٠٢٦ ـ قلت : ورواية أبي عبيدة ، عن ابن مسعود أيضاً مرسلة .

٣٠٢٧ \_ أحبرنا أبو الحسين بن بشران ، أحبرنا أبو عمرو بن السماك ، أحبرنا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله ، أحبرنا محمد بن جعفر ، أحبرنا شعبة ، عن عمر بن مرة قال : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً ؟ قال : ماأذكر منه شيئاً .

٣٠٢٨ ــ وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أحبرنا أبو العباس [ ل . ٢٥٩ . ب ] محمد ابن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : أبو اسحاق قد رأى علقمة ، ولم يسمع منه ، وقال : سمعت يحيى يقول : أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه . قلت : وأما رواية إبراهيم ، عن عبد الله منقطعة لا شك فيها إلا أنها مراسيل قد انضم بعضها إلى بعض ، فالقول بها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكورة فيها وجه صحيح ، والله أعلم .

٣٠٢٩ \_ أخبرنا أبو على الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران قالا : أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله : أن رسول الله على الدية في الخطأ أخماساً (٤) .

هكذا رواه أبو معاوية ، وكذلك رواه حفص بن غياث ، وجماعة ، عن الحجاج دون ذكر الأسنان فيه .

٣٠٣٠ ــ ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج بإسپاده قال : قال رسول الله عليه في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكر .

٣٠٣١ ــ أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا عبد الواحد بن زياد ، أخبرنا الحجاج بن أرطأة ، فذكره .

<sup>(</sup>٤) حديث عبد الله بن مسعود، أخرجه أبو داود في الديات (٣٣) ، باب الدية كم هي (١٨) ، الحديث (٤٥٤) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ١٠ ـــ ١١ ، كتاب الديات (١٤) ، باب ماجاء في الدية ...(١) ، الحديث (١٣٨٦) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٤٣ ـــ ٤٤ ، كتاب القسامة =

وكذلك رواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحجاج ، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي ، وإسماعيل بن عياش ، عن الحجاج ، فجعل مكان بني المخاض : بنى اللبون .

أخبرناه أبو عبدالرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث قالا : أخبرنا على بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا بذلك أحمد بن عبدالله وكيل أبي صخرة ، أخبرنا عمار ابن خالد التمار ، أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي ، قال : قال على : وحدثنا أحمد بن عمد بن رميح ، أخبرنا أحمد [ل. ٢٦٠ أ] بن محمد بن إسحاق العنزي ، أخبرنا على بن حجر ، أخبرنا إسماعيل بن عباش كلاهما عن الحجاج ، فجعلا مكان بني المخاص بني اللبون ، وكيف ماكان ، فالحجاج غير محتج به ، وحشف بن مالك مجهول ، ويجهل أن يكون الحديث على مارواه أبو معاوية ، وتفسير الإسنادين جهة الحجاج فلذلك اختلفت الرواية عنه فيها ، والله تعالى أعلم .

## ٣ \_ باب إعواز الإبل

٣٠٣٧ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيدالله بن عمر ، عن أبوب بن موسى عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي عَلَيْكُ مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثنتي عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فدينها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا

<sup>= (23) ،</sup> باب ذكر أسنان دية الخطأ (٣٤) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٧٩ ، كتاب الديات (٢١) ، باب دية الخطأ (٦) ، الحديث (٢٦٣) ، وأخرجه النارقطني في السنن ٣ / ١٧٥ ، كتاب الحلود والديات ، الحديث (٢٦٧) ، وأخرجه البيهقي في السنن ٨ / ٧٥ ، كتاب الديات ، باب من قال هي أخماس . قال الترمذي في المصدر السابق : (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن عبد الله موقوفاً ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، وهو قول أحمد وإسحاق ) ، وقال النارقطني في المصدر السابق ٣ / ١٧٤ ، في كلامه على الحديث : (لا نعلمه رواه إلا خِشْف بن مالك عن ابن مسعود ، وهو رجل عجمول .... ، وأهل العلم الدي يحتجون يخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف ) .

أصابها الأعرابي خمسون من الإبل .(١)

٣٠٣٣ \_ أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أخبرنا شيبان بن فروخ ، أخبرنا محمد بن راشد ، أخبرنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله علي يقوّم دينة الخطأ على أهل القرى أبعمائة دينار ، أو عَدْلَها من الوَرِقِ ويقومها على أثمان ابلال فإذا غَلَت رفع في قيمتها ، وإذا هاجَتْ برخص نَقَصَ من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله علينه مايين أبعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عَدْلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله علينه مايين أبعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عَدْلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله علينه على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كانت دية عَقْله في شاء ، فألفا شاة . (٢)

٣٠٣٤ \_ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا يحيى بن حكيم ، أخبرنا عبد الرحمن بن عثان ، أخبرنا حسين المعلم ، عن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كانت قيمة الدية على [ ل . ٢٦٠ . ب ] عهد رسول الله عَيِّ المُهُ عَالَمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيباً ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية »(٣) .

٣٠٣٥ \_ وروي عن قتادة ، عن عمر ، وقال في ابتداء الحديث جعل النبيّ عَلَيْتُكُ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٩ : ٢٩١) ، وسنن البيهقي الكبرى (٨ : ٧٦ ــ ٧٧) ، والموطأ (٢ : ٨٥٠) ، والمغني (٧ : ٧٥٠) ، والمحلى (٦ : ٧١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٢ : ٢٢٤) ، وأبو داود في الديات ح (٤٥٦٤) ، باب و ديات الأعضاء ، والنسائي في القسامة (٨ : ٤٢ ــ ٤٣) ، باب و ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، ، وابن ماجة في الديات ، ح (٢٦٣) ، باب و دية الخطأ ، ، ص (٢ : ٨٧٨ ــ ٨٧٩) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٩: ٢٩١) ، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ٧٧) وتفسير الطبري (٩: ٥٠) ، والمغنى (٧: ٧٠٩) .

الديات \_ باب جماع الديات فيما دون النفس \_

الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة .(١)

٣٠٣٦ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، أخبرنا معاذ بن هاني ، أخبرنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قتل رجل على عهد رسول الله عَلَيْكُ فجعل النبي عَلَيْكُ ديته اثني عشر ألفاً ، وذلك قوله ﴿ ومانقموا .... ﴾ الآية (٥) .

٣٠٣٧ \_ قال الشافعي \_ رحمه الله \_ : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : ابن عباس ، وأبوهريرة ، وعائشة ، وهذا بعد أن رواه عن عمر ، وعثان ، وفي موضع آخر عن علي رضي الله عنهم \_ ثم قال : فلا أعلم أحداً بالحجاز يخالف في ذلك قديماً ولا حديثاً ، وذكر حديث عكرمة مرسلاً .(٦)

#### ٤ \_ باب جماع الديات فيما دون النفس

٣٠٣٨ ـ أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ابن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله عَرَالِيَّهُ الذي كتبه لعمرو ابن حزم حين بَعَتَهُ على نجران ، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فكتب رسول الله عَرَالِيَّهُ فيه « هذا بيانٌ من الله ورسوله ﴿ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ الله عرب عند أبي الله سَرِيعُ الحسابِ ﴾ ، ثم كتب : « هذا كتاب الجراح ؛ في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعِب كتب : « هذا كتاب الجراح ؛ في النفس مائة من الإبل ، وفي الد خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ،

<sup>(</sup>٤) مضنف عبد الرزاق (٨: ١٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٩٢ ، كتاب الديات ، باب كم الدية من الوَرِق ... ، وأخرجه أبو داود في الديات (٣٣) ، باب الدية كم هي (١٨) ، الحديث (٤٥٤٦) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ١٢ ، كتاب الديات (١٤) ، باب ماجاء في الدية ... (٢) ، الحديث (١٣٨٨) ، واللفظ له ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٤٤ ، كتاب القسامة (٤٥) ، باب ذكر الدية من الورق (٣٥) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٧٩ ، كتاب الديات (٢١) ، باب دية الخطأ (٦) ، الحديث (٢٦٣٢) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٨: ٧٩).

وفي الرِجْل [ ل . ٢٦١ . أ ] خمسون من الإِبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإِبل وفي المُنقَّلَةِ (٢) خمس الإِبل وفي المُنقِّلةِ (٢) خمس عشرة [ من الإِبل ] ، وفي المُوضِحةِ (٣) خمس من الإِبل ، وفي السن خمس من الإِبل ، وفي المُوضِحةِ (٣) .

قال ابن شهاب : هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله علي عند أبي بكر بن حزم .

٣٠٣٩ \_ ورواه أيضاً مالك بن أنس ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي كتبه رسول الله عَيْنِ للله عَيْنِ لله عَدْر الأذنين ، ولا المنقلة .

• ٤٠ ٣٠ ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه ، فذكره موصولاً نحو رواية يونس ، عن الزهري في العقل زاد : وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الأذنين .

الشيخ ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن الحارث ، حدثنا شيبان ، أخبرنا محمد بن راشد ، أخبرنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قضى النبي عَلِيلًا في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندونه بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أو

<sup>(</sup>١) (الجائفة): الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن.

<sup>(</sup>٢) (المنقلة) : هي التي تنقل العظم بعد الشجة ، أي تحوله في موضعه .

<sup>(</sup>٣) (الموضحة) : الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك (٢: ٨٤٩) ، في ذكر العقول ، ومسند الشافعي (٢: ١١٠) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٨٠ ــ ٨١) .

عمد الصفار ، أحبرنا أبو على الحسين بي محمد بي محمد الفقيه ، أحبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سعيد بين أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه أنه قال : « في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل » (1) . أول الشجاج

٣٠٤٣ ـ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يعقوب ، أحبرنا مهدي لفظاً قالا : أخبرنا أبو [ل. ٢٦١ ب] العباس محمد بن يعقوب ، أحبرنا عبدالوهاب بن عطاء الخفاف فذكراه بمثل يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء الخفاف فذكراه بمثل إسناد اللوري ، وحديثه .

٣٠٤٤ \_ وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي ، أخبرنا أبو قلابة الرقاشي ، أخبرنا عبد الصمد .

وأحبرنا أبو على الروذباري ، أحبرنا أبو بكر بن داسة ، أحبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو معن أخبرنا عباس العنبري ، أخبرنا عبدالصمد بن عبد الوارث ، حدثني شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله عبد قال : « الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء » (٧) وفي رواية الرقاشي

<sup>(</sup>٥) تقدم ، وانظر فهرس الأطراف ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٨١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٢١٥ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٩٤ ــ ١٩٥ ، كتاب الديات باب في الموضحة ، وباب دية الأسنان ، واللفظ له ، وأخرجه أبو داود في كتاب الديات (٣٣) ، باب ديات الأعضاء في الموضحة (٢٠) ، الحديث (٢٥٦٦) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ١٣ ، كتاب الديات (١٤) ، باب ماجاء في الموضحة (٣) ، الحديث (١٣٩٠) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٨٦ ، كتاب الديات (٢١) ، باب الموضحة (١٩) ، الحديث (٢٦٥٥) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٥٧ ، كتاب القسامة الموضحة (٤٥) ، باب المواضح (٥٤) . والمواضح : جمع موضح ، وهي الحراحة التي ترفع اللحم من العظم . (٧٧) أخرجه الشافعي في المسند ٢ / ١١١ ــ ١١٢ ، كتاب الليات ، الحديث (٣٧٧) ، وأخرجه أبو داود في

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشافعي في المسند ٢ / ١١١ – ١١٢ ، كتاب الديات ، الحديث (٣٧٧) ، وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٦٩١ ، كتاب الديات (٣٣) ، باب ديات الأعضاء (٢٠) ، الحديث (٤٥٦١) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ١٣ ، كتاب الديات (١٤) ، باب ماجاء في دية الأصابع (٤) ، الحديث (١٣٩١) ، واللفظ له ، وقال : (حديث حسن صحيح غريب) .

قال: «هذه ، وهذه سواء » . يعني الحنصر والإبهام ، والضرس والثنية (^) . ٣٠٤٥ ـ أخبرنا محمد بن (٩) الحسين السلمي ، أخبرنا على بن عمر ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبدالرزاق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت أنه قال : في الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقّلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية .

٣٠٤٦ \_ وروينا بمثل هذا الإسناد عالياً عن زيد أنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحات أربع، وفي الموضحة خمس (١٠).

وروينا عن عمر ، وعثمان أنهما قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف مافي الموضحة ، واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار .

٣٠٤٧ \_ فقد روينا عن مالك بن أنس أنه قال: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في مادون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك أن رسول الله المنطقة أنتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو ابن حزم ، فجعل فيها خمساً من الإبل . (١١)

٣٠٤٨ ـ قلت : قد روينا عن معاذ بن جبل ، ثم عن عمر بن عبدالعزيز ، وابن شهاب الزبيري مايدل على ذلك ، وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر ، وعمر قالا : الموضحة في الرأس والوجه سواء .

<sup>(</sup>٨) أخرجه من رواية ابن عباس: أبو داود في السنن ٤ / ٦٩٠، كتاب الديات (٣٣) ، باب ديات الأعضاء (٢٠) ، الحديث (٥٥٩) واللفظ له ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٨٥ ، كتاب الديات (٢١) ، باب دية الأسنان (١٧) ، الحديث (٢٠٥٠) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٦٧ ــ ديم الأسان (١٧) ، الحديث (٢٥٨) .

<sup>(</sup>٩) في السنن الكبرى و أبو عبد الرحمن ٥ .

<sup>(</sup>١٠) السنن الكبرى (٨: ٨٢ ــ ٨٦ ــ ٨٧) .

<sup>(</sup>١١) الموطأ (٢ : ٨٦٣) .

الديات – باب هاع الديات فيما دون النفس المادية التابعين [ ل . ٢٦٢ . أ ] من أهل المدينة ، وفيما روى حرملة عن الشافعي أنه قال : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلاً ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق ، والسمحاق ، والسمحاق ، والسمحاق ، والسمحاق ، والسمحاق ، والمدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها ذلك القشر ، ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تبشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم . (١٢) خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم . (١٣) . خدوش فيه الجايقة نفذت بثلثي الدية . (١٣)

٣٠٥١ ــ وروينا في حديث معاذ بن جبل مرفوعاً ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل . (١٤)

٣٠٥٧ ــ وروينا عن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ في رجل رمي بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه وعقله ، وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات . (١٥)

٣٠٥٣ ـ وروينا عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة (١٦)

٣٠**٥٤ ــ و**في رواية مكحول ، عن زيد في الخرمات الثلاث (١٧) : في الأنف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية .

<sup>(</sup>۱۲) السنتن الكبرى (۸: ۸).

<sup>(</sup>۱۳) السنن الكبرى (۸: ۸۵).

<sup>(</sup>١٤) بإسناد في السنن الكبرى (٨: ٨٥ ــ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (١٠: ١٢) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٩٨) ، وانظر المعنى (٨: ٩) ، والمحليٰ (١٠: ٤٣٤) .

<sup>(</sup>١٦) السنن الكبرى (٨: ٨٨).

<sup>(</sup>١٧) (الخرمات الثلاث): هي الحجب الثلاثة في الأنف: اثنان خارجان عن اليمين والشمال ، والثالث: الوترة .

٣٠٥٥ - وورينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: في اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسانِ فَبَلَغَ أن يمنع الكلام ، ففيه الدِّية ، وماكان دون ذلك ، فبحسابه .

وعن عبد الله في «اللسان»: إذا استوعي الدية، فما نقص، فبحساب . (١٨)

٣٠٥٦ \_ وفي حديث معاذ ( مرفوعاً ) في الأسنان كلها مائة من الإبل .(١٩)

وكذلك في رواية زيد بن أسلم مرسلة ، وفي رواية من روى عن النبيّ عَلَيْكُم ، ثُم عن علي : « في كل سن خمس من الإبل ، أكثر ، وأشهر » (٢٠).

وروينا عن على ، وزيد ، وشريح في التربص بالسن إذا كسرت .

٣٠٥٧ ــ وروينا عن سعيد بن المسيب أن السن إذا اسودت ، ثم عقلها ، وأراد والله أعلم ــ إذا ذهبت منفعتها . (٢١)

القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث دينها وأراد \_ والله أعلم \_ إذا بلغت الحكومة هذا المقدار . (٢٦)

٣٠٥٩ - وفي حديث مكحول ، عن زيد : « في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية . (٢٣)

٣٠٦٠ ــ وروينا عن الزهري: في أعور فقاً عين رجل صحيح، فقال: قضى الله في

<sup>(</sup>۱۸) السنن الكبرى (۸: ۸۹).

<sup>(</sup>۱۹) السنن الكبرى (۱۹) .

<sup>(</sup>۲۰) مصنف عبد الرزاق (٤: ٥) و (٩: ٣٤٥)، ومسند زید (٤: ٥٥٠)، والمحلیٰ (١٠: ٤١٣)، والسنن الکبریٰ (٨ ــ ٩٠ ــ ٩٠).

<sup>(</sup>٢١) موطأ مالك (٢: ٨٦٢) ، باب العمل في عقل الأسنان ، والسنن الكبرى (٨: ٩١) .

<sup>(</sup>٢٢) وهو بتر عضو تعطلت منافعه كبتر لسان الأخرس ، والعين التي ذهب بصرها ، وما إلى ذلك .

والأثر في مصنف عبد الرزاق (٩ : ٣٢٥) ، والسنن الكبرى (٨ : ٩١) ، والمغني (٨ : ٣٩) ، والمحلى (٤١ : ١٠) .

<sup>(</sup>۲۳) السنن الكبرى (۸: ۹۳).

الديات ــ باب خاع الديات فيما دون النفس ــ

كتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ، وأما إذا فقئت عين الأعور ، فقال الشافعي : قضى رسول الله عَيْنَا في العين بخمسين ، وهي نصف دية ، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عيناً .

٣٠٦١ ــ وروينا عن مسروق أنه قال : ماأنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية . (٢٤)

وقال أبن جريج: قلت لعطاء: حلق الرأس له نذر \_ يعني قدراً ؟ \_ فقال: لم أعلم، وقال: معناه أيضاً في الحاجب.

وقال ابن المنذر في الشعر ــ يجنى عليه فلا ينبت .

٣٠٦٢ ــ وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت أنهما قالا : فيه الدية ، قال : ولا يثبت عنهما . (٢٥)

قلت: وفي حديث عمرو بن شعيب مرسلاً قال: قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ، ويحتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتين .

٣٠٦٣ ـ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل ، وفي الضلع بجمل . (٢٦)

٣٠٦٤ \_ قال الشافعي : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي عَلِيلَهُ : ( في السن خمس » وكانت الضرس سنا ، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه \_ والله أعلم \_ أن يكون ما حُكِي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة .

٣٠٦٥ ـ قلت : وروي عن عمر في كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة .(٢٧)

<sup>(</sup>۲٤) السنن الكبري (٨: ٩٤).

<sup>(</sup>٢٥) مصنف عبد الرزاق (٩: ٣١٩) ، والمحليٰ (١٠: ٣٣٣) ، والمغني (٨: ١٠) .

<sup>(</sup>٢٦) مصنف عبد <sup>ال</sup>رزاق (٩ : ٣٤٧) ، وموطأ مالك (٢ : ٨٦١) ، وسنن البيهقي الكبرى (٨ : ٩٠) ، والحملي (١٠ : ٤٥٢) .

<sup>(</sup>۲۷) موطأ مالك (۲ : ۸٦۱) ، ومصنف عبد الرزاق (۹ : ۳٦٧) ، والسنن الكبرى (۸ : ۹۹) ، والمحلى (۲ : ۲۰) ، والمحلميٰ (۱۰ : ۲۰۷) ، والمعلميٰ (۲ : ۵۳) .

وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة مايدل على ذلك ، وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة .

## ٥ \_ باب دية المرأة، وأروش جراحها

٣٠٦٦ \_ أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد ابن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، عن الشيباني ، وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن الشعبي أن علياً كان يقول : [ ل . ٢٦٣ .أ ] جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قلَّ وكثر .(١)

٣٠٦٧ \_ ورواه أيضاً إبراهيم النخعي ، عن على قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها .

ورواه أيضاً إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب .

وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري أنهم قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل .

والذي روى عن زيد بن ثابت: استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ومازاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ، ومقابل بما روى عن على ، ومع على القياس والذي روى عن ابن المسيب في ذلك ، وقوله: أما السُّنة فقد : \_\_

٣٠٦٨ ـ قال الشافعي : كنا نقول له ، ثم وفقت عنه من قبل إنا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذاً بأنها عن النبي بَنِيْكُ ، والقياس أولى بنا فيها .

٣٠٦٩ \_ قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفيها الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل .(٢)

<sup>(</sup>۱) الأم (۷ : ۱۷٦) ، وابن كثير (۲ : ۲۲) ، والسنن الكبرى (۸ : ۹۰ ــ ۹۳) ، والمغنى (۲ : ۹۷۹) .

## ٦ ــ « ياب دية أهل الذمة »

• ٣ • ٧ - روينا في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له ، وفي النفس المؤمنة ، مائة من الإبل .

٣٠٧١ ــ وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله عليه مائة من الإبل.

٣٠٧٣ ـ وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، أخبرنا أبو عبدالله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله عَلِي اللهِ على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف . وهذا وإن كان مرسلاً . فقد : \_\_

حده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله بي المائة دينار، بالمائة والآف على عهد رسول الله بي المائة دينار، بالمائة الآف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، ثم ذكر أن الإلل غلت فرفعها عمر، وترك دية أهل الذمة [ل. ٢٦٣. ب] لم يرفعها فيما رفع من الدية، فيشبه أن يكون ذلك تقديراً في أهل الذمة، فلذلك لم يرفعها، والذي يدل على ذلك ما

ع ٧٠٧ س أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وآخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحدّاد ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمة درهم .(١)

٣٠٧٥ ــ وروينا عن علي ، وابن مسعود في دية المجوسي ثمانمائة درهم .

ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : جعل

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٢٧) و (١٠: ٩٣) ، وسنن الترمذي (٥: ١٨) ، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ١٠٠) ، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ١٠٠) ، وتفسير القرطبي (٩: ٥٤) ، والمغني (٧: ٧٩٣) .

رسول الله بَاللَّهِ دية العامريين المعاهندين دية الحر المسلم ، وأبو سعد غير محتج به (٢).

ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فالحسن بن عمارة متروك(٣) .

ولاحديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً ودى ذمياً دية مسلم . وأبو كرز متروك (٤) ولا يثبت به قول عثان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما . والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثان بن عفان بأربعة الآف .

وقول الزهري: كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله بطالله ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان مثل دية المسلم ( منقطع ) ، ولعله أراد حبن كانت تقوم الإبل بأربعة ألف .

٣٠٧٦ \_ قال الشافعي : إن الزهري قبيح المرسل ، وقد روينا عن عمر ، وعثمان ماهو أصح منه .(٥)

٣٠٧٧ \_\_وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بكر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « عقل الكافر نصف عقل المؤمن »(٦).

فهكذا رواه جماعة مختصراً ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسين

 <sup>(</sup>٢) أبو سعد البقال هو سعيد بن مرزّبان الأعور ، قال البخاري : « منكر الحديث » ، وقال ابن معين في التاريخ
 (٢ : ٢٠٧) : « ليس بشيء » ، وضعفه العقيلي (٢ : ١١٥) ، وجرحه ابن حبان (١ : ٣١٧) .

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عُمارة البَجَلى: ضعيف إلى حد اتهامه بالوضع ، كما ويهي ذلك عن على بن المديني ، وتركه أحمد ، وقال ابن معين: ليس بشيء ، وقال الجوزجاني: ساقط ، وتركه مسلم ، وأبو حاتم ، والدارقطني . الميزان (١ : ٣٠٤) ، التهذيب (٢ : ٣٠٤) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو كرز القرشي ، عبد الله بن كرز ، يروي عن نافع ، عن ابن عمر ، جاء في الجرح (٢ : ٢ : ١٤٥). أنه ضعيف الحديث ، وفي تاريخ بغداد (١٠ : ٤٥) أنه مجهول ، وذكره العقيلي في الضعفاء (٢ : ٢٩٢). (٥) السنن الكبكي (٨ : ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في الديات ، باب « ماجاء في دية الكفار » ، والنسائي في الديات والقسامة والقود ــ باب « كم دية الكافر ؟ » ، وقال الترمذي : حسن .

الديات \_ باب جراحة العبد \_\_\_\_\_

المعلم، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانية الأف درهم، وقد قال الشافعي في القديم، فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان: قد روى ابن جريج، وأسامة بن زيد، وغير واحد من أهل الثقة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه ، وعن عمر، وعن عبدالله أحكاماً فيها [ ل . ٢٦٤ . أ ] اليمين مع الشاهد، ورد اليمين يعني القسامة، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم، واللفظة، وغير ذلك ممايقول به، ويتركه وسط الكلام فيه.

#### ٧ \_ باب جراحة الغبد

٣٠٧٨ \_ أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يوس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ابن المسيب أنه كان يقول : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته .

قال ابن شهاب : وكان رجال يقولون سوى ذلك ، إنما هو سلعة تقوّم(!)

قلت : وبمثل قول ابن المسيب ، قال شريح ، والشعبي ، والنخعي .

الحسن الكارزي، أخبرنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، أخبرنا أبور الحسن الكارزي، أخبرنا على بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد قال : أخبرنا عبدالله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : لا تعقل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا عبداً ، ولا اعترافاً . قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : « ولاعبداً » ، فقال محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حراً يقول : فليس على عاقله مولاه شي من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته ، واحتج في ذلك بشيء روى عن ابس عباس .

• ٨ • ٣ \_ قال محمد بن الحسن: حدثنى عبدالرحمن بين أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ، ولا ماجنى المملوك .

قال أبو عبيد ، وقال ابن أبي ليلي : إنما معناه أن يكون العبد يجني عليه

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٨ : ١٠٤).

· السنن الصغير / ج ٣

يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما تمنه في ماله حاصة ، وإليه ذهب الأصمعى ، ولا يرى فيه قول غيره جائزاً يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ماقال ، لكان الكلام: لا تعقل العاقلة عن عبد ، قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى ، وعليه كلام العرب .

قلت: أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال محمد بن الحسن .

ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثتني الثقة ، عن عبدالله بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عامر الشعبي ، فهي عنه محفوظة ، كا رواه أبو عبيد ، ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبدالله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عمر من قوله . وهو منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي [ل . ٢٦٤ . ب] غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعاً فيه شيء (٢) .

#### ٨ \_ باب العاقلة

٣٠٨١ - روينا عن جابر بن عبدالله أن النبي عَيِّلِهِ كتب على كل بطن عقوله (١).
٣٠٨١ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا الليث أن ابن شهاب حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله عَيِّلَة ، في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بِغُرَّة : عَبْد ، أو وليدة ، ثم إنَّ المرأة التي قَضَى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله عَيِّلَة أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها . (٢)

٣٠٨٣ ــ ورواه عبدالرحمن بن إسحاق ، عن الزهري بمعناه ، وزاد فقال : « يد من

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى . الموضع السابق .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في العنق ، باب ٤ تحريم تولي العتيق غير مواليه ٩ ، والنسائي في القود والقسامة والديات باب ١ صفة شبه العمد ... ٥ ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ١٠٧ ــ ١٠٨) من طريق ابن جريج ، عن أبي الزير ، عن جابر .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الديات \_ ، حديث (٦٩٠٩) ، باب ٥ جنين المرأة ٤ ، فتح الباري (١٦: ٢٥٢) ، ومسلم في القسامة (٣: ١٣٠٩) طبعة عبد الباقي ، باب ٥ دية الجنين ٤ ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ١٠٦) .

أيديكم جنت »، وعلى هذه الرواية المراد بقوله: وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة .

٣٠٨٤ - كا أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتانِ من هُذَيْل فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فألقت جنينا ، فقضى رسول الله عَيْسَة بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة . (٣)

قال: فقال قائل: كيف نعقل من لاياكل، ولا يشرب، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي عَلَيْكُ \_ كا زعم أبو هريرة \_ « هذا من إخوان الكهان ».

المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : ا قتتلت امرأتان من هذيل ، المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : ا قتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله عُرِّفَة ، فقضى رسول الله عُرِّفَة أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم . قال حمل بن النابغة الهذلي : يارسول الله ! كيف أعزم من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله عُرِّفَة [ ل . ٢٦٥ . أ ] : ( إنما هذا من إخوان (٤) الكهان من أجل سجعه ) .

٣٠٨٦ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، فذكره .

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري . الموضع السابق ، ح (٦٩١٠) ، ومسلم (٣ : ١٣٠٩ — ١٣١٠) ، وموقعه في الكبرى .
 (٨ : ١١٣) .

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى : و أصحاب ۽ .

وكذلك رواه عثان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح .

وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبدالله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله على على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يارسول الله لاشرب ، ولا أكل ، ولا صاح فأستهل ؟ فقال رسول الله عليه : « هذا سجع الجاهلية » ، فقضى في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كا رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم .

٣٠٨٧ \_ قال الشافعي \_ رحمه الله \_ : وقد قضى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ بأن يعقل موالي صفية بنت عبد عنه \_ على على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها ، قال : ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله عَلَيْكُم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر .

٣٠٨٨ ــ قال الشافعي : وإذا قضى النبي عَيِّكُ أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل، والله أعلم .

٣٠٨٩ ـ قال الشافعي : وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله عَلَيْكُم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاماً فيهم أنها في مضى ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة ، قلت : وقد روي هذا عن على في إسناد مرسل .

•••• • وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ الدية في ثلاث سنين ، وثلث الدية في سنتين ، وثلث الدية في سنة ، وروي معناه عن المعرور بن سويد ، عن عمر .

٣٠٩١ ـ قال الشافعي : ولا يضر المرء ماجنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلاً من المسلمين ضرب رجلاً من المشركين في [ ل . ٢٦٥ ب ] غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه ، فرفع ذلك إلى النبي عَيْنَاتُ فلم يجعل له في ذلك عقلاً .

الديات \_ باب من حفر بنرا في ملكه ، أو في صحراء \_\_\_\_\_\_ الديات \_ باب من حفر بنرا في ملكه ، أو في صحراء و و الله و ا

# ٩ ــ باب من حفر بئرًا في ملكه ، أو في صحراء ، أو في طريق واسعة لا ضرر على الماء فيها

٣٠٩٣ \_ أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو طاهر المحمد آباذي ، أخبرنا أبو قلابة ، أخبرنا أبو قلابة ، أخبرنا حفص بن عمر ، أخبرنا شعبة ، عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَلَيْكَة : « العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبارُ ، والبِشُرُ جُبَار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » (١) .

#### ١٠ \_ باب دية الجنين

٣٠٩٤ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عنمان سعيد بن محمد بن محمد بن عمد بن عبدان النيسابوري ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، أخبرنا يحيى بن آدم ، أخبرنا مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتي بها رسول الله عين ، فقضى رسول الله عين على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملاً ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ، فقال رسول الله عين الله عين المحمد عسجع الأعراب » . (١)

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٨: ١١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢ / ٢٥٤ ، كتاب الديات (٨٧) ، باب المَعْدِن جُبَارٌ .. (٣٨) ، الحديث (١٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣ / ١٣٣٤ ، كتاب الحدود (٢٩) ، باب جرح العجماء ... (١١) ، الحديث (٥٥ / ١٧١٠) ، قوله : ( العجماء » أي البيمة والدابة ، قوله : ( جُبَارٌ » أي هدر . والمعدن مثل البعر ، ما يحفر في أرض صلبة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الديات ، ح (٦٩٠٥) ، باب و جنين المرأة ، . الفتح (١٢ : ٢٤٧) ، ومسلم في القيسامة (١٣ : ١٣١١) ، باب و دية الجنين ، والترمذي في الديات ، ح (١٤١١) ، باب و ماجاء في دية الجنين ، ، ص (٣ : ١٣١١) ، وموقعه في الكبرى (٨ : ١٠٥  $_{-}$  ١٠٥) ، والفسطاط : الخيمة .

٣٠٩٥ ــ ورواه عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة .

وقد قيل: عن عروة ، عن السور بن مخرمة في قصة المغيرة ، وقول عمر: ائتني بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث أبي هريرة قد مضى ، وفيه عن طاوس أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأحرى بمسطح ، فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسول الله عليا بغرة .

وقيل فيه: عن طاوس ، عن ابن عباس ، فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله عليه في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ، وهذه الزيادة [ ل . ٢٦٦ . أ ] في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن طاوس ، عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فَرَس ، فالفرسُ غير محفوظ فيه ، وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس ، فجعله من قول طاوس .

٣٠٩٦ \_ والذي روي أيضا في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه قال : قضى رسول الله عَلِيلَة في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فإنه أيضاً غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة . عمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة . وقوم عمد عقال الشافعي : قضى رسول الله عَلَيْكُ في الجنين بغرة ؛ عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمساً من الإبل ، قال : وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنيناً ميتاً ، ففيه عشر قيمة أمه لأنه مالم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حياً في بطنِها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتى الحجازيين ، وأهل الآثار (٢) .

٣٠٩٨ \_ قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله على الله ع

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٨: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٤ : ٤٢٣) ، وقد وفد قيس على النبي عَلَيْهُ في وفد بني تميم ، وأسلم سنة تسع ، وقال النبي =

الدمات \_ ماب القسامة \_

وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري .

#### ١١ \_ باب القسامة (١)

٣٠٩٩ ـ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وآخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن أبي ليلى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ؛ أنه أخبر رجال من كُبراء قومه : أن عبدالله بن سهل ومُحَيَّصة خرجا إلى خيبر مِنْ جَهْدِ (٢) أصابهم ، فأتى مُحَيَّصة . فأخبر : أنَّ عبدالله بن سهل قد قُتِلَ وطُرحَ في فقير بِعُر (٣)

= عَلِيْكُمْ لَمَا رآه : « هذا سيد أهل الوبر » .

وه عاهد حليما مشهورا بالحلم ، قبل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم ؟ فقال : من قيس بن عاصم ، رأيته يوما قاعدا بفناء داره عتبيا بحمائل سيفه ، يحدّث قومه ، إذ أتي برجل مكتوف وآخر مقتول ، فقيل : هذا ابن أخيك قَتل ابنك قال : فوالله ماحل حَبْرته ، ولا قطع كلامه ، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال : ياابن أخى ، بنسما فعلت ، أثمت بربك ، وقطعت رَحِمك ، وقتلت ابن عمك ، ورميت نفسك بسهمك ، وقللت عددك . ثم قال لابن له آخر : قم بابنى إلى ابن عمك ، فحل كتافه ، ووار أخاك ، وسق إلى أمك مائة من الإبل دية ابنها فإنها غربية .

وكان قيس بن عاصم قد حَرَّم على نفسه الخمر في الجاهلية ، وكانَ سَبَبُ ذلك أنه غمز عُكْنَة لبنته وهو سكران ، وسب أبويها ، ورأى القمر فتكلم بشيء ، وأعطى الخمّار كثيرا من ماله ، فلمنا أفاق أُخبِرَ بذلك ، فحرمها على نفسه ، وقال في ذلك :

رَأَيتُ الحَمر صَالِحَةً وَفِها جِمَالٌ ثُمْسِدُ الرَّجُلَ الحَلِيمَا فَلَا وَاللهِ أَشْرُبُها صَحِيحاً وَلَا أَشْفِى بِهَا أَبِداً مَتِيماً وَلَا أَدْعُو لَهَا أَبِداً لِنِيما وَلَا أَدْعُو لَهَا أَبِداً لِنِيما فَإِنَّ الحَمْرَ الْفَضَحُ شَارِيها وَتُحْيِيهمْ بِهَا الْأَمْرَ الْعَظِيمًا وَتُحْيِيهمْ بِهَا الْأَمْرَ الْعَظِيمًا

رُوى عنه أنه قال للنبي عَلَيْ : إنى وَأَدتُ اثنتي عَشْرة بنتا ، أو ثلاثَ عشرة بنتا ! فقال له النبي عَلَيْ : أَعْنِقْ عن كل واحدة منهن نَسَمَةً .

(١) ( القسامة ) بفتح القاف . مأخوذ من القسم وهو اليمين . وقال الأزهريّ : القسامة اسم للأولياء الذين على استحقاق دم المقتول . وقيل مأخوذ من القسمة ، لقسمة الأيمان على الورثة ، واليمين فيها من جانب المدعى . قال أبو عمر : كانت في الجاهلية .

(٢) (جَهْد) أي فقر شديد.

(٣) (فقير) الفقير هو البئر القريبة القعر الواسعة الفم . وقيل الحفرة التي تكون حول النخل.

أو عين . فأتى يهود . فقال : أنتم والله قتلتموه . فقالوا : والله ماقتلناه . فأقبل حتى قدِمَ على قومه . فذكر لهم ذلك . ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصة ، وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن فذهب مُحَيِّصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر . فقال له رسول الله عَيِّلَة : « كَبِّرْ كَبِّرْ ﴾ [ ل . ٢٦٦ . ب ] يُريدُ السِّنَّ . (٤) فتكلَّم حُويِّصة ، ثم تكلم محيِّصة . فقال رسول الله عَيِّلَة : « إمَّا أن يَدوا (٥) صاحبكم وإمَّا أن يؤذنوا بِحَرْب »(١) . فكتب إليهم رسول الله عَيِّلَة في ذلك . فكتبوا إنّا والله ماقتلناه . فقال رسول الله عَيِّلَة لي ذلك . فكتبوا إنّا والله ماقتلناه . فقال رسول الله عَيِّلَة لي في ذلك . فكتبوا إنّا والله ماقتلناه . فقال رسول الله عَيِّلَة لي في ذلك . فكتبوا إنّا والله ماقتلناه . فقال رسول الله عَيِّلَة لي في ذلك . هناه عبود ؟ » قالوا : ليسوا بمسلمين . فَوَدَاهُ (٨) رسول الله عَيْلِية مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إليهم بمائة ناقة حمَّى أَدْخِلَتْ عليهم الدار . قال سهل : لقد رَكَضَتْني (٩) منها ناقة حمْراء . (١٠) .

وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، ومعن بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف ، عن مالك .

ورواه بشير بن عمر ، عن مالك ، عن ابن ليلى ، عن سهل أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه ، ورواه ابن بكير عن مالك ، فقال : عن رجال من كبراء قومه ، والرواية الأولى أصح .

• ١٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، أخبرنا سليمان بن حرب ، أخبرنا الصفار ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا سليمان بن حرب ، أخبرنا

<sup>(</sup>٤) (كبّر كبّر) أى قدّم الأكبر . (٥) (يدوا) أى يعطوا الدية . (٦) (يُؤُذنوا) يُعْلِمُوا .

<sup>(</sup>٧) (وتستحقون دم صاحبكم) أى بدل دم صاحبكم، ففيه حذف مضاف. أو معنى صاحبكم، غريمكم، فلا حاجة إلى تقدير. والجملة فيها معنى التعليل، لأن المعنى أتحلفون لتستحقوا. وقد جاءت الواو بمعنى التعليل في قوله تعالى ألى ﴿ أَو يُوبِقُهُن بَمَا كُسُبُوا وَبِعْفَ عَن كَثِيرٍ ﴾ المعنى ليعفو.

<sup>(</sup>٨) (فوداه ) أعطى ديته .

<sup>(</sup>۹) (رکضتنی) أی رفستنی برجلها .

<sup>(</sup>١٠) رواه مالك في أول القسامة ، ح (١) ، باب « تبرئة أهل اللم في القسامة ، ص (٢ : ٨٧٧) ، وأحرجه البخارى فى : ٩٣ \_ كتاب الأحكام ، ٣٨ \_ باب كتاب الحاكم إلى عمَّاله .

ومسلم في : ٢٨ ــ كتاب القسامة ، ١ ــ باب القسامة ، حديث ٦ . طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ١١٧) .

حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار ، عن سهل ، ابن أبي حَثْمَة ، ورافع بن خديج أنهما حدثاه ، أو حدث أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود آتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل ، وابناه : محيصة وحويصة ، إلى رسول الله عين ، فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ عبد الرحمن ، فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول الله عين ؛ الكلام للكبير \_ ، فتكلما في أمر صاحبهما ، وقال رسول الله عين ؛ الكلام للكبير \_ ، فتكلما في أمر صاحبهما ، وقال رسول الله عين أمر عاحبهما ، فقال رسول الله عين أو قال : « قتيلكم بأيمان خمسين منهم » قالوا : أمر لم نشهده قال : « فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم » قالوا : أقوام كفار ، قال : فوداه رسول الله عين برجلها . قال سهل : فأدركت ناقة من تبلك الإبل دخلت مربدهم ، فركضتني برجلها . (١١) .

۱۹۱۹ \_ ورواه إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن يحيى ، أنَّ بشر بن يسار مولى بنى حارثة الأنصاري أخبره ، وكان شيخاً كبيراً فقيهاً ، وكان قد أَذْرَكَ من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النبي عَلَيْكَ رجالاً منهم : رافع بن خديج [ ل . ٢٦٧ . أ ] ، وسهل بن أبي حَثْمَة ، وسويد بن النعمان ؛ حدثوه أنَّ القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يُدعى عبد الله بن سهل قتل فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يُدعى عبد الله بن سهل قتل فيهم ، قالوا : يارسول الله إلى ماشهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أو قال : صاحبكم » ، قالوا : يارسول الله ! ماشهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أن رسول الله عَرِيْكُم يهود بخمسين » . فذكره . (١٢)

٣١٠٧ \_ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا ابن أبي أويس فذكره .

وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصار رواه الليث بن سعد ، وبشر بن المفضل ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وسليمان بن بلال ، وهشيم بن . بشير ، عن يحيى بن سعيد إلا أنهم لم يذكروا رابعاً ، وسويداً ، إلاأن في رواية الليث ابن سعد ، قال يحيى : وحسبته قال : وعن رافع ، وفي رواية الليث ، وبشر بن

<sup>(</sup>أأ) اتسنن الكبرى (٨: ١١٨ ــ ١١٩).

<sup>(</sup>١٢) موقع هذه الرواية في السنن الكيرى (١١٩ : ١١٩) .

الفضل ، وغيرهما ، عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين ، فقال : « تحلفون خمسين يميناً ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو صاحبكم » ، فجعلوا العدد المذكور في الأيمان ، وأما ابن عيينة فقد قال الشافعي : كان ابن عيينة لا يثبت أقدَّم النبي عَيَّالِكُ الأنصاريين في الأيمان ، أو يهود ، فيقال في هذا الحديث : إنه قَدَّم الأنصاريين ، فيقول : فهو ذاك ، أو ماأشبه هذا .

وروا سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشير بن يسار ، عن سهل ، فخالف يحيى ابن سعيد ، فقال في الحديث : فقال لهم : « تأتون على من قتل » قالوا : مالنا بينة ، قال : « فيحلفون لكم » .

قال مسلم بن الحجاج: رواية سعيد غلط، ويحيى بن سعيد أحفظ منه، ولذلك لم يسق مسلم في كتابه رواية سعيد بن عبيد لخالفته يحيى في متنه، ويحتمل أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث (١٣)، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد، فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد، وقد روى سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة أن سليمان بن يسار حدّث في هذه القصة، فقال لهم رسول الله المسلمان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته » فلم تكن لهم بينة، فقال: «أتستحقوا بخمسين قسامة » ثم ذكر الباقي.

٣١٠٣ \_ وروينا في حديث يحيى بن القطان عن [ ل . ٢٦٧ . ب ] عبيد الله بن الحسن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في هذه القصة معنى هذا ، وذلك يؤكد رواية مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله على من أنكر إلا في القسامة » .

١٠٠٠ - أحبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أحبرنا أبو الوليد الفقيه ، أحبرنا إبراهيم بن أي طالب ، أخبرنا بشر بن الحكم ، أحبرنا مسلم بن خالد ، فذكره . (١٤)

وأما إنكار عبدالرحمن بن بجيد بن قيظي رواية سهل في البداية بأيمان المدعين

<sup>(</sup>۱۳) (۱۸: ۱۲۰) . السنن الكبري.

<sup>(</sup>١٤) السنن الكبرى (٨: ١٢٣) .

وقرل محمد بن إبراهم التيمى : وايم الله ماكان سهل بأكثر علماً منه . ولكنه كان أسن ، فإنه غير مقبول منه لانقطاعه ، واتصال حديث سهل ، وكذلك حديث بن شهاب لما فيه من الإرسال ، والاختلاف عليه في البداية .

وأما حديث الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في هذه القصة أنه أخذ منهم خمسين رجلاً من خيارهم ، فاستحلفهم بالله ماقتلنا ، ولا علمنا قاتلاً وجعل عليهم الدية ، فهو غير مقبول من الكلبي (١٥) ، ولا عن أبي صالح(١٦) لكونهما معروفين برواية المنكرات ، ومخالفتهما الثقات .

والذي روي عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله \_ عنه أنه كتب في قتيل وُجد بين جَنوان ووادعه أن يقاس مابين القربتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلاً حتى يوافوا مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ماوفت أيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ؟ فقال عمر : كذلك الأمر (١٧) .

وفي رواية أخرى: حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم ، فهذا منقطع ، ومختلف فيه على مجالد ، عن الشعبي ، فقيل : عنه عن الحارت ، عن عمر ، وفيل غيره ، ومجالد غير محتج به ، وإنما رواه الثقات عن الشعبي ( مرسلاً ) .

<sup>(</sup>١٥) محمد بن السائب الكلبي أبو النصر الكوفي المفسر النسابة الأخباري = المتهم بالكذب ، ورُمي بالرفض ، تقريب (٢: ١٦٣) ، وقال الذهبي في الميزان (٣: ٥٥٠ \_ ٥٥٩) و لا يحل ذكره في الكستب ، فكيف الاحتجاج به ! ، . ضعفاء النسائي (٩١) : و متروك الحديث ، الضعفاء الصغير للبخاري (١٠١) ، التاريخ الكبير (١: ١: ١٠١) ، الجرح والتعديل (٣: ٢: ٢٠٠) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (٤: ٧٦ \_ ٧٧) ، والمجروحين (٢: ٢٥٠) .

<sup>(</sup>١٦) هو أبو صالح = باذام مولى آم هانى، وترجمته فى التاريخ الكبير (١: ٢: ١٤٤) ، وأجمعوا على تضعيفه ، وترك حديثه ، وأنكروا عليه تفسيوه القرآن بلا دراية فى قراءته وحفظه ، التاريخ لابن معين (٢: ٥٣) وهى التى من أجلها جرحه ابن حبان (١: ١٨٥) ومن أحل رواية ابن الكلبى عنه ، وخلاف ذلك فقد قال أبو حاتم : يكتب حديثه ، ولايحتج به . وقال ابن المديني : لم أر أحداً من أصحابنا تركه ، ونقل ابن حجر فى التهذيب (١: ١٤) قول ابن معين : ليس به بأس ، وقد وثقه العجلي (ل ٧ أ) ، وقد أخرج له الأربعة في « سننه ، المنان (١: ٢٩٦) ولما قال ابن عبد الحق فى « أحكام » ضعيف جداً ، أنكر عليه هذه العبارة أبو الحسن القطان . (١: ٢٩٦) مصنف عبد الرازق (١٠: ٣٥) ، وآثار أبي يوسف رقم (٩٨١) ، والمغني (٨: ٢٥) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ١٠) .

وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث ، وإنما سمعه من مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث ، واختلف فيه على مجالد ، ومجالد ضعيف ، وروى من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل ، عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن صبيح متروك .

٣١٠٥ ــ قال الشافعي ــ رحمه الله ــ : والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع [ ل .٢٦٨ . أ ] ، والأنصاريون أعلم بخديث صاحبهم من غيرهم .

وروى عن عمر أنه بدأ المُدّعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين .

٣١٠٦ \_ وفي حكاية ابن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سافرت إلى خيوان ووادعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل ، وأحكي لهم ماروى عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ماكان ببلدنا قط .

٣١٠٧ ـ قال الشافعي: والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم.

٣١٠٨ \_ قال الشيخ: وحديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن قتيلاً وجد بين حيين ، فأمر النبيّ عَلَيْكُ أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، حديث ضعيف (١٨) ، أبو إسرائيل الملائي (١٩) ، وعطية العوفي غير محتج بهما . (٢٠) حديث ضعيف وأما القتل بالقسامة فأحج شيءٍ فيه قوله عَلَيْكُ في حديث سهل «تعلفون ، وتستحقون دم صاحبكم »(٢١) .

•٣١١ \_ وفي رواية أبي إسحاق : « تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يميناً ، فنسلمه إليكم » .

<sup>(</sup>١٨) ساقه العقيلي في الضعفاء الكبير (١ : ٧٦) للدلالة على ضعف راويه ( إسماعيل بن أبي إسحق الملائي » وقال : ( ماجاء به غيره ، وليس له أصل » .

<sup>(</sup>١٩) هو إسماعيل بن أبي إسحق ، أبو إسرائيل الملائي الرافضي ، المنكر الحديث ، والإجماع على توهينه . التاريخ الكبير (١ : ١ : ٣٤٦) ، والجرح (١ : ١ : ١٦٦ ــ ١٦٧) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (١ : ٧٥) ، المجروحين . (١ : ١٢٤) ، والتهذيب (١ : ٢٩٣) .

<sup>(</sup>٢٠) عطية بن سعد العوَّفي : صدوق ، يخطىء كثيراً ، وكان شيعياً مدلساً . قال ابن معين : ١ صالح ٥ .

تاريخ ابن معين (٢ : ٤٠٧) ، الضعفاء الكبير (٣ : ٣٥٩) ، المجروحين (٢ : ١٧٦) ، الميزان (٣ : ٧٩) ، التهذيب (٧ : ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٢١) تقدم في الحاشية (١٠) من هذا الباب.

٣١١٦ ــ وروي عن عمرو بن شعيب ، عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك .

٣١١٧ ــ وعن أبي المغيرة أن النبي عَلَيْكُ أقاد بالقسامة بالطائف ، وكلاهما منقطع . وروى عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن مروان .

ورواه خارجة بن زيد ، عن معاوية وغيره من الناس في زمن معاوية ، ثم روي عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك ، وروي عن مكحول أن رسول الله عليه علم يقض في القسامة بقود(٢٢) .

٣١١٣ \_ وروى عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ قال : القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم ، وكلاهما منقطع . ٣١١٤ \_ وقال عن الحسن البصري : القتل بالقسامة جاهلية وأنكره أبو قلابة إنكاراً شديداً . (٢٣)

#### ١٢ \_ باب كفارة القتل

قال الله عز وجل ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطئا ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم ، وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [ النساء : ٩٢] .

**٣١١٥ \_ ق**ال الشافعيُّ : قوله : فإن كان من قوم [ ل . ٢٦٨ . ب ] عدو لكم يعنى : في قوم عدو لكم .(١)

<sup>(</sup>۲۲) السنن الكبرئ (۸: ۱۲۹).

<sup>(</sup>۲۳) السنن الكبرى (۸: ۱۲۸).

<sup>(</sup>١) ذكره الشافعي في الأم . مختصر المزني ص (٢٥٤) ونقله البيهقي في السنن الكبرى (٨ : ١٣) ، وهذه مسألة المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار ، فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة • عَدُو لكم ، فلا دِيَة فيه ؛ وإنما كفارته تخرير الرّقبة . وهو المشهور من قول مالك ، وبه قال أبو حنيفة . وسقطت الدّية لوجهين : أحدهما \_ أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقوّوا بها . ( والثاني ) \_ أن حرمة هذا الذي آمن ولم يُهاجر قليلة ؛ فلا دية ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ = ( والثاني ) \_ أن حرمة هذا الذي آمن ولم يُهاجر قليلة ؛ فلا دية ؛ لقوله تعالى : ﴿

عمد بن إساق الصغاني ، أخبرنا أبو الجواب ، أخبرنا عمار بن رزيق ، أخبرنا عطاء محمد بن إساق الصغاني ، أخبرنا أبو الجواب ، أخبرنا عمار بن رزيق ، أخبرنا عطاء ابن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ مِن قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ قال : كان الرجل يأتي رسول الله عليه ، فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية ، أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة ، ﴿ وَإِنْ كَانَ مِن قوم بينكم وبينهم ميشاق فديهة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ قال : يكون الرجل معاهدا ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة . (٢) .

وبمعناه رواه عكرمة ، وعلى بن أبي طلحة ، عن ابن عباس(٣) .

٣١١٧ ــوأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا أجمد بن عبد الجبار ، أخبرنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ابن أبي حازم ، عن [ جرير بن عبد الله ] قال : بَعَث رسولُ الله عَيِّلَةُ سَرِية إلى خثعم

<sup>=</sup> يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ .

وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط ؛ فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحيير ولا دية فيه ، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار ، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال ؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام .

هذا قول الشافعيّ وبه قال الأوزاعيّ والثّوريّ أبو تُور . وعلى القول الأوّل إن قبِل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة .

<sup>(</sup>۲) و (۳) في السنن الكبرئ (۸ : ۱۳۱) .

فاعتصم ناسٌ منهم بالسجودِ ، فأسرعَ فيهم القتلُ ، فَبَلَغَ ذلك النبيَ بَالِلَهُ ، فأمر لهم بنصفِ العقل ، وقال : إنى (٤) بريّء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يارسول الله ولم ؟ قال : « لا تتراءى ناراهُما »(٥) .

وروى عن حفص بن غياث ، عن إسماعيل كذلك موصولاً .

 ١٩ ٣١ هـ ورواه الشافعي ، عن مروان بن معاوية ، عن إسماعيل عن قيس قال :

 الجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمين استعصموا بالسجود ... ، فذكسره مسلاً (١٠) .

٣11٩ \_ قال الشافعي: إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي عَلَيْكُم، والله أعلم ، أعطى من أعطى منهم متطوعاً ، وأعلمهم أنه برىء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم ، في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم ، ولا قود .(٧).

• ٣١٢ - قال الشافعي: ولو اختلطوا في القتال: فَقَتَلَ بعض المسلمين بعضاً ، فادّعى القاتل أنه لم يعرف المقتول ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا قَوَدَ عليه ، وعليه الكفارة ، وتُدْفع إلى أولياء المقتول دِيَتهُ .

وذكر حديث عروة بن الزبير من قَتْلِ المسلمين أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم لا يعرفونه ، فقضى النبي ﷺ فيه بديته » .(^)

وفي رواية محمود بن لبيد : « فأراد رسول الله عَيْكِ ، أن يَديهِ ، فتصدَّق به

<sup>(</sup>٤) في الكبرى ، والسنن (أنا) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد (٩) ، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (١٠٥) ، الحديث (٢٢) واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ١٥٥ ، كتاب السير (٢٢) ، باب ماجاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (٤٢) ، الحديث (١٠٥) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢ / ٣٤٣ ، الحديث (٢٠٦٢) ، قال البغوي في شرح السنة ، ١ / ٢٤٦ ، الحديث (٢٥٦٢) مانصة : (قوله : ١ لاتتراءى ناراهما ، يعني : لايساكين المسلم الكفار في بلادهم بحيث لو أوقدوا ناراً ترى كل طائفة نار الأخرى ) .

<sup>(</sup>٦) ونقله البيهقي في الكبرى (٨ : ١٣٠) .

<sup>(</sup>٧) ونقله البيهقي في السنن الكبري (٨: ١٣١) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ٧ / ٢٧٩ ، وابن سعد ٢ / ٤٥ ، كلاهما من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت : لما كان يوم أحد هزم المشركون ، فصر خ إبليس لعنة الله عليه : أي عباد الله أخراكم ، فرجعت أولادهم ، فاجتلدت هي وأخراهم ، فبصر حذيفة ، فإذا هو بأبيه اليمان ، ــ

حذيفة على المسلمين ١٤(٩).

سعمد بن العباس محمد بن العباس عمد بن العباس عمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو العباس عمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو عتبة ، أخبرنا ضمرة بن ربيعة ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن الغريف الديلمي قال : أتينا واثِلَةَ بن الأُسْقع .. ، فقلنا : حَدِّثنا حديثاً سمعته من رسول الله علي الديلمي قال : أتينا واثِلَة بن الأُسْقع .. ، فقلنا : حَدِّثنا حديثاً سمعته من رسول الله علي بن شاذان البغلادي بها ، أخبرنا عبدالله بن جعفر أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو البغدادي بها ، أخبرنا عبدالله بن المبارك ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن العريف بن عياش ، عن واثلة ابن الأسقع قال : أتى النبي عليه نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحباً لنا أوجب ، قال : « فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار »(١٠) . لفظ حديث ابن المبارك .

٣١٢٧ \_ ورواه الحكم بن موسى ،عن ضمرة ، وقال فيه : قد أوجب النار بالتمتل . ٣١٧٧ \_ قال الشافعي : وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه لو كان ثابتاً كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ، وإنما أراد حديث عمرد بن شعيب. عن أبيه ، عن جده عبدالله بن عمرو ، عن النبي عياليه « فيمن قتل صاحبه عمداً لم يرث من ديته ، وماله شيئاً ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته » .

والشافعي المتوقف في روايته إذا لم ينضم إليها مايؤكدها وهذه الرواية لم ينضم إليها مايؤكدها والمشهور عن عمرو في هذا الحديث: لا يرث القاتل شيئاً

<sup>=</sup> فقى ال :أي عبادالله أبي أبي . قالت : فوالله ما حتجزوا حتى قتلوه ، فقى ال حديف قا : يغفر الله لكم . قال عروة : فوالله ما زالت في حديفة بقية خير حتى لحق مأ هم عز وجل . وفي رواية ابن اسحاق كما في سبق ابن هشام ٢ / ٨٠ ، ٨٧ من طريق عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد : فقال حديفة : قتلتم أبي ! قالوا : والله ما عرفناه وصدقوا ، فقال حديفة : يغفر الله لكم ، فأراد رسول الله على الله المين ، فتصدق حديفة بديته على المسلمين ، فزاده ذلك عند رسول الله على المسلمين ، فزاده ذلك عند رسول الله على المسلمين ، فزاده ذلك عند رسول الله على الله الله على المسلمين ، فزاده ذلك عند رسول الله على المسلمين ، فزاده ذلك عند رسول الله على المسلمين ، فزاده ذلك عند رسول الله على المسلمين ، فناده ذلك عند رسول الله عند الله عند رسول الله عند رسول الله عند رسول الله عند رسول الله عند رسول

أ (٩) السنن الكبرى (٨: ١٣٢).

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو داود في المعتق نه باب ﴿ فِي ثوابِ العتق ﴾ ، والنسائي في العتق من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٩ : ٧٩) ، وموقعه في السنن الكبرى للبيهقي (٨ : ١٣٢ ــ ١٣٣) .

لديات ـ باب كفارة القتل ـ مطلقاً (١١)

٣١٢٤ \_ كَمْ روينا في حديث عمر ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « لَيْسَ لقاتلِ شيء » (١٢٠) .

٣١٢٥ ـ أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي عرفي كتب إليه « أن ورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها »(١٣) .

٣١٢٦ ــ ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر .

إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أخبرنا شيبان ، أخبرنا محمد بن حيان ، أحبرنا وبراهيم بن محمد بن الحارث ، أخبرنا شيبان ، أخبرنا محمد بن [ ل . ٢٦٩ . ب ] راشد ، أخبرنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبية ، عن جده قال : قال رسول الله عَيْنَة : « إنَّ العَقْلَ ميراث بَيْنَ وَرَقَةِ القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة » ، وقضى رسول الله عَيْنَة : « أن عَقْلَ المرأة بين عَصبَتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا مافضل عن ورئتها ، وإن قتلت ، فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها » . وقال رسول الله عَيْنَة : « ليس لقاتل شيء » فإن لم يكن له وارث يرثه قاتلها » . وقال رسول الله عَيْنَة : « ليس لقاتل شيء » فإن لم يكن له وارث يرثه

<sup>(</sup>١١) نقله البهقي في الكبرى (٨: ١٣٤) .

<sup>(</sup>١٢) مسند الإمام أحمد (١ : ٤٩) ، ومصنف عبد الرزاق (٩ : ٤٠١ و ٤٠٣) ، والمغني (٦ : ٢٩١) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ١٣٤) .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٨٦٦ ـ ٨٦٧ ، كتاب العقول (٤٣) ، باب ماجاء في ميراث العقل ... (١٧) ، الحديث (٩) ، وأخرجه الشاقعي في المسند ٢ / ١٠٦ ، كتاب الديات ، الحديث (٣٦٠) ، وقد تحرّف عنده اسم المقتول : ﴿ أشيم ﴾ إلى ﴿ أشيعة ﴾ وأخرجه أحمد في المسند ٣ / ٤٥٢ ، ضمن مسند الضّحاك ابن سفيان ، وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض (١٣) ، باب في المرأة ترث من دية زوجها (١٨) ، الحديث (٢٩٧٧) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٤٢٥ ، كتاب الفرائض (٣٠) ، باب ماجاء في ميراث المرأة من دية زوجها (١٨) ، الحديث (١٨) ، الحديث (١٨) ، وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف (٤ / ٢٠٢ ، الحديث (٤٩٧٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٨٨ ، كتاب الديات (٢١) ، باب الميراث من الدية (١٢) ، الحديث (٢٦٤٢) ، ضمن حديث عن عمر ضي الله عنه ٤ وفيه : ﴿ الدياة للعاقلة ﴾ وأخرجه الدارقطني في السنن ٤ / ٢٧٧ ، كتاب الفرائض والسير ... ، الحديث (٣٢) .

أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئاً .(١٤) .

٣١٣٨ \_ أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود قال : وجدت في كتابي عن شيبان ، فذكره .

٣١٢٩ ــوفي حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً : « أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى » .

#### 1٣ ــ « باب السحر له حقيقة »

قال الله عز وجل في السحر: ﴿ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ [ البقرة : ١٠٢ ] .

وابو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي ، ومحمد بن موسى قالوا : أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي ، ومحمد بن موسى قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبدالله بن الحكم ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي عَلَيْ طُبَّ حتى أنه لَيُخيَّلُ إليه أنه قد صَنَعَ الشيء ، وما صنعه ، وأنه دعا ربه ، ثم قال : « أَشَعَرْتَ أن الله قد أفتاني ، فيما اسْتَفْتَنْتُهُ فيه » فقالت عائشة : وماذاك يارسول الله ؟ قال : « جاءنى أوتاني ، فيما اسْتَفْتَنْتُهُ فيه » فقالت عائشة : وماذاك يارسول الله ؟ قال : « جاءنى برجلان ، فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ماوجع الرجُلِ ؟ قال الآخر : مطبوب ، قال : ومن طبّه ؟ ، قال : لبيد بن الأعصم ماوجع الرجُلِ ؟ قال : في مُشْطَة ، ومشاطة ، وَجُفَّ طَلْعَة ذكر قال : فأين هو ؟ قال : هو في ذَرُوان » ، وذَرُوان بئر في بنى زريق ، قالت عائشة : فأتاها رسول الله قال : هو في ذَرُوان » ، وذَرُوان نَعْ والله لكانَّ ماءها نُقَاعَةُ الحِناء ، ولكان نَحْلها رؤوس الشياطين ، قالت : فقلت له : يارسول الله ! هلا أخرجته ! فقال « أما أنا رؤوس الشياطين ، قالت : فقلت له : يارسول الله ! هلا أخرجته ! فقال « أما أنا

<sup>(</sup>١٤) موقعه في السنن الكبرى (٨: ١٨٧) ، وأخرجه أحمد في المسند ٢ / ٢٢٤ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٦٩١ . الحديث (٢٥٤) ، واللفظ له ، ٤ / ٦٩١ . كتاب الديات (٣٣) ، باب ديات الأعضاء (٢٠) ، الحديث (٤٥٦٤) ، واللفظ له ، وأخرجه النساق في المجتبى من السنن ٨ / ٤٢ ــ ٤٣ ، كتاب القسامة (٤٥) ، باب ذكر الاعتلاف على خالد الحدّأ ، (٣٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٧٨ ــ ٨٧٩ ، كتاب الديات (٢١) ، باب دية الخطأ (٢) ، الحديث (٢٦٣٠) ، قوله : ﴿ إِنَّ الْمَقْلُ ﴾ أي الدية ، وفي قوله : ﴿ عَصَبَتَهَا ﴾ قال الفيومي في المصباح المنبر ١ / ٤١٢ : ( العصبة القرابة الذكور الذين يُذلون بالذكور ) .

فقد شفاني الله ، وكرهت أن أثير على الناس منه شراً ، (١) .

٣١٣١ - وروينا [ ل . ٢٧ . أ ] عن عمر بن بالخطاب أنه كتب : أن اقتلوا كل ساحر ، وساحرة . (٢)

٣١٣٢ ــ وعن حفصة أنها سحرتها جارية لها ، فقتلتها .(٣)

٣١٣٣ \_ قال الشافعي \_ رحمه الله \_ وابن عمر أن يُقتل السحار ، والله أعلم إن كان السحر شركاً ، وكذلك أمر حفصة .

٣١٣٤ - وروينا عن عائشة أن جارية لها سحرتها ، وكانت أعتقتها عن دبر منها ، فأمرت ببيعها .

٣١٣٥ - واحتج الشافعي - رحمه الله - في حقن دم الساحر مالم يكن بسحره شركاً ، أو يقتل بسحره أحداً لقوله عَلَيْكَ : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » .

وفي رواية غيره: « وآمنوا بما جثت به » .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ٣٣٤ ، كتاب بدء الخلق (٥٩) ، باب صفة إبليس وجنوده (١١) ، الحديث (٣٢٦٨) ، وفي ١٠ / ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢١ ، الحديث (٢٧٦٥) ، وفي ١٠ / ٢٧٦ . الحديث (٢٠٦٥) ، وفي ١٠ / ٢٣٠ . ٢٣٠ ، باب السّخر (٥٠) ، الحديث (٢٦٠) ، وفي ١١ / ١٩٣ ، كتاب الدعوات (٨٠) ، باب تكرير الدعاء (٥٥) ، الحديث (٢٣٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤ / ١٧١٩ . ١٧٢٠ ، كتاب السلام (٣٩) ، باب السّخر (١١) ، الحديث (٣١٤ / ٢١٨٩) ، قوله : « مطبوب ٤ أي مسحور يقال طُبّ البحل بالضم إذا سحر ، فكنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً كما كنوا بالسليم عن اللديغ . والمشاطة : هي الشعر الرجل بالضم إذا سحر ، فكنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً كما كنوا بالسليم عن اللديغ . والمشاطة : هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه . وجُفّ : هو وعاء طلع النخل ، وهو الغشاء الذي يكون عليه ، ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده في الحديث بقوله : « طلعة ذكر ٤ . وبتر ذَروان : هي بئر بالمدينة في بستان ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده في الحديث بقوله : « طلعة ذكر ٤ . وبتر ذَروان : هي بئر بالمدينة في بستان وأصح . أي ذي أروان - والنُقاعة : بضم النون الماء الذي ينقع فيه الحناء ( النووي ، شرح صحيح مسلم وأصح . أي ذي أروان - والنُقاعة : بضم النون الماء الذي ينقع فيه الحناء ( النووي ، شرح صحيح مسلم وأصح . أي ذي أروان - والنُقاعة : بضم النون الماء الذي ينقع فيه الحناء ( النووي ، شرح صحيح مسلم وأم كل ١٧٠) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۳: ٤٩) و (۱۰: ۱۷۹) ، والمحلَّى (۹: ۲۵۵) ، و (۱۱: ۳۹٤) ، والمغني (۲: ۲۵۳) ، والمغني (۸: ۱۵۳) ، والمغني (۸: ۱۵۳) ، والمغني

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى : الموضع السابق .



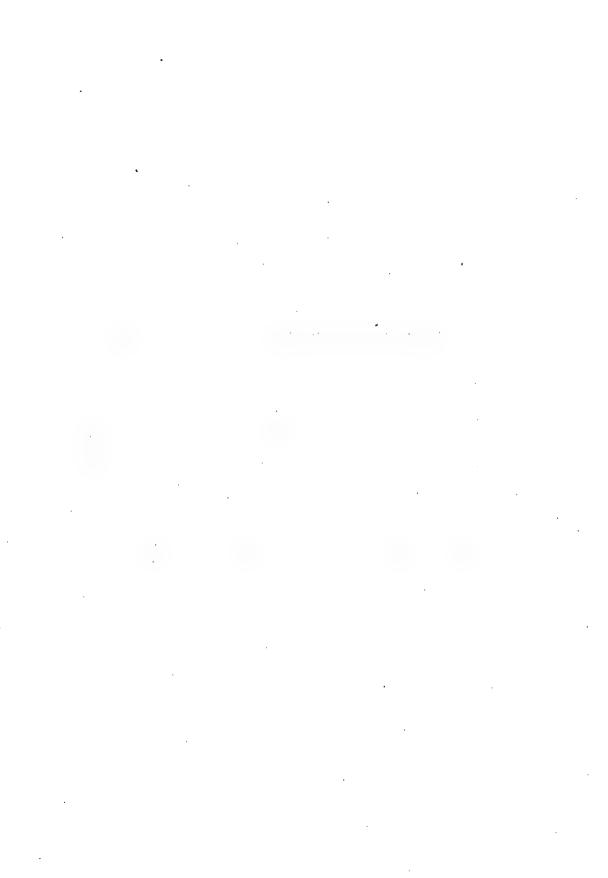

## كتاب قتال أهل البغي

# ١ ــ باب الأثمة من قريش ، ولا يصلح إمامان في عصر واحد

٣١٣٦ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح بن هانى ، أخبرنا محمد بن عمر الحرشي ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي عَيِّلَيِّةٍ قال : « النَّاسُ تَبَعُ لقريشٍ في هذا الشأن ، مسلمهم تَبَعٌ لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم »(١).

٣١٣٧ ــ وروينا عن أنس بن مالك أن النبيّ عَيِّلَكِم قال : ( الأثمة من قريش ) . ٣١٣٨ ــ وفي حديث أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلِيْكِ : ( إذا بُويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما (٣) .

٣١٣٩ - وفي حديث أبي هريرة عن النبي عَيِّالِكَ : ﴿ فُوا بِبَيْعَةِ الأَوْل فَالأُول ﴾ (٤) . 
٣١٤٠ - وقال عمر بن الخطاب حين قالت الأنصار : منا أُمير ، ومنكم أمير . 
سيفان في غمد واحد إذاً لا يصلحان (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المناقب ، ح (٣٤٩٥) ، باب و قول الله تعالىٰ : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسَ إِنَا خَلَقْنَاكُم مَن ذَكَرَ وأنثى .. ﴾ ، فتح الباري (٦ : ٥٢٦) ، ومسلم في الإمارة ، باب و الناس تبع لقريش ، ، وموقعه في الكبرىٰ (٨ : ١٤١) .

<sup>. (</sup>٣) عزاه في كنز العمال (١٢ : ٣٣٨٣١) لابن أبي شيبة ، وللبيهقي ، وموقعه في الكبرى (٨ : ١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإمارة ، باب د إذا بويع لخليفتين ٢ (٣ : ١٤٨٠) طبعة عبد الباقي .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ، ح (٣٤٥٥) ، باب و ماذكر عن بتي إسرائيل ، ، فتح الباري (٢: ٩٥) ، ومسلم في الإمارة ، باب و وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، (٣: ١٤٧١) ، وموقعه في الكبرى (٨: ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٥) من حديث السقيفة ، سنن اليهقى الكبرى (٨: ١٤٤ - ١٤٠) .

# ٢ ــ باب السمع ، والطاعة للإمام ، ومن ينوب عنه مالم يأمر بمعصية ، والصبر على أذى يصيبه منه ، وترك الخروج عليه

العبرنا عبدالله بن جعفر ، الحسن بن فورك أخبرنا عبدالله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، أخبرنا يحيى بن حصين الأحمسي [ل. ٢٧٠ . ب] قال : أخبرتني جدتي ، واسمها أم حضين الأحمسية قالت : سمعت رسول الله عليني يقول : « إن استعمل عليكم عَبْدٌ حبشي \_ ماقادكم بكتاب الله عز وجل ، فاسمعوا له وأطيعوا »(١) .

٣١٤٢ ـ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد أبي إسحاق الصغاني ، أخبرنا محمد بن عبدالله بن نمير ، أخبرنا أبي ، أخبرنا عبيد الله على عن نافع ، عن أبن عمر أن رسول الله على قال: « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، إلا أنْ يُؤْمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سَمْع ، ولا طاعة » (٢) .

٣١٤٣ ـ وروينا في حديث ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ : « مَنْ رَأَى من أميره شيئاً يكرهُهُ فليصبر ، فإنه ليس من أحد يُفارقُ الجماعة [قيد شبر فيموت(٣)] إلا مات مبتة جاهلية »(٤) .

\$ ٣١٤ \_ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أخبرنا يوسف بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن أبي بكر ، أخبرنا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الحج ــ باب ( استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ، ح (۳۰۸۰) ، ص (؛ : ٧٤٦ ـ ٧٤٦) ، ص (١ : ١٨٣٤) ، ورواه أبو داود في المناسك ، ح (١٨٣٤) ، باب ( في المحرم يظلل ؛ ، وموقعه في الكبرى (٨ : ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأحكام ، ح (٢١٤٤) ، باب ( السمع والطاعة ) ، فتح الباري (١٣ : ١٢١) ، ومسلم في الإمارة ، باب ( وجوب طاعة الأمراء ) ص (٣ : ١٤٦٩) ط . عبد الباقي ، وموقعه في الكبرى (٨ : ١٥٥ ـــ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل ، وأثبتها من السنن الكبرى (٨: ١٥٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأحكام ، ح (٧١٤٣) ، باب « السمع والطاعة » . فتح الباري (١٣ : ١٢١) ، ومسلم . في الإمارة ــ باب « وجوب ملازمة جماعة المسلمين » ، وموقعه في الكبرى (٨ : ١٥٧) .

حماد بن زيد ، عن الجعد أبي عثمان ، أخبرنا أبو رجاء قال : سمعت ابن عباس يرويه عن النبي عَلِيْكُ فذكره .

## ٣ ــ باب ماجاء في قتال أهل البغي والخوارج

الشافعي ، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا محاد بن زيد ، أخبرنا عبدالله بن المختار ، ورجل سماه عن زياد بن علاقة ، عن عرفجة قال : قال رسول الله عليه : « ستكون هنات ، وهنات ، فمن رأيتموه يمشى إلى أمة محمد ، فيفرق جماعتهم ، فاقتلوه » .

الله عنق الآخر »(١) . وموينا في حديث عبدالله بن عمرو ، عن النبي عَلَيْكُ : « ومن بايع إماماً ، فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه مااستطاع ، وإن جاء أحد ينازعه ، فاضربوا عنق الآخر »(١) .

القاضي ، أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ،أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، أخبرنا أبمد بن سلمة ، أخبرنا قتيبة بن سعيد الثقفي ، أخبرنا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة قال : لما تُوفِّي رسول الله عَيْلِيَة واستُخْلِفَ أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ من كَفَرَ من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر \_ رضي الله عنها \_ : كيق تقاتل الناس ، وقد قال [ ل . ٢٧١ أ ] رسول الله عصر بن الخطاب لأبي بكر \_ رضي الله عنهما \_ : كيق تقاتل الناس ، وقد قال [ ل . ٢٧١ أ ] رسول الله عصر مني المنه أن أقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إله إل الله ، فَمَنْ قَالَ : لا إله إلا الله الله ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلنَّ مَنْ فَرَق بين الصّلاة والزّكاة ، فإنَّ الزكاة حقَّ المال ، والله ! لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كانو مؤدنة إلى رسول الله عَيْلِيَة لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، فقال عمر بن الخطاب : فوالله ماهو إلا أنْ رأيتُ الله قد شرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحق » (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في باب و حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ، من كتاب المغازي ، وأبو داود في السنة ، باب و في قتل الحوارج ، والنسائي في المحاربة \_ باب و قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة ، عن عرفجة قيه ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ١٦٨ \_ ١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الزكاة (١٣٩٩) باب و وجوب الزكاة ، الفتح ٣ / ٢٦١ ، و (٦٦ :١) باب و أحلد =

قتال أهل البغي ــ باب السيرة في قتال أهل البغي ـــ

٣١٤٨ ـ ورواه معمر بن راشد في رواية عمران بن داود القطان ، عنه ، عن الزهري ، عن أنس ، وزاد في الحديث : حتى تشهدوا ألا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة .

٣١٤٩ ــ وبمعناه روى عن الحسن ، عن أبي هريرة ، وعن أبي العنبي سعيد بن كثير ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وذكرا فيه « وتؤتوا الزكاة » ، وهو في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي عُرِيَّا (٣) .

## ٤ ــ باب السيرة في قتال أهل البغي

• ٣١٥٠ \_ أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، أخبرنا أبو غسان ، أخبرنا زياد البكائي ، أخبرنا مطرف ابن طريف ، عن سليمان بن الجهم أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء بن عازب قال : بعثني عليّ إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثاً قبل أن نقاتلهم (١) .

الردة : إذا غشِيتم داراً ، فإن سمعتم بها أذاناً للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا .

٣١٥٢ ـ وروينا عن على أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم: لا نبتدأنكم بقتال.

<sup>=</sup> العتاق في الصدقة » الفتح (٣ : ٣٢١) ، وفي استتابة المرتديين (٣٩٢٤) باب « قتـل من أبي قبـول الفـرائض » الفتح المفتح (٢٠ : ٢٧٥) ، وفي الاعتصام (٧٢٨٤ ، ٧٢٨٥) باب « الاقتداء بسنن رسول الله عَيْلِيَّةً » الفتح (٢٠ : ٢٠٠) .

ومسلم في الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى ... . .

وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٥٥٦) (٢ : ٩٣) ، والترمذي في الإيمان (٢٦٠٧) باب « ما جاء أمرت أن أقاتل الناس » (٥ : ٣) ، والنسائي (٥ : ١٤) باب « مانع الزكاة » وموقعه في الكبرى (٨ : ١٧٦) . (٣) السنن الكبرى (٨ : ١٧٧) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في الديات \_ باب و التغليظ في قتل مسلم ظلماً » ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ١٧٩) .

٣١٥٣ ــ وروى أنه استعمل عليهم عاملاً ، وهو عبدالله بن حباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به ، قالوا : كلنا قتله ، قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم .

٣١٥٤ \_ وروينا عن على أنه لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئاً أخذه [ ل . ٢٧١ . ب ] حتى بقيت قدر ، قال الراوي ، ثم رأيتها أخذت بعد .(٢)

٣١٥٥ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيد ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : أمر على مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئاً » .

٣١٥٦ ـ وروى عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده على بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، عن على ، وروى معناه عن أبي أمامة ، عن على في حرب صفين . ٣١٥٧ ـ وفي رواية أبي فاختة أن علياً أتى بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلنى صبراً ، فقال على ، لا أقتلك صبراً إنى أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله . ٣١٥٨ ـ قال الشافعي : والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية يقاتل جاداً في أيامه كلها منتصفاً ، أو مستعلياً ، وعلى يقبول لأسير من أصحاب معاوية : لا : أقتلك صبراً إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يرتد بعض العراقيين ، وقوله منتصفاً ، أو مستعلياً أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى .

الفضل بن خيرويه ، أخبرنا أبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خيرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري أن الفتنة الأولى ثارت ، وفي أصحاب النبي عَيْقَهُ ممن شهد بدراً فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حدّ على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن يوجد شيء بعينه .

قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالاً ، أو جماعة غير ممتنعة ، فقد

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٨: ١٨٢).

قتال أهل البغي ـــ باب السيرة في قتال أهل البغي .

قال الشافعي: أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل بن ملجم متأولاً أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولولم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون ، قال الشافعي : ماأصاب أهل الردة المسلمين ، فالحكم عليهم ، كالحكم على المسلمين [ ل . ٢٧٢ . أ ] لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان مايصيبون واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم .

• ٣١٦٠ ـ قال الشافعي : وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ، وقال في موضع آخر : وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ماكان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية ، زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم .

٣١٦١ ـ قال الشافعي : وقد ارتد طليحة ، فَقَتَلَ ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما الحربي إذا قتل مسلماً ، ثم أسلم لم يكن عليه قود ، قتل وحشي حمزة \_ رضي الله عنه \_ ثم أسلم ، فلم يُقَدْ منه ، وقال النبيّ عَيِّلِيّة ، لعمرو بن العاص : « أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ماكان قبله » .



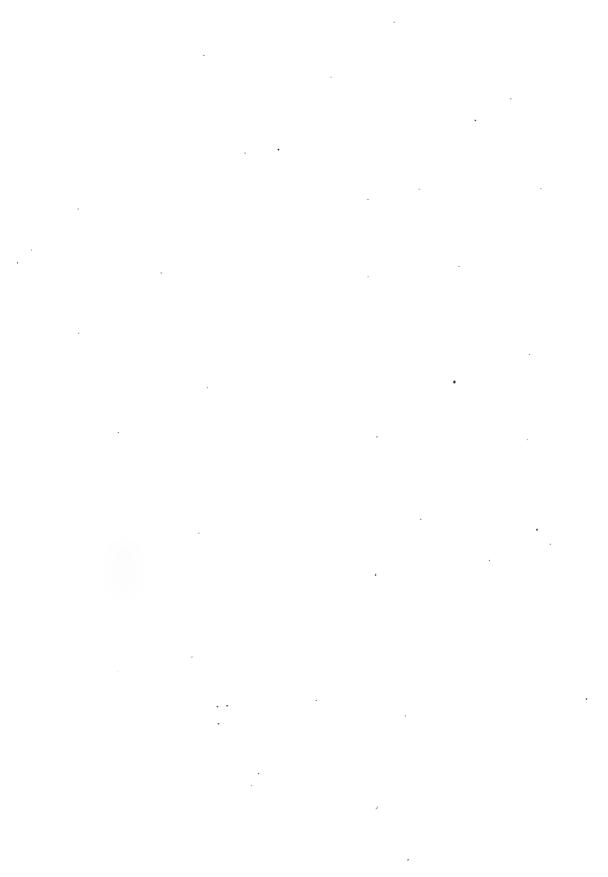

#### كتاب المرتد

# ١ ــ باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً كان أو امرأة.

١٣٦٣ ــ وروينا في حديث عثمان بن عفاف ، عن النبي عَلَيْكُ : « لا يحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس »(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الديات ، ح (٦٨٧٨) ، باب ، قول الله تعالى : ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... ﴾ ، فتح الباري (٢٠١ : ٢٠١) ، ومسلم في القسامة ــ باب ، مايباح به دم المسلم ، ص (٣ : ١٣٠٢) ط . عبد الباق ، وموقعه في السنن الكبري (٨ : ١٩٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٦١ \_ ٦٢ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٧١ \_ ١٧٢ ، كتاب الحدود ، باب مايحل به دم المسلم ، وأخرجه أبو داود في كتاب الديات (٣٣) ، باب الإمام يأمر بالعفو ... (٣) ، الحديث (٤٥٠٢) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٢٠١ \_ ٤٦١ ، كتاب الفتن (٣٤) ، باب ماجاء لايحل دم امرئ مسلم ... (١) ، الحديث (٢١٥٨) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧ / ٩١ \_ ٩٠ ، كتاب تحريم الدم (٣٧) ، باب ذكر مايحل به دم المسلم (٥) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٤٧ ، كتاب الحديث (٢٥٣) .

يعقوب ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب ابن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ بن عباس أنَّ علياً حَرَقَ المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنتُ أنا لم أُحرِّقَهم ، ولَقَتَلْتهم لقول رسول الله عَلِيلِية : « مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فاقتلوه » ، ولم أحرِقهم لقول رسول الله عَلِيلِية : « لاينبغي لأَحَدٍ أنْ يُعَدِّب بغذاب الله هَالِي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الل

 $7177 _{-} 0$  وفي حديث عثان الشحام ، عن عكرمة ،عن ابن عباس أن أم ولد لرجل سَبَّتْ رسول الله عَلَيْكُم، أن دمها هدر (0) .

٣١٦٧ ـ وروينا بأسانيد مجهولة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن امرأة يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبيّ عَلَيْكُم، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت » (١).

٣١٦٨ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، حدثني الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي : أن أمرأة يقال لها : أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر الصديق ، فلم تتب ، فقتلها ، قال الليث : وذاك الذي سمعنا ، وهو رأبي ، قال ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك .

قال الشيخ : ورواه أيضاً يزيد بن أبي مالك الشامي ، عن أبي بكر مرسلاً .

ورويناه عن الزهري ، والنخعي ، وأما حديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ، ولا تقتل ، فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : سألت عنه سفيان الثوري ، فقال : أما من ثقة فلا .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨: ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في استنابة المرتدين ، ح (٦٩٢٢) ، باب د حكم المرتد ، ، فتح الباري (١٢ : ٢٦٧) ، مموقعه في السنن الكبرى (٨ : ١٩٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في الحدود ... باب ( الحكم فيمن سبُّ النبي عَيَّاتُهُ ؛ ، والنسائي في المحاربة ، باب ( الحكم فيمن سبُّ النبي عَيِّالَةٍ ؛ ، وموقعه في السنن الكبرى (٢٠٢ : ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٨: ٢٠٣).

وروى فيه ، عن خلاس ، عن علي ، ورواية خلاس ، عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ،

٣١٦٩ ـ وروى مقابلته عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكراً ، أو أنثى ، والذي روى فيه مرفوعاً : « أن امرأة ارتدت فلم يقتلها » ، ورواية حفص بن سليمان ، وهو متروك .

٣١٧٠ \_ وأما في استتابة المرتد ثلاثاً ، فقد روينا عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله القاريء أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ رجل من قبل أبي موسى ، فسأله [ ل . ٢٧٣ . أ ] عن الناس فأخبره ، ثم قال : هَل كان فيكم من مغربة خبر ؟ ، فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه ، قال عمر : هلا حبستموه ثلاثاً ، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغنى » .

٣٩٧١ \_ أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاريء ، عن أبيه ، فذكره .

٣١٧٢ \_ وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبيّ عَلَيْكُ أنه قال : « يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان » ولم يأمر فيه بأناة موقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئاً .

٣١٧٣ \_ وفي الحديث الثابت ، عن معاذ بن جبل أنه قدم على أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ماهذا ؟ قال : هذا كان يهودياً ، فأسلم ، ثم راجع دينه \_ دين السوء \_ فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثاً ، قال : فأمر به ، فقتل .

وروينا عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة .

## ٢ \_ باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان ، أو غيره

احتجَّ الشافعيُّ \_ رضي الله عنه \_ بذلك في سورة المنافقين ، وقوله « اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً » يعني \_ والله أعلم \_ من القتل مع ماكان يعلم من نفاقهم حتى : \_

٣١٧٤ \_ قال أسامة بن زيد: شهدتُ من نفاقِ عبد الله بن أبي ثلاث مجالس، وأن النبي عَلَيْكُ نهى عن الصلاة عليهم لما في صلاته من رجاء المغفرة لمن صلى عليه، وقضى الله ألا يغفسر لمقيم على شرك، فلم يمنع رسول الله عَلَيْكُ ، من الصلاة عليهم مسلماً ، ولم يقتل منهم أحداً (١).

قالا: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو محمد بن عبد الله بن يحيى السكري قالا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار ، عن المقداد بن الأسود قال : قلت : يارسول الله ! أرأيت [ل . ٢٧٣ . ب] إن اختلفت أنا ، ورجل من المشركين بضربتين ، فقطع يدي ، فلما عَلوته بالسيف قال : لا إله إلا الله ، أأضربه ، أم أدعه ؟ ، قال : بل دَعْهُ ، قال : قلت : قد قطع يدي ! قال : بن قبل : أن قلما ، فهو مثلك قبل : أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقولها »(٢).

قال الشيخ: يعني \_ والله أعلم \_ وأنت مثله قبل أن يقولها في إباحة الدم لا أنه يصير مشركاً بقتله وقد روينا عن الشافعي أنه قال ذلك في معناه.

الزيادة قال : فقلت : يارسول الله ! إنما قالها مخافة السلاح والقتل ، قال : « أفلا

<sup>(</sup>١) نقله البيهقي في السنن الكبرى (٨: ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المغازى [ ٤٠١٩ ] (الفتح ٧ : ٣٢١) ، وفي الديات [ ٦٨٦٠ ] باب « قول الله تعالى ﴿ وَمِنْ يَقْتُل مؤمناً متعمداً ﴾ الفتح [ ١٦٠ ] ومسلم في الإيمان ، حديث (٢٦٨) من طبعتنا ص (١ : ٧٠) ، باب « تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » ، وص (١ : ٥٠) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الجهاد [ ٢٦٤٤ ] باب أو على مايقاتل المشركون » [ ٣ : ٤٤ ] ، والنسائي في السير في الكبرى على ما جاء في التحفة [ ٢٠٤ ] .

شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا ؟ مَنْ لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ».

٣١٧٧ \_ أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبد الجبّار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي ابن الحيار أن عبد الله بن عدي حدثه أن النبي عرفي ، ينا هو جالس مع أصحابه ابن الحيار أن عبد الله بن عدي حدثه أن النبي عرفي ، ينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل ، فاستأذنه في أن يساره ، قال : فأذِنَ له ، فساره في قتل رجل من المنافقين ، فجهر النبي عرفي فقال : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : بلى ، ولكن لا صلاة له ، بلى ، ولكن لا صلاة له ، قال : « أولئك الذين نهيت عنهم »(٣) .

وفي هذا دلالة على قتل من ترك الصلاة بغير عذر .

٣١٧٨ \_ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا على بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ارتد رجل من الأنصار ، فلحق بالمشركين ، فأنزل الله عز وجل وحل على عليه عليه الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق . . إلى قوله و إلا الذين تابوا الله والله عمران : ٢٦] قال : فكتب بها قومه إليه ، فلما قُرِئَتْ عليه ، قال : والله ماكذبني قومي على رسول الله عليه ، والله أصدق الثلاثة . قال : فرجع تائباً إلى رسول الله عمران : مرجع تائباً إلى رسول الله عمران : فرجع تائباً إلى رسول الله عمران ذلك منه ، وخلّى سبيله .

والأخبار في معنى هذا كثيرة .

الكبرى (٨: ١٩٧).

٣١٧٩ \_ وروينا عن عبيد الله بن عبيد بن عمير أن رسول الله عَلَيْكُم ، استتاب نبهان [ل. ٢٧٤ . ١] أربع مرات ، وكان نبهان ارتد ،

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١: ٢٤) ، وقال: « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » . (٤) رواه النسائي في المحاربة (٧: ١٠٧) ، باب « توبة المرتد » ، حديث رقم (٤٠٦٨) ، وموقعه في السنن

<sup>(</sup>٥) ترجمه ابن حجر في الإصابة رقم (٨٦٧٨) ، ص (٣ : ٥٥٠) ، فقال :

• ٣١٨ - وروينا عن على أنه قال : أما الزنادقة ، فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا(٦) .

## ٣ ـ باب المكره على الردة

٣١٨١ - أجبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثان بن سعيد ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكُره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ [ النحل : ١٦٠] .

قال : أخبر الله سبحانه أنَّهُ مَنْ كَفَرَ بَعْد إِيمانه ، فعليه غضب من الله ، وله عذاب عظيم ، فأما من أكره ، فتكلم بلسانه ، وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه ، فلا حرج عليه إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم .

ِ ٣١٨٣ - وروينا في حديث عمار بن ياسر أنه قال لرسول الله عَلَيْظَة : مَاتُرِكْتُ حتى نِلْتَ منك ، وذكرت آلهتهم بخير ، قال : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئناً بالإيمان ، قال : « إن عادوا ، فعد » (١) .

<sup>= (</sup>نبهان) غير منسوب .. قال وثيمة في آخر كتاب الردة : حدثنا إسماعيل بن علية ، عن ميمون بن أبي حمرة ، عن إبراهم هو النخعي : أن نبهان ارتد عن الإسلام فأتى به النبي عليه وآله وسلم فاستنابه فتاب فخل سبيله ، فقال في الثالثة أوفي سبيله ، ثم ارتد عن الإسلام فأتى به النبي عليه فتاب فخلي سبيله ، فقال في الثالثة أوفي الرابعه : اللهم امكني من نبهان في عنقه حبل أنوف ، فأتى به النبي عليه في عنقه حبل أنوف فأمر بقتله فلما انطلق به فقال له رسول الله عليه : « ماقال لك ؟ ، قال : قال إنى مسلم أقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، قال : حلّ سبيله .

<sup>(</sup>٦) الروض النضير (٤: ٢٥٢) ، والمغنى (٨: ١٢٤) ، والسنن الكبرى (٨: ١٩٧) .

<sup>(</sup>١) قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ ﴾ هذه الآية نزلت في عَمَّار بن ياسر ، في قول أهل التفسير ؛ لأنه قارب بعض ماندبوه إليه . قال ابن عباس : أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمَّه سُمَيَّة وصُهيَّبا وبلالا وخَبَابا وسالما فعذبوهم ، ورُبطت سُمَيَّة بين بعيرين ووُ يَحِيءٍ قُبُلُها بحَرْبة ، وقيل لها : إنك أسلمتِ من أجل الرجال ؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر ، وهما أول قتيلين في الإسلام وأما عمار فأعطاهم مأارادوا بلسانه مكرها ، فشكا ذلك إلى رسول الله = ياسر ، وهما أول قتيلين في الإسلام وأما عمار فأعطاهم مأارادوا بلسانه مكرها ، فشكا ذلك إلى رسول الله =

# ٤ \_ باب ماورد في تخميس مال المرتد إذا قُتل أو مات على الردة

٣١٨٤ \_ أخبرنا أبو على بن شاذان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا يعقوب ابن سفيان ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن وضاح ، أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه أن رسول الله عن عث إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فقتله ، وخمس ماله »(١).

ورواه أيضاً يزيد بن البراء ، عن البراء ، عن النبي عَلَيْكُ ، في رجل نكح امرأة أبيه(٢) .

٣١٨٥ \_ وقد مضى حديث أسامة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي عَلَيْكُ ، : « لا يرثُ المسلم الكافر » .

<sup>=</sup> عَلِيْكَ ، فقال له رسول الله عَلِيْكَ : ﴿ كَيْفَ تَجْدُ قُلْبُكُ ﴾ ؟ قال : مطمئن بالإيمان . فقال رسول الله عَلَيْكَ : • فإن عادوا فَعُدُ ﴾ .

وقد أجمع أهل العلم على أن من أكو على الكفر حتى خِشِي على نفسه القتل ، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولايحكم عليه بحكم الكفر ؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ غير عمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر ، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام ، وتبين . منه آمرأته ولا يصلّى عليه إن مات ، ولا يرث أباه إن مات مسلما . وهذا قول يرده الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ﴿ إِلّا مَنْ أَكُوهَ ﴾ الآية . وقال : ﴿ إِلّا أَنْ تُتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاقًا ﴾ وقال : ﴿ إِنّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلَاكِكَةُ طَالِمِي ٱنفسيهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمُ قَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية . وقال : ﴿ إِلّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ به ، والمكره لا يكون الرّجَالِ وَالنّسَاءِ والْوِلدَان ﴾ الآية . فعلم الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك نما أمر الله به ، والمكره لا يكون الا مستضعفا غير ممتنع من فعل ماأمر به ؛ قال البخاري .

 <sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في الحدود \_\_ باب و من تزوج امرأة أبيه من بعده ، وإسناده صحيح . ارواء الغليل (٨ : ٢٠) وموقعه في الكبرى (٨ : ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في الموضع السابق، وإسناده صحيح. الإرواء (٣٣٥١).

<sup>(</sup>٣) تقدم ، وانظر فهرس الأطراف بنهاية المجلد الرابع .

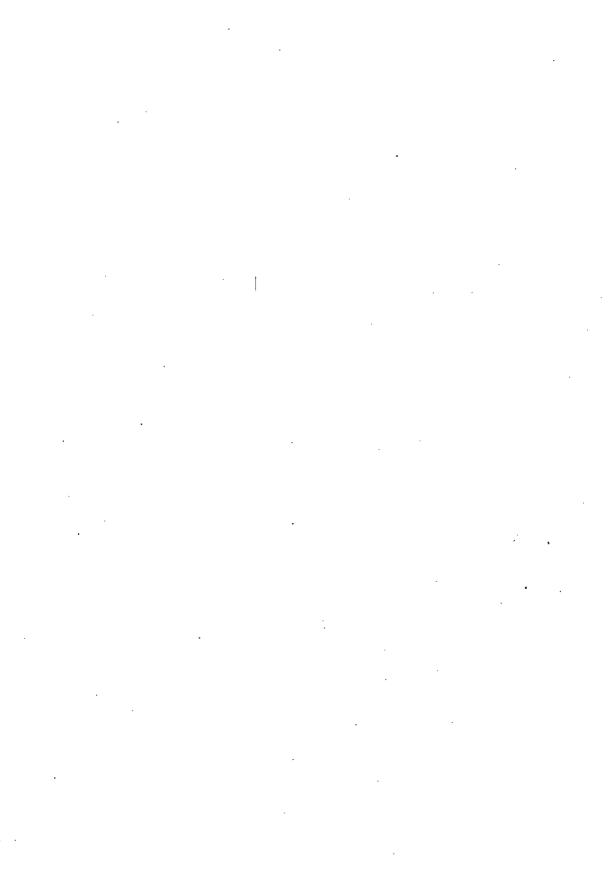



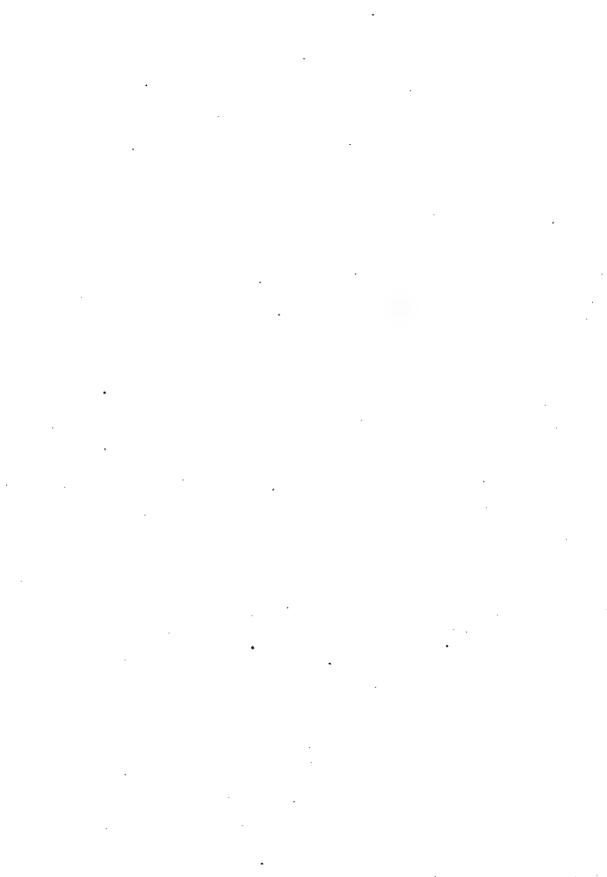

## كتاب الحدود

### [ ۱ \_ باب الزنا]<sup>(۱)</sup>

٣١٨٦ ـ قال الشافعي رحمه الله : كان أول عقوبة الزانيين في الدنيا : الحبس ، والأذى ، ثم نسخ الله الحبس ، والأذى في كتابه ، فقال : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ، فَالْحَالُوا كُلُ واحد منهما [ ل . ٢٧٤ . ب ] مائة جلدة ﴾ [ النور : ٢ ] .

· قال الشيخ: قد روينا هذا عن عبد الله بن عباس ، ثم عن مجاهد ، زاد مجاهد في قوله: « أو يجعل لهن سبيلاً » قال: الحدود (٢) .

جمشاد ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه قالا : أخبرنا على بن مساد ، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، وكان عقبياً بدرياً أحد نقباء الأنصار أن رسول الله على الله على الذا نزل عليه الوحي كَربَ لذلك ، وتربّد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلقي ذلك ، فلما أن سُرِّى عنه قال : « خُداوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب : جلد مائة ، ثم رجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفى سنة ، (٣) .

٣١٨٨ \_ قال الشافعي: قول رسول الله عَلَيْكَ: « خذوا عني ، فقد جعل الله عَلَيْكَ: « خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلاً » أول ماأنزل فنسخ به الحبس ، والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي عَلِيْكَ ، ماعزاً ، ولم يجلده ، وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) نقله في الكبرى (٨: ٢١٠).

 <sup>(</sup>٣) مسلم في الحلود ، باب ٩ حد الزنا ، ص (٣ : ١٣١٦) ط . عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٢٠٠ : ٢١٥) .

رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما(٤) .

٣١٨٩ ــ أما حديث ماعز ، فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ والعباس بن محمد الدوري ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا عباس بن عبد الله الرقفي قالوا : أخبرنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، أخبرنا أبي ، أخبرنا غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان ابِن بُرَيْدَة ، عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ عَيْلِيُّهُ، فقال : يا رسول الله ! طَهِّرْنِي ، فقال : « ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وثُبْ إليه » ، قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاءه ، فقال : يارسول الله ! طَهِّرْني فقال رسول الله عَالِيَّة : « ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتُبْ إليه » ، قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاء ، فقال : يارسول الله ! طَهَّرْني ، فقال رسول الله عَيْظِيًّا ، مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة ، قال النبيّ عَلِيْكُ « مِمَّ أطهرك » ؟ فقال : من الزِّنَا ، فسأل النبيّ عَلِيْكُ : « أَبِهِ جنونٌ ؟ » فأُخبِرَ أنَّهُ لَيْسَ به جنونٌ ، فقال : « أَشَـرِبَ خمراً ؟ فقام رجل ، فاستنهكه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال النبيي عَلِيُّكُم : ٦ ل . ٢٧٥ . أ ] : ﴿ أَثَيُّبُ أَنْتَ ؟ » قال : نعم ، فَأَمَرَ بِهِ النبيِّ عَيْكَ ، فَرُجِمَ ، فكانَ النَّاسُ فيه فرقتين تقول فِرْقَةٌ : لَقد هَلَكَ ماعز على أسوأ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ماتوبة الفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله عَلَيْكُم، فوضع يده في يده، فقال : اقتلني بالحجارة ، قال : فلبثوا بذلك يومين ، أو ثلاثة ، ثم جاء النبيّ عَلِيلَةِ ، وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : « استغفروا لماعز بن مالك » ، فقالوا : أيغفر الله لماعز بن مالك ، قال : فقال النبي عَلِيُّكُم: « لقد تابَ توبةً لو قسمت بين أمة لوسعتها » .

ثم جاءته آمرأة من غامد من الأزد ، فقالت : يارسول الله ! طهرني ، فقال : « ويحك ارجعي ، واستغفري الله ، وتوبي إليه » ، قالت : لَعَلَّكَ تريد أن ترددني كا رددت ماعز بن مالك ، قال : « وماذلك » ، قالت : إنها حُبْلَى من الزنا ، قال : « أثيَّبٌ أنْتِ ؟ » قالت : نعم قال : « إذاً لا نَرْجُمك حتى تضعى مافي بطنك » ،

<sup>(</sup>٤) نقله البيهقي في الكبرى (٨: ٢١٢).

قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي عَلَيْكُ ، فقال: قد وضعت الغامدية ، فقال: « إذاً لا نرجمها ، وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » ، فقام رجل من الأنصار ، فقال: إليّ رضاعه يارسول الله ، فرجمها » (٥) .

• ٣١٩ - وروينا في حديث حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة أن النبي عَلِيْنَةً رجم ماعزاً ، ولم يذكر جلداً » .

على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : « أَيْكُتُها ؟ » قال : نعم ، قال : « حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ » قال : نعم ، « كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر » قال : نعم ، قال : « هل تدري ماالزنا ؟ » قال : نعم أتيت منها حراماً مايأتي الرجل من امرأته حلالاً قال : « فما تريد بهذا القول ٤ » قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به ، فرجم »(١) .

٢٩٩٧ ـ أخبرنا أبو على الروزباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا الحسن بن على ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة ، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء الأسلمى ، فذكره .

٣١٩٣ - [ ل . ٢٧٥ . ب ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي عَلِيلية فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، ثم اعترف ، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبي عَلِيلية ، : « أبك جنون ؟ » قال : لا ، قال : « أحصنت ؟ » قال : نعم ، فأمر به النبي

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الحدود ، باب و من اعترف على نفسه بالزنا ، ، ص (٣ : ١٣٢٣) ، ط . عبد الباقي . وموقعه في الكبرى (٨ : ٢١٤) .

 <sup>(</sup>٦) البخاري في الحدود ، باب د سؤال الإمام المقرّ ... ، فتح الباري (١٢ : ١٣٦) ، ومسلم في الحدود ، باب
 ه من اعترف على نفسه بالزنا ، ، وموقعه في الكبرى (١٠ : ٢١٢) .

عَيِّلِكُ فَرجم بالمصلى ، فلما أذلفته الحجارة ، فَرَّ فأدرك فَرُجِمَ حتى مات ، فقـال له رسول الله عَيِّلِكِ : « خيرًا ، » ولم يصل عليه(٧) .

هذا هو الصحيح لم يصل عليه ، ورواه البخاري عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق على عبد الرزاق على عليه ، وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ، وإنما صلى رسول الله عليه على الجهنية ، وهو فيها(^^) .

٣١٩٤ ـ أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدّثه عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة أتت النبيّ عَلَيْكُ ، وهي حُبلى من الزنا ، فأمر رسول الله عَلَيْكُ وليها أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها ، فائتني بها ففعل ، فأمر رسول الله عَلَيْكُ بها ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها ، فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : يارسول الله أتصلى عليها ، وقد زنت ، فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها ، (٩) .

وقال غيره ، عن هشام « بين سبعين من أهل المدينة » ، وكأنه سقط من كتابي ، أو من كتاب شيخي ، وأما حفير المرجوم : -

٣١٩٥ \_ فقد روينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال في ماعز بن مالك ، فوالله ماحفرنا له ولا أوثقناه ١٠٠٠ .

قام النبي عَلَيْكَ ، فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره ، وقال في الغامدية ، ثم أمر النبي عَلَيْكَ ، فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره ، وقال في الغامدية ، ثم أمر بها ، فحفر لها حفرة ، فجعلت فيها إلى صدرها ، وكذلك في حديث أبي بكرة أن النبي عَلِيْكَ ، رجم امرأة فحفر لها إلى التَّنْدُوة .

<sup>(</sup>٧) البخاري في الحدود ، باب و الرجم في المصلَّى ، نتح الباري (١٢ : ١٢٩) .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٨: ٢١٨).

<sup>(</sup>٩) مسلم في الحدود ، باب و من اعترف على نفسه بالزنا ، وأبو داود في الحدود ،باب و المرأة التي أمر النبي عليه برجمها من جهينة ، والترمذي في الحدود ، باب و تربص الرجم بالحبليٰ حتى تضع ، ، وموقعه في الكبرى (٨ : ٢١٧ ، ٢١٨) .

<sup>(</sup>١٠) السنن الكبرى (٨: ٢٢١).

وفي رواية اللجلاج في قصة الشاب المحصن الذي اعترف بالزنا قال : فأمر به ، فرجم ، فخرجنا به ، فحفرنا له حتى أمكنا [ ل . ٢٧٦ . أ ] ثم رميناه بالحجارة حتى هذأ .

٣١٩٧ \_ وفي حديث أبي هريرة في قصة ماعز ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد ، فمر رجل معه لحى بعير ، فضربه ، فقتله ، فذكر فراره للنبي عَلَيْكُ ، فقال : ( أفلا تركتموه »(١١) .

٣١٩٨ \_ وفي رواية يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه أن رسول الله عليه قال : في ماعز لما ذهب : « ألا تركتموه ، فلعله يتوب ، فيتوب الله عليه » ، وقال رسول الله عليه : « ياهزال لو كنت سترته عليه بثوبك لكان خيرًا لك مما صنعت » .

٣١٩٩ \_ أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا محمد بن غالب ، أخبرنا أبو حذيفة ، أخبرنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم ابن هزال الأسلمي ، فذكره .

• • • • • • وأما حديث أنيس الأسلمي ، فأحبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، أخبرنا يعقوب ابن سفيان ، أخبرنا ابن قعنب ، وابن بكر ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله عُولِية ، فقال أحدهما : يارسول الله ! اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر ، وكان أفقههما : أجل يارسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وأندن لي أن أتكلم قال : « تكلم » قال : إن ابني كان عَسيفاً على هذا فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديتُ منه بمائة شاة ، وجارية لي ، ثم إني سألتُ أهْلَ العلم ، فأخبروني أنَّ على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرَّجْمُ على امرأته فقال رسول الله عَلَيْكُ : « أما والذي نفسي بيده لأقضينَ بينكما بكتاب الله : أما غنمك وجاريتك ، فردُّ « إليك » ، وجلد أبنه مائة ، وغرّبه عاماً ، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتني امرأة الآخر ، فإن آعترفت رجمها ، فاعترفت ،

<sup>(</sup>١١) أخرجه من رواية يزيد بن نعيم ، عن أبيه ، أبو داود في كتاب الحدود (٣٢) ، باب رجم ماعر ... (٢٤) ، الحديث (٤٤١٩) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٦٣ ، كتاب الحدود ، باب حضروا لماعز ... وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، وموقعه في السنن الكبرى (٢٢١ : ٢٢١) .

الحدود ــ باب الزنا فرجمها »(۱۲) .

١٠ ٣ ٣ ـ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، فذكره بإسناده نحوه (١٣) .

٣٧٠٧ \_ أخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا عثمان ابن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، وأخبرنا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا البيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل ، [ ل . ٢٧٦ ب ] وهو بالشام ، وفي رواية القعنبي رجل من أهل الشام ، فذكر له أنه وَجَدَ مع امرأتِه رجلاً ، فَبَعَثَ عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأتِه يَسْأَلُها عن ذلك ، فأتاها ، وعندها نسوة حولها ، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب ، وأخبرَها أنها لا تُؤخذ بِقَوْلِهِ ، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع ، وثبَتَتْ على الاعتراف ، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت » (١٤) .

وفي رواية القعنبي : وتمت على الاعتراف .

٣٧٠٣ ـ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أ أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيبنة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال : قال عمر : قد خشيتُ أن

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في الصحيح ١١ / ٥٢٣ ، كتاب الأيمان والنفور (٨٣) ، باب كيف كانت يمين النبي المحلود (٢٩) ، الحديث (٦٦٣ ) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣ / ١٣٢٤ ، ١٣٢٥ ، كتاب الحدود (٢٩) ، باب من اعترف ... (٥) ، الحديث (٢٥ / ١٦٩٧ ) ، قوله : ( عسيفاً ) أي أجيراً ثابت الأجرة . وأنيس المذكور في الحديث هو رجل من بني أسلم كا جاء مصرّحاً به في رواية أخرى ، قال ابن السكن : ( لست أدري من أنيس المذكور في هذا الحديث ولم أجد له رواية غير ماذكر في هذا الحديث ، ويقال هو أنيس بن الضحاك الأسلمي ) ابن حجر ، الإصابة ١ / ٨٩ ، وقال القاري في المرقاة ٤ / ٥٩ : ( أنيس : تصغير أنس ، وهو ابن الضحاك الأسلمي ، ولم يذكره المؤلف ــ التبريزي ــ في أسمائه ) .

<sup>(</sup>١٣) موطأ مالك (٢: ٨٢٢) ، والرسالة للشافعي فقرة (٦٩١) .

<sup>(</sup>١٤) موطأ مالك (٢ : ٨٢٣) . ( لتنزع ) = لترجع .

يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: مانجد الرجم في كتاب الله عز وجل ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة ، أو كان الحمل ، أو الاعتراف ، فقد قرأناها: ( الشيخ ، والشيخة إذا زنيا ، فارجموها البتة ) ، وقد رجم رسول الله عَيْنِيَة ، ورَجَمْنا بعده (١٥٠).

٣٢٠٤ \_ وروى عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلاً زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، ثم علم بإحصانه ، فرجم (١٦) .

### ٢ ــ باب مايستدل به على شرائط الإحصان

وفي حديث العسيف الذي مضى أيضاً دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان ».

وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة فيممن تزوج امرأةً ، ولم يدخل بها [ ثم زنى ] ، فالسنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم »(٢) .

٣٢٠٦ ـ وقد روينا عن ابن عيينة ، عن من أدرك من الصحابة أن الأمة تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني » .

٣٧٠٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن [ل. ٢٧٧ . أ] نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله عَيْشَةُ ، فَذَكَرُوا له أن رَجُلاً منهم وامرأةً زنيا ، فقال لهم رسول الله عَيْشَةُ : « ماتَجِدونَ في التوراة من شأن

<sup>(</sup>١٥) رواه مالك في الموطأ (٢ : ٨٢٣)، وهذا مختصر من خطبة لعمر طويلة . قالها في آخر عمره . رضى الله عنه . رواها البخاريّ بتمامها في : ٨٦ ــ كتاب الحدود ، ٣١ ــ باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت ومسلم في : ٢٩ ــ كتاب الحدود ، ٣١ ــ باب رجم الثيب في الزني ، حديث ١٥ .

<sup>(</sup>١٦) أبو داود في الجدود ، باب و رجم ماعز ۽ ، وموقعه في السنن الكبرىٰ (٨ : ٢١٧) .

<sup>(</sup>١) انظر فهرس أطراف الأحاديث الملحق بالمجلد الرابع .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٨: ٢١٧).

الرجم ؟ » قالوا : نفضحهم ، ويجلدون قال عبدالله بن سلام : كذبتم إن فيها آية الراجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ماقبلها ، وما بعدها ، فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يامحمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله عَيْسَة ، فرجما ، قال عبد الله : فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة (٣) .

كذا في هذه الرواية يحنى ، والصواب يجنأ = يعني يكب ، والله أعلم .

٨٠٠٠ ـ وفي حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا: ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله عَلَيْكُم : « اللهم إنى أول من أحيا أمراً إذ أماتوه » ، فأمر به ، فرجم .

٣٢٠٩ \_ وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلاً من مزينة يحدث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه ، أنه جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن » .

• ٣٧١ ـ وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله عَلَيْكَ ، يهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا .

٣٢١١ - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن ابن عباس قال : « أُتِيَ رسول الله عَلَيْتُهُ ، يهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا » .

٣٢١٢ ـ وفي حديث عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن الني عَلَيْكُم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين » .

٣٢١٣ ـ وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ أجازه ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا السراج ، أخبرنا أبو تمام ، أخبرنا علي بن مشهر ، عن عبد الله ، فذكره .

وفي هذا دلالة على أن الذي روى عنه من قوله: من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شركا في الرجم .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢ : ١٦٦) ، باب و أحكام أهل الذمة ، ومسلم (٣ : ١٣١٨) ، باب و رجم اليهود » والسنن الكبرى (٨ : ٢١٤) .

\* ٣٢١٤ ـ وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن [ ل . ٢٧٧ . ب] نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : « من أشرك بالله فليس بمحصن » ، ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه . ورواه عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعاً ، ووهم فيه الصواب موقوف قاله الدارقطني ، وغيره .

٣٢١٥ ـ وروى أبو بكر بن أبي مريم ، عن على بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله عليه عنها ، وقال : « إنها لا تحصنك » ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلى بن أبي طلحة لم يدرك كعباً .

ورواه بقية ، عن أبي سبأ ، عن علي بن أبي طلحة ، وهو أيضاً منقطع .

### ٣ \_ باب جلد البكر، ونفيه

قد روينا في حديث عبادة بن الصامت ، عن النبي عَلَيْكُ ، في حديث العسيف(١) .

٣٢١٦ ــ حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاءً أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي ، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت النبي عَلَيْكُ يأمر فيمن زنا ، ولم يُحْصِن بجلد مائة ، وتغريب عام »(٢) .

٣٢١٧ ــ ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكَةٍ، أنه قال فيمن زنا ولم يحصن : ينفى عاماً من المدينة مع إقامة الحدّ عليه »(٣) .

قال ابن شهاب : وكان عَمر ينفي من المدينة إلى البصرة ، وإلى خيبر .

<sup>(</sup>١) المتقدم برقم (٣٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الديات ، حديث (٦٨٣١) ، باب ( البِكُران يُجْلَدَان .. ) ، فتح الباري (١٢ : ١٥٦) وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) البخاري . الموضع السابق ، وموقعه في الكبرى (٨ : ٢٢٢) أيضاً .

٣٢١٨ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق (٤) ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، فذكره .

٣٢١٩ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أحبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أحبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر ، فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر ، فجلد الحد ، ثم نفى إلى فدك(٥).

ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع أنه جلده ، ونفاه عاماً .

٣٢٢٠ \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا إبراهيم [ ل . ٣٢٨ أ ] بن أبي طالب ، أخبرنا أبو كريب ، أخبرنا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي عَلَيْكُم ، ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب .

٣٢٢١ ـ وروينا عن الشعبي أن علياً جلد ، ونفى من البصرة إلى الكوفة ، أو قال من الكوفة إلى البكران يجلدان من الكوفة إلى البصرة . وعن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال : البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان .

وأما نفى المخنثين :

٣٢٢٢ \_ فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سملة ، عن أم سلمة قالت : كان عندي مخنث ، فقال لعبد الله أخي : إِنْ فَتَحَ الله عليكم غداً الطائف ، فإني أَذُلّك على ابنة غيلان ، فإنها تُقبِلُ بأربع ، وتُدْبِر بثان ، فسمع رسول الله عَلَيْ قوله ، فقال : « لايدخلن هؤلاء

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى بداية السند مختلف هكذا : ﴿ أَحَبرُنا أَبُو الحَسن : على بن أَحَمد بن عبدان ، أخبرُنا أَحمد ابن عبيد الصفار .... ٤.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٨: ٢٢٣).

عليكم »<sup>(٦)</sup> .

ورواه موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة مرسلاً ، وسماه قال نافع : وزاد فيه قول النبي عَلَيْكُ ، حين قفل : « لا يدخلن المدينة » قال : ونفى رسول الله عَلَيْكُ صاحبيه معه هدم وهيتاً .

٣٢٢٣ \_ وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي عَرِيلِهِ قال : « أخرجوا المخنثين من بيوتكم » ، فأخرج رسول الله عَيْلِهُ مُخنثاً ، وأخرج عمر \_ رضي الله عنه \_ مخنثاً .

٣٢٧٤ ـ قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : أمر رسول الله على الله برجل من المخنثين ، فأخرج من المدينة ، وأمر أبو بكر برجل منهم ، فأخرج أيضاً (٧) .

٣٢٢٥ ـ وروينا عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ أَتِيَ بمخنث قد خضب يديه ورجليه ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع (^) ، قالوا : يارسول الله ! ألا نقتله ، قال : « إني نهيت عن قتل المصلين » (٩) .

## ٤ ـ بأب الضرير في خلقته يصيب حدًّا

٣٢٢٦ ـ أخبرنا أبو عبدالله الجافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا سليمان، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا سليمان، أدبرنا عبد الله بن سهل ابن حنيف [ ل . ٢٧٨ . ب ]-

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في المغازي \_ باب « غزوة الطائف » ، وفي النكاح \_ باب « ماينهى في دخول المتشبهين بالنساء على المرأة » ، وفي اللباس \_ باب « إخراج المتشبهين بالنساء على المرأة » ،

ورواه مسلم في الاستثذان \_ باب ( منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ) ، وأبو داود في الأدب ، باب ( الحكم في المخنثين ) ، وابن ماجه في النكاح \_ باب ( في المخنثين ) ، وكذا في الحدود \_ باب ( الحخنثين ) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٨: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٨) ( النقيع ) ناحية بالمدينة ، وليس بالبقيع .

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داود في الأدب ــ باب ( الحكم في المخنثين ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٢٢٤) .

قال : أتت امرأة إلى النبي عَلِيْكُ ، وهي حُبلي ، فقالت : إن فلاناً أحبلها ، فأرسل إليه ، فأتى به يُحْمل ، وهو ضرير مقعد ، فاعترف على نفسه ، فضربه رسول الله على الله على نفسه ، فضربه رسول الله عليه بأثكول فيها مائة شمروخ الحد ضربة واحدة ، وكان بكراً (١).

٣٢٢٧ ـ ورواه يعقوب الأشج ، عن أبي أمامة ، عن سعيد بن سعد بن عبادة . ٣٢٢٨ ـ ورواه المغيرة بن عبدالرحمن ، عن أبي الزناد ، عن أبي أمامة ، عن أبيه . ٣٢٢٩ ـ ورواه الزهري ، عن أبي أمامة أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله عيسة من الأنصار .

## باب الحد في اللواط، وإتيان البهائم »

• ٣٢٣ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا عبدالله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال : « مَنْ وَجَدْتُموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، والمفعول به . » (١) .

٣٢٣١ ــ وروينا عن عليّ أنه رجم لوطياً .(٢)

وعن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس في الذكر يوجد على اللوطية ، قال : يرجم .

٣٧٣٧ ــ وعن أبي نضرة ، عن ابن عباس أنه قال في حد اللوطي ينظر أعلى بناء في القرية ، فيرمى به منكساً ، ثم يتبع الحجارة .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في آداب القضاة ، باب ، توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنا ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٣٠٠ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢) ، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (٢٩) ، الحديث (٤٤٦٢) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٥٥ ، كتاب الحدود (١٥) ، باب ما جاء في حدّ اللوطي (٢٤) ، الحديث (٢٤) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٥٦ ، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من عَمِل عَمَل قوم لوط (١٢) ، الحديث (٢٥٦) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٥٥ ، كتاب الحدود ، باب يقتل من شتم النبي عَيَالِيَّهُ ، وصححته ووافقه الذهبي ، وموقعه في السنن الكبرى ٨ / ٢٣٢ ، كتاب الحدود ، باب ماجاء في حد اللوطي .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرازق (٧: ٣٦٣) ، ومسند زيد (٤: ٩٩٩) ، وسنن البيهقي الكبري (٨: ٢٣٢) .

وروينا عن أُبِّي بكر ، وعلى في تحريقه بالنار .

٣٢٣٣ ـــوروينا عن الحسن ، والنخعي أنهما قالا : هو بمنزلة الزاني .

وروى ذلك أيضاً عن عطاء ، وابن المسيب .

٣٢٣٤ \_ أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا أبه المساعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا إبراهيم بن حمزة ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْنِيَة : ( من وَجَدْتُموه وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه »(٣) ، فقيل لابن عباس : ماشأن البهيمة ؟ قال : سمعت عن رسول الله عَيْنِيَة في ذلك شيئاً ، ولكن أرى رسول الله عَيْنِيَة كره أن يؤكل من لحمها ، أو يُنتَفَع بها بعد ذلك العمل .

# ٦ \_ « باب من وقع على ذات محرم »

٣٣٣٥ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق [ ل . ٢٧٩ . أ ] أخبرنا مُعلى بن منصور ، أخبرنا خالدح وأخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مصدد ، أخبرنا خالد بن عبدالله ، أخبرنا مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب قال : بينما أنا أطوف على إبل لى ضَلَّت إذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فوارسٌ معهم لواء ، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي عَلَيْكُ إذ أتوا قبة ، فاستخرجوا منها رجلاً ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه . (١)

٣٢٣٦ \_ أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أخبرنا عبدالله بن جعفر بن درستوريه

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، أحمد في المسند ١ / ٣٠٠ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢) ، باب فيمن أتى بهيمة (٣٠) ، الحديث (٤٤٦٤) واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٥ ، كتاب الحدود (١٥) ، باب ماجاء فيمن يقع على البهيمة (٢٣) ، الحديث (١٤٥٥) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٥٦ ، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من أتى ذات محرم ... (١٣) ، الحديث (٢٥٦٤) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٥٥ ، كتاب الحدود ، باب من وجدتموه يأتي بهيمة ... ، وقال : ( صحيح الإسناد ) ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢٣٢ ، كتاب الحدود، باب ما جد اللوطي .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الحدود ــ باب و في الرجل يزني بحريمه ، ، وموقعه في الكبرى (٨ : ٣٣٧) .

النحوي ، أحبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي ، أحبرنا سعيد بن أبي مريم ، أحبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليالية « من وقع على ذات محرم فاقتلوه »(٢) .

وروی عن عباد بن منصور ، عن عکرمة .

وقد روى فيمن أتى جارية امرأته أحاديث لم يثبت منها شيء منها: على المعمان بن بشير مرفوعاً « إن كانت أحلتها له يجلد مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رُجم » .

قال البخاري: أنا أنفى هذا الحديث.

٣٢٣٨ ــومنها حديث سلمة بن المحبق: « إن كانت طاوعته فهي له ، وعليه مثلها ، وإن كان استكرهها ، فهي حرة ، وعليه مثلها » .

قال النجاد بن قبيصة بن حريث : سمع سلمة ابن المحبق ، وفي حديثه نظر . وروى فيه عن ابن مسعود .

٣٢٣٩ ــ وروى عن على رضي عَيْلِيْكُم عنه أنه قال : إن ابن أم عبدٍ لا يدري ماحدث بعده ، وهذا يؤكد قول أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وروينا عن عمر ، وعلى وجوب حد الزنا عليه .(٣)

#### ٧ \_ باب الجنون يصيب حدًّا

• ٣٧٤ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبدالحكم ، أخبرنا بن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبى ظبيان ، عن ابن عباس قال : مُرَّ على على بمجنونة بني

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٦٢ ، كتاب الحدود (١٥) ، باب ما جاء فيمن يقول لآخر : يامُخَنَّث (٢) ، الحديث (١٤٦٧) ، واللفظ له ، وقال : ( هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه ) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٥٦ ، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من أتى ذات محرم ... (١٣) ، الحديث (٢٥٦٤) مختصراً ، وأخرجه اليبهقي في السنن الكبرى ٨ / ٣٣٦ ، كتاب الحدود ، باب من وقع على ذات محرم ... ، وفي ٨ / ٣٥٢ ، باب ماجاء في الشتم دون القذف .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨: ٢٤٠).

فلانِ قَدْ زَنَتْ وهي تُرْجم ، فقال علي لعمر : ياأمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم ، قال : أما تذكر قول رسول الله عَلِيْكُ : ﴿ رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟ ﴾ قال : نعم ، فأمر بها ، فخلى عنها(١) .

رفعه جرير عن الأعمش . ورواه شعبة ، وأخرين عن الأعمش موقوفاً .

ورواه عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن على مرسلاً مرفوعاً ، وفي حديثه مادل على أن عمر بن الخطاب لم يعلم بجنونها حتى قال على هذه معتوهة بنى فلان لعل الذي أتاها أتاها ، وهي في بلائها ، فقال : لا أدري ، فقال على رضي الله عنه : وأنا لا أدري ، فحين لم يدريا أسقطا عنها الحد للشبهة ، والله أعلم .

## ٨ \_ باب في المستكره

٣٧٤١ \_ روينا عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، ومااستكرهوا عليه » .(١)

٣٧ ٤ ٣ \_ وفي حديث حجاج بن أرطأة ، عن عبدالجبار بن وائل ، عن أبيه قال : « اسْتُكْرِهَتْ امرأةٌ على عَهْد النبيّ عَيْقِيْكُم ، فَدَرًا عنها الحد ، وَأَقَامَهُ على الذي أصابها »(٢) . وليس بالقوي في إسناده .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً . الفتح (٩ : ٣٨٨) وأخرجه أبو داود في ، كتاب الحلود (٣٢) ، باب في المجنون يسرق .. (١٦) ، الحديث (٤٤٠٣) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٣٣ ، كتاب الحدود (١٥) ، باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد(١) ، الحديث (١٤٢٣) واللفظ له ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٦٥٨ ، كتاب الطلاق (١٠) ، باب طلاق المعتوه ... (١٥) ، الحديث (٢٠٤١) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الطلاق (١٠) ، باب طلاق المعتود (٢٣) ، باب فيمن لا حدَّ عليه (٢) ، الحديث (١٤٩٧) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ / ٢٥٨ ، كتاب الصلاة ، باب رفع القلم عن ثلاث ... ، وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۱: ۵٤۸) ، وموقعه في السنن الكبرى (۸: ۲۳۰) ، وقد تقلم ، وانظر فهرس الأحاديث . (۲) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ۳۱۸ ، وأخرجه الترمذى في السنن ٤ / ٥٥ ، كتاب الحدود (۱۵) ، باب ماجاء في المرأة إذا استكرهت ...(۲۲) ، الحديث (۱٤٥٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٨٦ ، كتاب الحدود (۲۰) ، باب المُستَكّرُه (۲۰) ، الحديث (۲۰۹۸) ، وموقعه في الكبرى (۸: ۲۳۲) .

وروينا عن عمر بن الخطاب من أوجه .

وروينا عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، وعبدالملك بن مروان عليه الحد ، والصداق .

٢٣٤٣ ــ وروى يزيد بن زيده ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه الله عن المسلمين مااستطعتم ، فإنْ وَجَدْتُم للمسلم مخرجاً ، فَحَلُّوا سبيله ، فإنَّ الإمام أن يخطىء في العفو خَيْرٌ له من أن يخطىء في العقوبة »(٣) .

\* ٢٤٤ — أحبرناأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار الكوفي بها ، أخبرنا على بن شقير أخبرنا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ، أحبرنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة ، أخبرنا الفضل بن موسى ، عن يزيد بن زياد ، فذكره .

ورواه وكيع ، عن يزيد ، فوثقه ، ويزيد بن زياد الشامى ضعيف فى الحديث . ورواه أيضاً رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، ورشدين ضعيف .

وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم من الصحابة في درء الحدود بالشبهات .

### ٩ \_ باب في حد الماليك

قال الله تعالى في المملوكات : ﴿ فَإِذَا أَحْصَن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العداب ﴾ [النساء: ٢٥].

\$ ٣٧٤ \_ قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعّض ، وأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له .

• ٣٢٤ ـ قال الشافعي : « وإحصان الأمة إسلامها »(١) .

قال الشيخ: روينا هذا عن عبدالله بن مسعود، وجماعة من التابعين.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في الحدود ، ح (١٤٢٤) ، باب ه ماجاء في درء الحدود ، ، ص (٤ : ٣٣) ، واستدركه الحاكم (٤ : ٣٨٤) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٣٨) .

<sup>(</sup>١) نقله البيهقي في الكبرى (٨: ٢٤٢).

وقيل: إحصانها [ ل . ١٨٠ أ ] نكاحها ، وحكى ذلك أيضاً عن الشافعى ، وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول: ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ماله نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم .

٣٢٤٦ \_ أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكى ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله عن عبيد الله عن عبد الله عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : « إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير »(٢) .

قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل . ٣٧٤٧ \_ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبدالله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا زائدة ، عن السدي ، عن سعيد ابن عبيدة ، عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : خطب علي ومَن لَمْ يُحمِن ، فقال : يَاأَيّها الناس أقيموا الحدود على أرقائِكُمْ من أحصنَ منهم ، ومَنْ لَمْ يُحمِن ، فإن أمّةً لرسولِ الله عن إن أنا جلدتها أنْ تَموت ، فأتيتُ النبي عَلِيلًة ، فأخبرته عقد بالنفاس ، فخشيتُ إن أنا جلدتها أنْ تَموت ، فأتيتُ النبي عَلِيلًة ، فأخبرته فقال : أحسنت »(٣) .

٣٧٤٨ ــ وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلى أن فاطمة بنت رسول الله عَلَيْكُ، ورضي عنها حدت حارية لها زنت .

وروينا فيه عن عبدالله بن مسعود ، وعبدالله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في البيوع ، ح (٢٢٣٤) ، باب و بيع المدير ، ، فتح الباري (٤ : ٤٢١) ، ومسلسم في الحدود (٣ : ١٣٢٨) طبعة عبد الباقي ، باب و رجم اليهود أهل الذمة في الحدود ، ، وموقعه في الكبرى (٨ : ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الحدود (٣ : ١٣٣٠) ، ياب ( تأخير الحدّ على النفساء ) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٤٣) .

وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن ، أو لم يتزوجن . وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يضربون . وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت .

• ٣٢٥ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر بن الخطاب ،ونفاه ، ولم يجلد الوليدة [ل. ٢٨٠. ت] لأنه استكرهها .(٤) .

٣٢٥١ ـ وروينا عن حماد ، عن إبراهيم أن عليًّا قال في أم ولد بغت قال : تضرب ، ولا نفى عليها .

٣٢٥٧ \_ وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : تضرب ، وتنفى .

وروى عن على مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، وفيما حكى ابن المنذر ، عن عبدالله بن عمر أنه حَدَّ مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك .

#### ١٠ \_ باب حد القذف

قال الله \_ عز وجل \_ : ﴿ إِنَ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا، والآخرة ، ولهم عذابٌ عظيم ﴾ [ النور : ٢٣ ] .

وذكر رسول الله عَيْلِيَة ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله عز وجل في حدهم في والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ﴾ [ النور : ٤ ] .

وروينا عن عمرة ، عن عائشة في قصة الأفك ، فأمر رسول الله عَلَيْتُهُ برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك (٢: ٨٢٧) ، باب ( جامع ماجاء في الزنا ) ، وموقعه في السنن الكبري (٨: ٣٤٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢) ، باب في حد القذف (٣٥) ، الحديث (٤٤٧٤) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٥ / ٣٦٨ ، كتاب تفسير القرآن (٤٨) ، باب ومن سورة النور (٢٥) ، الحديث (٣١٨١) ، =

٣٢٥٧ \_ وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل ابن إسحاق ، أخبرنا على بن المديني ، أخبرنا هشام بن يوسف ، أخبرنا القاسم أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول : بينا رسول الله عَلَيْكَ يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله عَلَيْكَ: « انطلقوا به ، فاجلده مائة جلدة » ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلوداً قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله عَلَيْكَة : « من شهودك فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله عَلَيْكَة : « من شهودك فجلد الحد حد القرية ثمانين »(٢) .

والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن . (٣).

٣٢٥٣ \_ وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيْكَ : « أيّما رجل قدف مملوكه ، وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال (٤).

وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف [ ل . ٢٨١ . أ ] المملوك حراً ، فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعين .

وذكره المنذري في مختصر سنن آبي داود ٦ / ٢٨٣ ، الحديث (٤٣١٠) وعزاه للنسائي ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٥٧، كتاب الحدود (٢٠) ، باب حد القذف (١٥) ، الحديث (٢٥٦٧) واللفظ لهم جميعاً ، قوله : و بالرجلين ، هما : حسان بن ثابت ، ومِسْطَح بن أثاثة ، والمرأة ، هي حمنة بنت جحش .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢) ، باب إذا أقر الرجل بالزنا ...(٣١) ، الحديث (٤٤٦٧) واللفظ له ، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦ / ٢٧٧ ، الحديث (٤٣٦) وعزاه للنسائي . و ١ حدّ الفِرْيَة ، أي الكذب ، والمراد القذف .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في المحاربين \_ باب و قذف العبيد ، ومسلم في الأيمان والنذور \_ باب و التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا ، ، وأبو داود في الأدب \_ باب و في حق المملوك ، ، والترمذي في البر والصلة \_ باب و النهى عن ضرب الخدم ، ، وقال : حسن صحيح .

# ١١ \_ باب القطع في السرقة

قال الله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدَعِهُمَا ..... الآية ﴾ [ المائدة : ٣٨ ] .

٣٢٥٤ ـ أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الله ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « لَعَنَ الله السارَقَ يسرُقُ البيضة ، فَتُقْطَعُ يدهُ ، ويسرُقُ الحبلَ ، فتقطعُ يده » (١) .

٣٢٥٥ ــ ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ثم قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها مايساوي دراهم » .

٣٢٥٦ ـ قال الشيخ: وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال: « إن اليد لا تقطع بالشيء التافه » .

٣٢٥٧ ـ حدثتني عائشة أنه لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله عَيْسَةٍ في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس (٢)

### ١٢ \_ باب مايجب فيه القطع

٣٢٥٨ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرى على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعّد قال : أخبرنا الزهري عن عمرة ، عن عائشة عن النبي عَيْنَهُ قال : ( القطع في ربع دينار ، فصاعداً ()).

٣٢٥٩ \_ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح بن هاني ، أخبرنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الحدود ، ح (٦٧٩٩) ، باب ، قول الله تعالى : والسارق والسارقة .... ، ، فتح الباري (١) رواه البخاري أن الحدود \_ باب حد السرقة (٣ : ١٣١٤) . طبعة عبد الباقي ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم كا تقدم في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢ : ٩٦) ، باب « والسارق والسارقة » حديث (٦٧٨٩) ، ومسلم في الحدود (٣ : ١٣١٢) . باب « حد السرقة » ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٥٤) .

محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : « تقطع اليد في ربع دينار ، قصاعداً » .

وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » .

وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ، وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبدالرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة . عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا المو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، يحيى الغساني قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل على المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حَوْراني قد سرق سرقة يسيرة ، قال : فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبدالرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت عائشة تقول : قال رسول الله عَلَيْكُ « اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » ، وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر فيما هو أدنى من ذلك » ، وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر فيما ، قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه » .

وهذا الذي روى في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي :

ابن الشرقي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أحبرنا أبو حامد ابن الشرقي ، أخبرنا عبدالرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر قالا : أخبرنا عبدالرزاق ، أخبرنا بن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية : أن نافعاً حدثه : أن ابن عمر حدثهم : أن النبي عين قطع يد رجل سرق ترساً من صفة النساء ثمنه ثلاثد دراهم .

٣٢٦٢ ــ وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن نافع ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم .

٣٢٦٣ \_ أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، أخبرنا أبو حاتم الرازي الأنصاري أخبرنا حميد الطويل قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : ياأبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : قد قطع أبو بكر في شيء لا يُسرني أنه لي بثلاثة دراهم .

٣٢٦٤ ــ وروينا عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قطع أبو بكر في خمسة دراهم .

٣٢٦٥ ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك .

وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي [ ل . ٢٨٢ . أ ] أخبرنا عثمان ابن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبدالرحمن أن سارقاً سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فقطعت يده ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .

لفظ حديث الشافعي ،وفي رواية القعنبي زمن عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أن تقوم ، ولم يذكر قول مالك .

٣٢٦٦ \_ أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليًّا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار .

٣٢٦٧ \_ أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي عَلَيْكُ قالت : ما طال على ، وما نسيتُ القطع في ربع دينار ، فصاعداً .

٣٢٦٨ ــ وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن بن عباس قال : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله عليه ، عشرة دراهم ، فإنه وهم ، والصواب:

٣٢٦٩ ــرواية الحكم بن عيينة ، عن عطاء ، عن مجاهد ، عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : كان يقال : وكان ثمن المجن يومئل كان يقال : وكان ثمن المجن يومئل دينارًا ، وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن عائشة غير هذا الحديث .

ويروى عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه .

•٣٧٧ \_ قال الشافعي : أيمن أحو أسامة قتل مع رسول الله عَيَّالَة ، يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي عَيَّالَة ، فيحدث عنه ، ثم الرواية التي أحرجها أبو داود في كتاب السنن بإسناده .

٣٢٧١ ــ عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قطع رسول الله عَلَيْكُ ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم » ، وهذه حكاية حال .

٣٧٧٧ \_ قال الشافعي رضي الله عنه: الجان قديماً ، وحديثاً سلع ثمن عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه [ ل . ٢٨٢ . ب ] ، وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة . ٣٧٧٣ \_ وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس ، والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم أيضاً منقطعة .

٣٧٧٤ \_ وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعيبي ، عن عبد الله أن النبيّ عَيِّلُهُ ، وقد روينا عن قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ، والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن على رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيق .

آخر الجزء الثالث يتلوه في أول الرابع عشر \_ إن شاء الله \_ باب « القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من جرز » .

# ١٣ ــ باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصاباً

٣٧٧٥ \_ أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطّان (١) ، أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن جديج أن النبي عَلَيْتُهُ ، قال : « لا قطع في ثمّر ، ولا كثر »(٢) .

٣٧٧٦ ـ قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : وبهذا نقول : لا قطع في ثمرٍ معلى لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب .

٣٢٧٧ \_ أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي مالك ، عن البي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين (٣) ، ففيه القطع (٤) . علي الله عنه العربين أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا

<sup>(</sup>١) في السنن الكبرى (٨: ٣٦٣): « أُخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو سعيد بن أبي عمرو » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٨٣٩ ، كتاب الحدود (٤١) ، باب مالا يقطع فيه (١١) ، الحديث (٣٣) ، ضمن رواية مطوّلة ، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢ / ٨٣ ، ٨٤ ، كتاب الحدود ، الباب الثاني في حدّ السرقة ، الحديث (٢٧٥) ، وأخرجه أحمد في المسند ٣ / ٤٦٣ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٧٤ ، كتاب الحدود (٣٣) ، باب مالا يقطع فيه كتاب الحدود (٣٣) ، باب مالا يقطع فيه (١٢) ، الحديث (٨٢٥) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٥٠ ــ ٥٣ ، كتاب الحدود (١٥) ، باب ماجاء لا قطع في ثمر ...(١٩) ، الحديث (١٤٤٩) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٨٧ ، كتاب قطع السارق (٤٦) ، باب ما لا قطع فيه (١٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٦٥ ، كتاب الحدود (٢٠) ، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٧) ، الحديث (٢٥٩٣) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٧) ، الحديث (٢٥٩٣) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، السنن الكبرى ٨ / ٣٢٣ ، كتاب السرقة ، باب القطع في كل ما له ثمن .... ، واللفظ لهم جميعاً ، قوله : وكثر ه هو جُمَّار النخل أي شحمه .

<sup>(</sup>٣) (الجرين) = موضع يجفف فيه الثار ، والجمع : جُرُن .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الحدود (٢: ٨٣١) ، باب ﴿ مايجب فيه القطع ﴾ ، وقال أبو عمر : لم تختلف رواة الموطأ في إرساله . ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو ، وغيوه . قلت : وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . في : ٤٦ ــ كتاب قطع السارق ، ١١ ــ باب الثمر المعلّق يسرق . ١٢ ــ باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين .

عثان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حُسين المكي أن رسول الله عَيْنِيكُ [ ل . ٢٨٣ . أ ] ، قال : « لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة (٥) جبل ، فإذا أواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن »(٦) .

كذا قال ، وابسن أبي حسين إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبيّ عليه .

٣٢٧٩ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبو الحسين بن ماني ، أخبرنا أمد بن حازم ، أخبرنا محمد بن كناسة ، حدثني إسحاق بن سعيد عن أبيه قال : أمد بن عمر ، عن سارق الثار ؟ قال : القطع في الثار ، فكما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح .

• ٣٢٨ - أخبرنا أبو الحسين على بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد أخبرنا عثان بن أحمد بن السماك ، أخبرنا محمد بن الحسين الحنينى ، أخبرنا عمر ابن حماد بن طلحة ، أخبرنا أسباط ، عن سماك ، عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية ، قال : كنتُ نائماً في المسجد على خميصة لي من ثلاثين درهما ، فجاء رَجُل ، فاحتلسَها مني ، فأخذ الرجل فأتى به النبي عَلَيْتُهُ ، فأمر به ليقطع ، قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها ، قال : « ألا كان هذا قبل أن تأتيني به »(٧) .

<sup>(</sup>٥) (حريسة جبل) = أي ليس فيما يحرس بالجبل، إذا سرق، قطع، لأنه ليس بحرز.

<sup>(</sup>٦) موطأ مالك (٢: ٨١١) ، والسنن الكبرى (٨: ٢٦٦) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٨٣٤ ـ ٨٣٥ ، كتاب الحدود (٤١) ، باب ترك الشفاعة للسارق ... (٩) ، الحديث (٢٨) ، واللفظ له ، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢ / ٨٤ ، كتاب الحدود ، الباب الثاني في حد السرقة ، الحديث (٢٧٨) . ومن رواية عبد الله بن صفوان ، أنَّ صفوان بن أمية .... ، أخرجه أحمد في السنن ٢ / ٨٦٥ ، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من سرق من الجرز (٨١) ، الحديث (٢٥٩٥) ، عن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه .... ومن رواية ابن عباس رضي الله عنه الحرز (٨١) ، الحديث (٢٥٩٥) ، عن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه ... ومن رواية ابن عباس رضي الله عنه قال : كان صفوان بن أمية ... أخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٧٢ ، كتاب الحدود ، باب السارق يوهب منه السرقة ... ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٢٩ ، كتاب قطع السارق (٤٦) ، باب مايكان حرزً .... (٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨٠ ، كتاب الحدود ، باب النهي عن الشفاعة في الحد ، حرزً .... (٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨٠ ، كتاب الحدود ، باب النهي عن الشفاعة في الحد ،

أحرجه أبو داود ، ثم قال : ورواه زائدة ، عن سماك ، عن جعيد بن حجير قال : نام صفوان .

٣٢٨١ ــ قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه ، فقطع النبيّ عَلِينًا ، سارق ردائه .

٣٢٨٢ ـ قال الشيخ: وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا تقطع يده حتى يخرج السرقة » .

وروى في معناه ، عن عثان ، وعليّ .

٣٢٨٣ ـ وروينا عن أبي الزناد ، عن أصحابه الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : من سرق عبداً صغيراً ، أو أعجنياً لا حيلة له قطع » .

وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع ، وقال : هؤلاء خَلَّابون ، وإنما أراد ، والله أعلم إن صح ذلك من سرق بالغاً عاقلاً ،

٣٢٨٤ ـ فقد روى ابن جريج ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلاً في غلام سرقه(^) :

# ١٤ ـ باب قطع العبد الآبق ، والنباش

٣٧٨٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع أن عبداً لابن عمر سَرَق ، وهو آبق ، فأمر به ابن عمر ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ (١) .

٣٢٨٦ ـ قال الشافعي : ولا تزيده معصية الله بالإباق خيراً .

والذي روى في العبد الآبق إذا سرق باطل لا أصل له . قال الشيخ : وروينا قطع النباش ، عن عامر الشعبي ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد الله بن الزبير ، وعائشة .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (١٠: ١٩٦)، والمحلَّى (١١: ٣٣٦)، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ٢٦٨).

<sup>(</sup>١) موطأً مالك (٢ : ٨٣٣) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٨٦٨) .

٣٢٨٧ \_ وفي حديث بشر بن خازم ، عن عمران بن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده في حديث ذكره أن النبي عَلَيْكُ ، قال : « من حرق حرقناه ، ومن نبش قطعناه » .

٣٢٨٨ ــ وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازةً ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ا أخبرنا الحسن بن سفيان قال : وفيمًا أجاز لي عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن بشر ، فذكره .

٣٢٨٩ ــ وروى أبو داود حديث أبي ذر ، عن النبي عَلَيْكُ : « كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر »(٢) ، ثم قال أبو داود على النباش الأنه دخل على الميت في بيته ؟

## ١٥ - باب كيف القطع

قال الله عز وجل: ﴿ والسارق، والسَّارِقَةُ ، فاقطعوا أيدهما ﴾ ( المائدة :

٠ ( ٣٨

٣٢٩ ـ قال مجاهد في قراءة ابن مسعود ( فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا ) وبمعناه قال إبراهيم
 النخعي .

وهذا يدلَ على أنه إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى ، ثم تقطع من مفصل الكف ، ويحسم فقد

٣٢٩١ ـ فقد روى عن جابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعن رجاء بن حيوة ، عن عدي مرفوعاً أنه قطع يد السارق من المفصل .

٣٢٩٢ ـ وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقطع من المفصل(١).

وفي إسناد هذا الحديث مقال .

٣٢٩٣ ـ أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، أخبرنا أبو شميل الإسفراييني ، أخبرنا أبو جعفر الحذاء ، أخبرنا على بن عبد الله المديني ، أخبرنا

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الفتن، باب و في كف اللسان ، وابن ماجه في الفتن ــ باب و التثبت في الفتنة ،
 (١) الخراج لأبي يوسف (٢٠٠) ، والمفنى (٨: ٢٥٩) ، والسنن الكبرى (٨: ٢٧١) .

سفيان ، أخبرنا يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : أتي النبي عَلَيْتُهُ بسارق سرق شملة ، فقال : « سرقت ماأخالك فعلت » فقال : بلى قد فعلت [ ل . ٢٨٤ . أ ] فقال : « اذهبوا به ، فاقطعوه ، ثم أحسموه ، ثم ائتوني به » ، قال : فقطع ، ثم حُسِمَ ، ثم أتي به ، فقال : « تب إلى الله » ، وربما قال سفيان : « ويحك تب إلى الله » قال : « تب إلى الله » ، قال : « اللهم تب عليه » ، ثم قال سفيان : وحدثنا هذا الحديث غير يزيد بن خصيفة (٢) .

قال الشيخ : هكذا روى مرسلاً ، وقد قيل عنه عن ابن ثوبان ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ .

٣٢٩٤ \_ وروينا في تعليق يد السارق في عنقه ، عن حجاج بن أرطاة ، عن مكحول ، عن عبد عن تعليق يد مكحول ، عن عبد الله بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه ، فقال : سُنة قد قطع رسول الله عَيْنِيَةُ يد سارق ، وعلق يده في عنقه .

٣٢٩٥ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصري ، أخبرنا بن عمرو ، أخبرنا نعيم هو ابن حماد ، أخبرنا ابن المبارك ، أخبرنا أبو بكر بن علي ، عن حجاج ، فذكره ، قال نعيم : سمعته من أبي بكر بن على .

قال الشيخ رحمه الله : ورواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عمر بن علي ، عن حجاج .

روينا عن على \_ رضي الله عنه \_ مثل ذلك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبي هربرة رضي الله عنه موصولاً الدارقطني في السنن ٣ / ١٠٢ ، كتاب الحدود ... ، الحديث (٧١) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨١ ، كتاب الحدود ، باب النبي عن الشفاعة في الحد وقال : (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢٧١ ، كتاب السرقة ، جماع أبواب قطع اليد ... وأخرجه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً ، أبو داود في المراسيل ، ص ١٥١ ، كتاب الحدود ، الحديث (٢١٤) ، وأخرجه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ٢ / ١٨٨ ، مادة (حسم) ، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق ، والحسم : الكنّي لينقطع الدم .

## ١٦ \_ باب السارق يعود

٣٧٩٦ \_ أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيند بن عقيل الهلالي أخبرنا جدى ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : « اقتلوه » قالوا : يمارسول الله إنما سرق ، فقال : « اقتلوه » قالوا : يمارسول الله إنما سرق ، قالوا : « اقطعوه » ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : « اقتلوه » ، قالوا : يمارسول الله إنما سرق ، فقال : « اقطعوه » ، فقال : « اقتلوه » ، قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : « اقتلوه » ، فقالوا : يمارسول الله إنما سرق قال : « اقطعوه » ، فأتي به الرابعة ، فقال : « اقتلوه » ، فالوا : يمارسول الله إنما سرق قال : « اقطعوه » ، فأتي به المناهمة ، فقال : « اقتلوه » ، قالوا : يمارسول الله إنما سرق قال : « اقتلوه » ، قالوا : يمارسول الله إنما سرق قال : « اقتلوه » ، قالوا : يمارسول الله إنما سرق قال : « اقتلوه » ، قالوا : يمارسول الله إنما سرق قال : « اقتلوه » ، قالوا . ورمينا عليه الحجارة » (۱) .

ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله [ ل . ٢٨٤ . ب ] وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتى به قد سرق فأمر بقتله (7) .

ورواه أيضاً الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وأخرجه أبو داود في المراسيل .

ورواه أيضاً يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي عَلَيْكُم ، والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه .

٣٢٩٧ ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ح

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢) ، باب في السارق يسرق مراراً (٢٠) ، الحديث (٤٤١٠) واللفيظ له وذكره المنذري في مختصر سنين أبي داود ٦ / ٣٣٦ – ٣٣٨ ، الحديث (٤٢٤٨) وعزاه للنسائي وقال : (هذا متكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث ) وأخرجه الدارقطنعي في السنسن ٣ / ١٨١ ، كتساب الحدود د.... ، الحديث (٢٨٩ ) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨٠ : ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المزني عن الشافعي في محتصر الأم (المطبوع بذيل كتاب الأم) ٨ / ٢٦٤ ، كتاب الحدود ، باب قطع اليد والرجل .... ، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣ / ١٨١ ، كتاب الحدود والديات وغيره ،الحديث (٢٩٢) .

وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرِّجْلِ قَدِمَ ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فَشكا إليه أنَّ عاملَ اليمنِ ظَلَمَهُ ، فكانَ يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ماليلك بليل سارق . ثم افتقدوا حليًّا لأسماء بنت عُميْس امرأة أبي بكر ، فَجَعَلَ الرجل يطوف معهم ، ويقول : اللهم عليك بمن بَيَّتَ أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحُلِيّ عند صائغ زَعَمَ أن الأقطع جَاءَهُ به ، فاعترف الأقطع ، أو شهدَ عليه ، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشدّ عليه عندي من سرقته »(٢) .

٣٢٩٨ \_ ورواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل ، فقال عمر : السنة اليد » .

ورواه نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر ، وعمر بمعناه في قطع اليد ، والرجل .

• • ٣٣٠ \_ أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد ابن نجدة ، أخبرنا حالد ، عن عكرمة فذكره .

وأما الذي روى عن على أنه لم يقطع بعد يد ، ورجل ، وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على شيءٍ أي يمشي إني لأستحي الله فإنه إن يتب عنه ، فقول من يوافق قوله ما روينا من [ ل . ٢٨٥ . أ ] من السنة أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك (٢: ٨٣٥ ، ٨٣٦) ، والسنن الكبرى (٨: ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٧: ١٧٢) ، والسنن الكبرى (٨: ٢٧٤) .

## . ١٧ \_ باب الاعتراف بالسرقة

المسلم المسلم المسلم الموذباري ، أخبرنا أبو يكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي أن النبي عَلَيْتُه ، أتى بلص قد اعترف اعترافاً ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله عَلَيْتُه : ( ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثاً ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : اللهم تب فقال : استغفر الله ، وتب إليه ، قال : آستغفر الله ، وأتوب الله ، فقال : اللهم تب عليه ثلاثاً ()

٢ • ٣٣ - ورواه همام ، عن إسحاق ، وقال عن أبي أمية رجل من الأنصار ، عن النبي عَلَيْكُم .

وروينا عن أبي الدرداء أنه أتى بجارية سوداء سرقت فقال لها: سرقت ، قولي لا ، فقالت : لا ، فخلى عنها ، وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه .

٣٠٠٣ - وروينا في أعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعداً ، وأما غرم السارق ، فقد روينا :

ع ٣٣٠٤ ـ عن سمرة بن جندب ، عن النبيّ عَلِيْكُ « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » (٢) .

• • ٣٣ - وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبد

<sup>(</sup>١) تقدم في (٣٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه : أحمد في المسند ٥ / ٨ ، ١٣ ، والدارمي في السنن ٢ / ٢٦٤ ، كتاب البيوع ، باب في العارية مؤداة وأبو داود في السنن ٣ / ٨٢٢ ، كتاب البيوع (١٧) ، باب في تضمين العارية (٩٠) ، الحديث (٣٥٦١) ، والترمذي في السنن ٣ / ٥٦٦ ، كتاب البيوع (١٢) ، باب ماجاء في أن العارية مؤداة (٣٩) ، الحديث (١٢٦٦) ، وقال : (حسن صحيح ) ، وابن ماجه في السنن ٢ / ٨٠٢ ، كتاب الصدقات (١٥) ، باب العارية (٥) ، الحديث (٢٤٠٠) ، والحالم في المستدرك ٢ / ٤٧ ، كتاب البيوع ، باب لا يجوز لامرأة في مالها ... وقال : (صحيح الإسناد على شرط البخاري ) وأقره الذهبي ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٩٠ ، كتاب العارية ، باب العارية مضمونة .

الرحمن بن عوف ، عن النبي عَلِيْكُ قال : « لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد »(٣) .

تفرد به المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور ، وعبد الرحمن ،

٣٣٠٦ ــ وروينا عن الحسن أنه كان يقول : هو ضامن للسرقة مع قطع يده .

٧ • ٣٣ ـ وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع .

وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوحاً بما روينا .

٣٣٠٨ \_ وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله عَلَيْكُهُ ، قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ماأفسدت المواشي بالليل فهو ضامن [ل. ٢٨٥ ب] على أهلها(٤) .

٠ ٣٣٠٩ ـ قال الشافعي رضي الله عنه: وإنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين.

## ١٨ \_ باب مالا قطع فيه

٣٣١٠ \_ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري قالوا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عر جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله عيلية: « لَيْسَ على المختلس ، ولا على المُشوب ، ولا على الخائن

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في القطع ـ باب و تعليق يد السارق في عنقه ، .

<sup>(3)</sup> آخرجه مالك في الموطآ، ٢ / ٧٤٧ — ٧٤٨ ، كتاب الأقضية (٣٦) ، باب القضاء في الصواري والحريسة (٨) ، الحديث (٣٧) ، وأحمد في المسند ٥ / ٤٣٦ ، قال السيوطي في تنوير الحوالك ٢ / ٢٠٠ : (قال ابن عبد البر : هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه ، مرسلاً ، وروي موصولاً من حديث محيصة رضي الله عنه ، أخرجه أحمد في المسند ٥ / ٤٣٦ ، وأبو داود في السنن ٣ / ٨٢٨ — ٨٢٩ ، كتاب البيوع (١٧) ، باب المواشي تفسد زرع قوم (٩٢) ، الحديث (٣٥٩) ، ومن رواية حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، أخرجه أبو داود في المصدر السابق ، الحديث (٣٥٠) ، وابن ماجه في السنن ٢ / ٧٨١ ، كتاب الأحكام (١٣) ياب الحكم خيما أفسدت المواشي . حديث (٣٣٢) ،

قطع »(۱).

رُغْم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال أجمد بن حنبل: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير . ٣٣١١ - أخبرناه أبو محمد السكري ، أخبرنا إسماعيل الصفار أخبرنا سعدان ، أخبرنا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، فذكره .

وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب في أن لا قطع في الخامسة .

ورويناه أيضاً عن زيد بن ثابت .

٣٣١ ٢ هـ قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعاً ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن فيه قطع . قال الشيخ :

٣٣١٣ ـ وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي عَيْقَيْد ، بقطع يدها (٢) .

وكذلك رواه معمر ، عن الزهزي ، وأبو صالح ، عن الليث عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : إن امرأة سرقت وقال الآخر : إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ... » . وفي حديث ابن الزبير ، عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت .

وفي حديث مسعود بن الأسود: سرقت قطيفة من بيت النبي علي .

٢٣٦٤ ـ وقد روى أيضاً معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ٣٨٠ ، وأخرجه أبو داود في الحدود الحديث (٤٣٩٣)، باب و القطع في الخلسة ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٧٥ ، كتاب الحدود ، باب مالا يقطع من السرّاق ، وأخرجه الترمذى في السنن ٤ / ٥٠ ، كتاب الحدود (١٥) ، باب ما جاء في الحائن ...(١٨) ، الحديث (١٤٤٨) ، وقال : (حديث حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٨٨ - ٨٨ - ٨٨ - كتاب قطع السارق ، باب ما لا يقطع فيه (١٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨١٤ ، كتاب الحدود (٢٠) ، باب الحائن والمتهب (٢٦) ، الحديث (٢٩١) ، وأخرجه ابن حبان . ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٦٠ - ١٦١ ، كتاب الحدود (٢٣) ، باب فيمن لا قطع عليه ....(٥) ، الحديث (١٥٠١) واللفظ للدارقي ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الحدود ــ باب قطع السارق (٣ : ١٣١٦) .

الحدود \_ باب مالا قطع فيه

نافع ، عن ابن عمر ، أو صفية .

ورواه ابن غنج ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، ويحتمل أن تكون المرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان [ ل . ۲۸٦ . أ ] بالسرقة .

٣٣١٥ \_ فقد قال النبي عَلَيْكُ، في قصتها : « وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

٣٣١٦ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، أخبرنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا مَنْ يُكلِّم فيها رسول الله عَلَيْتِهِ ؟ فقالوا : وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسولِ الله عَلَيْتِهِ ، فَكلَّمهُ أسامة ، فقال رسول الله عَلَيْتِهِ : « أَنشَفَعُ في حَدِّ من حدودِ الله ، » ثم قام ، فاختطب فقال : رسول الله عَلَيْتِهِ : « أَنشَفَعُ في حَدِّ من حدودِ الله ، » ثم قام ، فاختطب فقال : « أيها الناس ، إنما هَلَكَ الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لَوْ أَنْ فاطِمَةَ بنت محمد عَلِيْتُهُ مَن تَلْعُمْ مُنْ فَاطِمَة بنت محمد عَلِيْتُهُ اللهُ مَنْ قَامَ له قاطعت يدها » (٣) .

وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَيِّلِيِّةٍ قال : « تَعَافوا الحدودَ فيما بينكم ، فما بلغني من حدُّ فقد وَجَبَ »(٤) .

وروينا عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود سُئل ، فقيل : عبدى سرق قباء عبدى قال مالك سرق بعضه بعضاً لا قطع عليه ، وهو قول ابن عباس . وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الغباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن

<sup>(</sup>٣) تقدم في الحاشية السابقة . (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢) ، باب العفو عن الحدود ....(٥) ، الحديث (٤٣٧٦) ، وأخرجه النسائي في المجتى من السنن ٧ / ٧٠ ، كتاب قطع السارق (٤٦) ، باب مايكون حرزاً ....(٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨٣ ، كتاب الحدود ، باب تعافوا الحدود بينكم واللفظ لهم جميعاً ، وقال الحاكم : (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي .

عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً ، فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم » .

٣٣١٨ ــوروينا عن الشعبي ، عن علي أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع » .

٣٣١٩ ــ ورواه دثار بن يزيد بن عبيد الأبرص ، عن على موصولاً أنه أتى برجل سرق مغفر حديد من الخمس ، فقال : ليس عليه قطع [ ل . ٢٨٦ ب ] وهو خائن ، وله نصيب .

وروى في معناه حديث مرسل ، عن النبيّ عَلَيْكُ ، ومن وجه ضعيف موصولاً .

## ١٩ \_ باب قطاعي الطريق

قال الله \_ عز وجل \_ : ﴿ إِنَمَا جزاء الذين يَحَارِبُونَ الله ورسوله ويسعون في الأَرْض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأَرْض ﴾ [ المائدة : ٣٣ ] .

• ٣٣٢ \_ أخبرنا أبو عمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سعيد هو بين أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن رهطاً من عكل ، وعرينة أتوا رسول الله عَلَيْ فقالوا : يارسول الله ! إنّا أناس من أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، فاستوخمنا المدينة ، فأمر لهم رسول الله عَلَيْ ، بذود ، وزاد ، فأمرهم أن يخرجوا فيها ليشربوا من أبوالها ، وألبانها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله عَلَيْ ، واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث النبي عَلَيْ في طلبهم ، فأمر بهم ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا ، وهم كذلك »(١) .

<sup>(</sup>١) حدث العرنيين ، تقدم ، وانظر فهرس الأطراف والمسانيد .

قال قتادة: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعنى: ﴿ إِنَمَا جزاء الذين عَارِبُونِ الله ، ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ... ﴾ الآية ، قال قتادة: بلغنا أن رسول الله عَلَيْتُهُ ، كان يحث في خطبت بعد ذلك عن الصدق ، ويهي عن المثلة (٢) .

قال الشيخ : وهكذا قال أبو الزناد : إن الآية نزلت فيهم ، وفي رواية أخرى عن أبي الزناد عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ هذه الآية .

وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال : إنَّ هذا قبل أن تنزل الحدود .

وقد مضى عن أنس بن مالك أنه إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء .

٣٣٢١ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التومة ، عن ابن عباس في قطاع الطريق : إذا قتلوا واحداً ، وأخلوا المال . قتلوا وصلبوا [ ل . ٢٨٧ . أ ] وإذا قتلوا ولم يأخلوا المال قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخلوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخلوا مالاً نفوا من الأرض .

٣٣٣٢ ـ ورواه إبراهيم بن أبي يحيى أيضاً ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس إلا أنه قال : فإن هرب وأعجزهم ، فذلك نفيه .

ورواه أيضاً عطية ، عن ابن عباس ، وهو قول قتادة ، عن مورق .

وروينا عن سعيد بن جبير ، والنخعي .

٣٣٧٣ \_قال الشافعي: واختلاف حددوهم باختلاف أفعالهم على ماقال ابن عباس إن شاء الله ، وحكى ابن المنذر ، عن عمر بن الخطاب في الولي يعفو عن القصاص في المحاربة لا يصح عفوه .

٣٣٧٤ \_ قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه: كل ما كان الله من حدٍ ليسقط بتوبته ، وكل ماكان للآدميين لم يبطل قال: وبهذا أقول .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥ : ١٢) .

٣٣٢٥ ـ قال الشيخ: وروى عن على وأبي موسى في قبول توبة المحارب، وأما سائر حدود الله، ففي سقوطها بالتوبة قولان.

٣٣٣٦ \_ وقد أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ، وعبد الواحد بن عمد النجار بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم ، أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أخبرنا عمرو بن حماد ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه وائل بن حجر زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها ، ثم مر عليها قوم ذو عدة ، فاستغاثت بهم ، فأدركوا الذي استغاثت منه ، وسبقهم الآخر ، فذهب ، فجاءوا به يقودونه إليها ، فقال : إنما أنا الذي أغتتك ، وقد ذهب الآخر ، فأتوا به رسول الله عليها ، فأخبرته أنه وقع عليها ، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد ، فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها ، فأدركوني هؤلاء ، فأدخوني ، قالت : كذب هو الذي وقع عليها ، وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل ، فقام رجل من الناس ، فقال : لا ترجموه ، وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل ، فاعترف ، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله عليها ، الذي وقع [ك. ٢٨٧ . ب] عليها ،

والذي أجابها ، والمرأة ، فقال لها : « أما أنت فقد غفر الله لك » ، وقال للذين أصابها قولاً حسناً ، قال عمر : ارجم الذي اعترف بالزنا : قال رسول الله عَيِّكَ : « لا لأنه قد تاب توبة إلى الله ، أحسبه قال : توبة لو تابها أهل المدينة ، أو أهل يترب لقبل منهم ، ، فأرسلهم .

٣٣٧٧ ــ ورواه إسرائيل ، عن سماك ، وقال فيه : فأتوا به النبي عَلَيْكُم ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ... فذكر الحديث(٢) .

وعلى رواية إسرائيل يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره دون الرجم ، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا بالخطأ ، فلذلك أمر برجمه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الحدود ـــ باب ( في صاحب الحد يجيء فيقرّ ) ، والترمذي في الحدود ـــ باب ( ماجاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٨٥) .



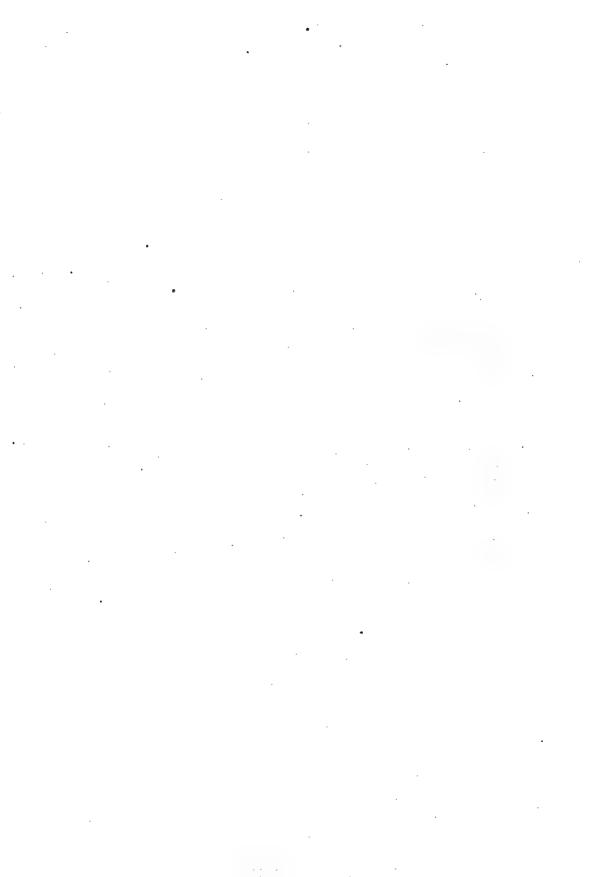

### كتاب الأشربة

### [ ١ \_ باب الأشربة ]

٣٣٢٨ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عباد بن موسى الحتلي ، أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ، وهو ابن شرحبيل ، عن عمر بن الخطاب قال : لما نزل تحريم الحمر قال عمر : اللهم يين لنا في الخمر ييان شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر . قل فيهيما إثم كبير ومنافع لقاس . وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ ( البقرة : ٢١٩ ) قال : فدعي عمر وتأيما اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في النساء ﴿ ياأيها اللذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ، وأنم سكارى ﴾ ( النساء : ٤٣ ) فكان منادي رسول الله عَيْنُ ، ينادي إذا أقيمت الصلاة ينادي : ﴿ ألا يقربن الصلاة سكان » فَدُعي عمر ، فقرئت عليه ، فقال : اللهم يين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت هذه الآية : ﴿ فهل أنم منتون ﴾ ( المائدة : ٩١ ) ، قال عمر : قد انتهينا(١) .

٣٣٧٩ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ، أخبرنا محمد بن أيوب ، أخبرنا أبو الربيع العتكي ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا سليمان أبس حرب ، أخبرنا حماد بن زيد [ ل . ٢٨٨ أ ] ، أخبرنا ثابت ، عن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر فإذا منادى ينادى فقال : احرج فانظر ، فخرجت فإذا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأشرية ... باب د تحريم الخمر ٤ ، والترمذي في تفسير سورة المائدة ، والنسائي في الأشرية ، د ياب تحريم الخمر ٤ وموقعه في البسن الكبرى (٨ : ٣٨٥) .

منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال: فجرت في سكك المدينة ، فقال أبو طلحة: اخرج ، فأهرقها ، فأهرقتها ، فقالوا ، أو قال بعضهم: قتل فلان ، وهي في بطونهم ، قال : فلا أدري ههو من حديث أنس ، فأنزَلِ الله ـ عز وجل ـ : ﴿ ليس على الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا مااتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴾ . (المائدة: ٩٣) (٢) .

وروينا عن سعد بن أبي وقاص في شربهم الخمر ، ونزول آية الخمر ﴿ ياأيها الله الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ... ﴾ إلى قوله ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ . ( المائدة : ٩١ ) .

٣٣٣٠ \_ وروينا عن ابن جبير ، عن ابن عباس قال : إِنَّمَا أَنزل تحريم الخمر في قبليتين شربوا ، فلما أن ثملوا عبث بعضهم ببعض حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله \_ عز وجل \_ هذه الآية ، ثم ذكر نزول هذه الآية ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فيمن قتل بوم أحد قبل التحريم .

٣٣٣١ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا معمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا بن وهب ، أخبرنا أبو العباس محمد أنس ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد ابن أسلم ، عن ابن وَعُلَة المصري أنه سأل بن عباس عما يُعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : أهدَى رجل لرسول الله عليه ، راوية (٣) خمر ، فقال النبي عليه : الله علمت أنَّ الله حَرِّمها » فقال : لا ، فسار إنسانا إلى جنبه ، فقال : « إنَّ الذي حرم شربها حَرَّم بيعها » ففتح المزادة (٤) حتى ذهب مافيها » (٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المظالم ـ باب و صب الخمر في الطريق ، ، وفي تفسير سورة المائدة ـ باب و ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... ، ومسلم في الأشربة ـ بأب و في تحريم الخمر ، وأبو داود في الأشربة \_ بأب و في تحريم الخمر ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٣) سميت رواية لأنها تروى صاحبها .

<sup>(</sup>٤) سميت مزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره .

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم في البيوع - حديث (٣٩٦٧) من طبعتنا ، باب تحريم بيع الخمر (٣٣) ، والنسائي في البيوع
 (٧ : ٣٧) ، باب ( بيم الخمر ) .

٣٣٣٧ ــ وروينا عن عبد الله بن عمر أن النبيّ عَلَيْكُم ، قال : « إِنَّ الله لَعَنَ الخَمْر ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتربها ، وآكل ثمنها »(٦) .

٣٣٣٣ - أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بن عبد الحكم ، أخبرنا بن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن شريح ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن ثابت بن يزيد الخولاني ، أخبره قال : لقيت ابن عمر ، فسألته عن ثمن الخمر ؟ فقال : سأخبرك عن الخبر ، فذكر هذا عن رسول الله عن حديث طويل .

٣٣٣٤ \_ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا محمد بن غالب ، أخبرنا أبو حذيفة ، أخبرنا سفيان ، عن السدي ، عن أبي هبيرة ، عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُم ، وفي حجره أيتام ، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر ، فقال : يا رسول الله أبيعها خلا ؟ قال : « لا » قال : فصبّها حتى سال بها الوادي »(٧) .

تابعه وكيع ، عن سفيان بطوله ، ورواه ابن مهدي ، وغيره عن سفيان مختصراً ، وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

٣٣٣٥ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَيْقِيلُهُ ، قال : « مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب »(^).

٣٣٣٦ \_ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن شاذان ، أخبرنا قتيبة بن سعيد ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، أخبرنا عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قدم من

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند (٢ : ٩٧) ، وأبو داود في الأشربة ، باب ؛ العنب يعصر للخمر ، ، ح (٣٦٧٤) ، وابن ماجة في الأشربة ، ح (٣٣٨٠) ، باب ؛ لعنت الخمر على عشرة أوجه ، ص (٢ : ١١٢١ ـــ ١١٢٢) ، وموقعه في الكبرى (٨ : ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في المسند (٣ : ١١٩) ، والدارمي في السنن (٢ : ١١٨) ، باب ٩ العنبي أن يُجْعل الحَمر خلاً ، وأبو داود في الأشربة ، باب ٩ ماجاء في الخمر تخلل ، والدارقطني (٤ : ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه ، ح (٣٣٧٤) ، وسنن البيهقي الكبرى (٨ : ٢٨٧) .

جَيشَان ، وجيشان من اليمن ، فسأل النبي عَلَيْكُ عن شراب يشربونه بأرضهم يقال له المِرْرُ من النَّرَةِ ؟ فقال النبي عَلَيْكُ عَلَى أَوْمِسْكُورٌ هُو ؟ ، قالوا : نعسم ، قال رسول الله عَهْد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طِينَةِ الحَبال » ، قالوا : يارسول الله ! وما طينة الحبال ؟ قال : « عَرَقُ أَهْلِ النار ، أو عصارة أَهْلِ النار . » (٩) .

٣٣٣٧ ـ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني وآخرين قالوا: أخبرنا بن أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله عين ، قال : و من ترك الصلاة وله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله عين ، قال : و من ترك الصلاة . [ ل . ٢٨٩ . أ] سكراً مرة واحدة ، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات كان حقاً على الله أن يسيقه من طينة الخيال » قيل : وما طينة الخيال ؟ قال : و عصارة أهل جهنم »(١٠) .

### ٧ ــ باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها

٣٣٣٨ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر ابن عوف ، أخبرنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : قام عمر على منبر المدينة ، فقال : إنَّ الحَمْرَ نَزَلَ تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة : من العنب ، والعسل ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما حامر العقل ه (١) .

٣٣٣٩ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا أحمد

 <sup>(</sup>٩) رواه مسلم في الأشربة ، باب و بيان أن كل مسكر خمر ... ، ، ص (٣ : ١٥٨٧) طبعة عبد الباقي ،
 وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٨٧) .

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد ورجاله ثقات . مجمع الزوائد (٥ : ٦٩ ، ٧٠) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأشربة ، حديث (٥٥٨٨) ، باب ٥ ماجاء في أن الخمر ... ٥ فتح الباري (١٠ : ٤٥) ، ومسلم في آخر الكتاب ، في التفسير ، باب في نزول تحريم الخمر (٤ : ٢٢٣٢) ط . عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٨٨ ، ٢٨٩) .

ابن منصور ، ورواه الثوري عن ابن حيان ، بإسناده ، عن عمر قال : أنزل تحريم معلم من عمس ، فقال : الزبيب بدل العنب » .

• ٣٣٤ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا أحمد ابن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن ابن حيان ، فذكره .

وهكذا قاله حماد ، عن أبي حيان لا وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي .

٣٣٤١ ــ وأخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مالك بن عبد الواحد ، أخبرنا معتمر ، أخبرنا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن عامراً حدثه ، عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله عليه ، يقول : ﴿ إِنَّ الحَمْرَ من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر ، .

٣٣٤٧ ــ قال الشيخ : ورواه إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي ، عن النعمان ، عن النعمان ، عن النبي عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمَراً ، وإِنَّ مِنَ الزِيبِ خَمَراً ، وإِنْ من البر خمراً ، وإِنْ من العَسَل خَمَراً » (٢) .

٣٣٤٣ ــ وهذا لا يخالف حديث أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ ، : « الخمر من هاتين الشجرتين النخلة ، والعنبة ، (٣) فإنه إنما حرج مخرج التأكيد لا لتخصيص كا يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع [ ل . ٢٨٩ ب ] من غير اللحم ، ولا نفي الدفء من غير الوبر ، وقد ذكر النبي عليه ، تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها :

<sup>(</sup>٢) أيخرجه أحمد في المسند ٤ /٢٦٧ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة (٢٠) ، باب الخمر مما هي (٤) ، الحديث (٣٦٧٦) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٢٩٧ ، كتاب الأشربة (٢٧) ، باب ماجاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر (٨) ، الحديث (١٨٧٢) ، واللفظ له ، وقال : ( هذا حديث غريب ) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ١١٢١ ، كتاب الأشربة (٣٠) ، باب مايكون منه الخمر (٥) ، الحديث (٣٣٧٩) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكو الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٣٤ ، كتاب الأشربة (٢٠) ، باب من أي شيء الخمر (٥) ، الحديث (١٣٧١) ،

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣: ١٥٧٣) طبعة عبد الباتي .

٣٣٤٤ ــ ماحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : سُئِلَ رسول الله عن البنع ؟ فقال : « كل شرابِ أَسْكَرَ ، فهو حرام »(٤) .

والبِتْعُ نبيذُ العسل.

٣٣٤٥ ـ وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، أخبرنا عبد الله بن هاشم الطوسي ، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ، أخبرنا قرة ، عن سيار بن الحكم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قلت : يارسول الله ! إن عندنا أشربة ، أو شراباً هذا البتع ، والميزر من الذرة والشعير ، فما تأمرنا فيها ؟ فقال : « أنهاكم عن كل مسكر »(٥) .

وروينا عن سعيد بن أبي بردة ، عن ابيه ، عن أبي موسى في هذا الحديث ، والمزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد .

٣٣٤٦ - وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبيّ عَلَيْكَ ، في المزر قال : « كل مسكر حرام ؛ إنَّ الله عَهِدَ لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي عَرَقُ أهْلِ النار ، أو عصارة أهل النار » (٦) .

٣٣٤٧ ــوروينا في حديث أم حبيبة « نهى النبي عَلَيْكُ عن الغبيراء شراب يصنع من القمح والشعير » (٧) .

ورواه أيضاً زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال زيد : هي السُكركة . ٢٣٤٨ \_ وروينا في حديث علي « نهي النبي عَلَيْتُهُ عن الجعة ، وهي

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأشرية ، ح (٥٥٨٦) ، باب و الخمر من العسل ، ، فتح الباري (١٠ : ٤١) ، ومسلم في الأشرية ، باب و بيان أن كل مسكر خمر ٤، ص (٣ : ١٥٨٥) طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>د) رواه النسائي في الأشربة ، باب « تحريم كل شراب أسكر ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٩١) .

<sup>(</sup>٦) تقدم في الباب السابق، وهو في صحيح مسلم (٣: ١٥٨٧)، والسنن الكبرى (٨: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (ه: ٢٠٩٢) بإسناده .

 $^{(\Lambda)}$ شراب يُصنع من الشعير

- 7759 - 9 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 10

• ٣٣٥٠ \_ قال أبو عبيد: هذه الأشربة كلها عندي كناية عن اسم الخمر ، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي عَيِّلَةٍ : « إن ناساً من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به » .

٣٣٥١ \_ ومما يبينه قول عمر بن الخطاب : « الخمر ما خامر العقل » .

والحديث الذي أشار إليه أبو عبيد في رواية عائشة ، وأبي مالك الأشعري ، عن النبي عليه .

٣٣٥٢ ــ وروينا عن نافع ، عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر ، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة [ ل . ٢٩٠ . أ ] مافيها شراب العنب .

٣٣٥٣ ــ وروينا عن ثابت ، عن أنس قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت ، وما نجد خمور الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرهم البسر ، والتمر .

٣٣٥٤ \_ وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي ، أخبرنا أمد بن محمد بن الصباح ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا ابن جريج ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ عَلَيْكُ قال : « كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام »(١٠) .

٣٣٥٥ \_ وأخبرنا أبو الحسن العلوي ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الصباح الدولاني ، حدثنا روح بن عبادة ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَيْضَةً قال : « كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام » .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرئ (۸ : ۲۹۳) .

<sup>(</sup>٩) (الباذق) = كلمة فارسية عربت فلم يعرفها . السنن الكبرى (٨: ٢٩٥) .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري في الأشربة ، حديث (٥٥٧٥) ، باب قول الله تعالى : إنما الخمر والميسر ..... ، فتح الباري (١٠) ، ومسلم في الأشربة ، ص (٣ : ١٥٨٧) ، باب « بيان أنَّ كل مسكر خمر .... ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٩٣) .

قال أحمد : هكذا حدثنا روح مرفوعاً .

قال الشيخ: حديث موسى بن عقبة مرفوعاً مشهور"، وحديث مالك مرفوعاً غريب، تفرد به الدولايي، عن روح، وهو ثقة، والحديث في الأصل مرفوع. ٣٣٥٦ ــ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، أخبرنا عثمان ابن سعيد الدارمي، أخبرنا محمد بن عيسى بن الطباع، وأبو الربيع الزهراني، قالا: أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا، فمات، وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة،

٣٣٥٧ \_ وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أحبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أحبرنا أبو المثنى ، أحبرنا أبو المثنى ، أحبرنا مسدد ، أحبرنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر قال : ولا أعلمه إلا عن النبي عَلَيْكُ قال : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حوام » .

٣٣٥٨ \_ وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مسدد ، وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا مهدي بن ميمون ، أحبرنا أبو عثمان الأنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله علي يقول : « كل مسكر خمر ، وماأسكر منه الفرق ، فعلىء الكف منه حرام » .

٣٣٥٩ ـ أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى ، أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي ، آخبرنا أبو الأزهر ، ومحمد بن المنخل ، أخبرنا أبو ضمرة ، أخبرنا داود ابن بكر بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عليه : « ماأسكر كثيره ، فقليله حرام »(١١) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ٣٤٣ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة (٢٠) ، باب النهي عن المسكر (١٥) الحديث (٢٦٨) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٢٩٢ ، كتاب الأشربة (٢٧) ، باب ماجاء ماأسكر كثيو ....(٣) الحديث (١٨٦٥) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ١١٢٥ ، كتاب الأشربة (٣٠) ، باب ماأسكر كثيو ....(١٠) ، الحديث (٣٣٩٣) واللفظ لهم ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن ، ص ٣٣٦ ، كتاب الأشربة (٢٠) ، باب في قليل ماأسكر كثيو (١٠) ، الحديث (١٣٨٥) ، ووقعه في السنن الكبرى (١٠) .

• ٣٣٦ - وقد روينا عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن سالم بر عبد الله ، عن أبيه ، وعن عمرو [ ل . ٢٩٠ ب ] بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه عن النبي عَلَيْكُ : مثل ماروينا عن جابر إلا أن سعداً قال : عن النبي عَلَيْكُ : ه أنهاكم عن قليل ماأسكر كثيره » .

٣٣٦١ ـ وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الطلاء ، وهو العنب يعصر ، ثم يطبخ ، ثم يجعل في الدنان ؟ قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا كثر منه يسكر ، قال : فكل مسكر حرام .

٣٣٦٢ ــ وروى عنه أنه قال : إن النار لاتحل شيئاً ، ولا تحرمه .

وأما قول الله عز ، وجل ﴿ تُتَخِذُونَ مَنْهُ سَكَرًا ، وَرَزْقًا حَسَنَا ﴾ ( النحل : ٢٧ ) .

٣٣٦٣ ـ فقد روينا عن ابن عباس أنه قال : السكر ماحرم من ثمرتها ، والزرق الحسن ماحل من ثمرتها .

٣٣٦٤ ــ وقال مجاهد : السكر الخمر قبل تجريمها ، وقال الشعبي ، وأبو رزين ، وإبراهيم : هي منسوحة .

٣٣٦٥ \_ وأما حديث ابن عباس: « حرمت الخمر بعينها القليل منها ، والكثير ، والسكر من كل شراب » إنما هو السكر بفتح السين والكاف-، والمراد بالسكر المسكر .

وكذلك رواه أحمد بن حنبل ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن أبي عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : والمسكر من كل شراب »

٣٣٦٦ \_ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أحبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الصوفي ، أحبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ، فذكره .

٣٣٦٧ ــ وكذلك رواه موسى بن هارون الحافظ ، عن أحمد .

وأما حديث أبي الأحوص سلام بن سلم ، عن سماك ، عن القاسم بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بردة أن النبي عليه قال : ( اشربوا ولا تسكروا ) فقد

أجمعوا على أن أبـا الحوص وَهِـم من إسنـاده ، ومتنـه ، وإنما الروايـة عن بريـدة ، عن أبيه ، عن النبي عليلية : « ولا تشربوا مسكراً » .

وأما حديث الحجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود « هي الشربة التي تسكرك » فقد قال عبدالله بن المبارك : هذا باطل .

٣٣٦٨ ــ وروى ابن المبارك ، عن الحسن بن عمرو ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل أن يعود فيه أبداً .

وأما الروايات عن النبي عَلَيْكُم، وعن عمر في السكر بالماء، فإن أكثرها ضعيفة.

والتي فيها [ ل . ٢٩١ أ ] زيادة قوة واردة فيه إذا حشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار ، فإذا بلغ حد الإسكار ، فإنه فعل فيه ما:

٣٣٦٩ - أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا هشام بن عمار ، أخبرنا صدقة بن خالد ، أخبرنا زيد بن واقد ، عن خالد ابن عبد الله بن حسين ، عن آبي هريرة قال : علمت أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دُبّاء ، ثم أتيت به ، فإذا هو ينش ، فقال : « اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر » .

• ۳۳۷۰ ـ تابعه عثمان بن علاق ، عن خالد بن حسين مولى عثمان ابن عفان سمع أبا هريرة يقول :

٣٣٧١ ــ وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبيّ عَيَّالِيَّهُ نحوه . وروينا عن نافع مولى ابن عمر في الإداوة التي تغيرت فذاقها عمر ، فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصبه عليها ، والله ماقبض عمر وجهه إلا أنها تخللت .

وكذلك قاله ابن المسيب ، وعتبة بن فرقد .

٣٣٧٢ ــ وقال زيد بن أسلم أن صحاب رسول الله عَلَيْكُم ، كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء .

٣٣٧٣ \_ وقال عبدالله بن عمر إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته . ٣٣٧٤ \_ وفي حديث عائشة أنها قالت : كنا نَنْبِذُ لرسُول اللهِ عَلَيْكُ في سقاء ينبذ غدوة ، فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء ، فيشربه عدوة .(١٢)

٣٣٧٥ \_ وفي حديث ابن الديلمي ، عن أبيه قال : قلنا يعني للنبي عليه . والتبذوه « مانصنع بالزيب ؟ قال : انتبذوه على غدائكم ، واشربوه على عشائكم ، وانتبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم » .

٣٣٧٦ \_ وروينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال : كان النبيذ الذي يشرب عمر ، وكان ينقع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، ولا يجعل فيه دردي ، فعلى هذه الصفة كان نبيذهم .

٣٣٧٧ \_ والذي روى عن عمر أن رجلاً أتي سايحته ، فشرب منها ، فسكر ، فضربه ، وقال : إنما أضربك على السكر ، فإنما رواه سعيد بن ذي لعوة ، وقيل : ابن ذي حدان وهو عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به .

٣٣٧٨ \_ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أجبرنا إسماعيل بن محمد الصفار [ ل ٢٩١٠ ب ] ، أخبرنا عباس بن محمد ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا حسين المعلم ، أخبرنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ، عن أبي قتادة أن رسول الله عرفية قال : « لا تنبذوا الرطب والزهو جميعاً ، والتمر والزبيب جميعاً ، وانتبذوا كل واحدة منها على حدته »(١٤).

قال يحيى: فسألت عن دلك عبدالله بن أبي قتادة ، فأخبرني بذلك عن أبيه ، وقال : يحتمل أن يكون النهي عن الخليطين لأنه أقرب إلى الاشتداد حتى إذا لم يبلغه لم يحرم ، ويحتمل أن يكون النهي لأجل الخلط ، فالأولى أن يتنزه عنه ، وإن لم يشتد لأن أخبار النهي أصح ، وأكثر مما روى مرسلاً عن عائشة في إلقائهم الزبيب في التمر ، وسقيه رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عالم .

وأما الأحاديث التي رويت في النهي عن الأوعية . فيحتمل أيضا أن يكون لأن الانتباذ فيما نهى عنه أسرع إلى الفساد ، والإشتداد حتى يصير مسكراً ، ثم قد وردت الرخصة في الأوعية إذا اجتنب المسكر .

<sup>(</sup>١٢) رواه مسلم في الأشربة ، ص (٣ : ١٥٩٠) طبعة عبد الباقي ، باب ( إباحة الذي لم يشتد .... ) وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٢٩٩) .

<sup>(</sup>۱۳) السنن الكبرى (۸: ۳۰۰).

<sup>(</sup>١٤) السنن الكبرى (٨: ٣٠٧).

٣٣٧٩ - أخرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا أحمد بن يونس ، أخبرنا معرف بن واصل ، عن أخبرنا عثمان بن دثار ، عن إبن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه على المسلم عن الأشربة في ظروف الأدّم ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً (١٥٠)

• ٣٣٨ ـــوروينا في حديث جابر أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنِي كُنتَ نهيتُكُمُ أَنْ تَنْتَبْدُوا فِي الدُّبَاءِ ، والحنتم ، والمؤقَّت ، فانبذوا ، ولا أحل مسكراً ه(١٦)

### ٣ \_ باب وجوب الحد في الخمر

٣٣٨١ - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطاني ببغداد ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا بن أبي ميم ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن الهاد ، حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي عَبِيلِةٍ أَتِيَ بشارب ، فَأَمَر النبي عَبِيلِةٍ أَتِي بشارب ، فَأَمَر النبي عَبِيلِةٍ أَتْ ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه [ ل . عَبِيلِةً أَصْحَابه أنْ يَضْرِبُوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه [ ل . الجعوا » ، ثم أمرهم فَبكُتُوه ، فقالوا : ألا تستحي مع رسول الله عَبِيلِة تصنع هذا ، ثم أرسله ، فلما أَدْبَرَ وَقَعَ القوم يدعون عليه ويسبونه ، يقول القائل اللهم الحزه ، اللهم العنه ، فقال رسول الله عَبِيلِة : " لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا : اللهم اغفر لَهُ ، اللهم ارحمه » (١) .

تابعه أنس بن عياض وغيره ، عن يزيد بن الهاد غير أن بن عياض لم يذكر البكت ، ورواه عبد الرحمن بن أزهر ، عن النبي عَيِّقَ دون قصة السب ، وزاد « واحثوا عليه التراب » (٢) .

<sup>(</sup>١٥) صحيح مسلم (٣: ١٥٨٥) طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٣١١) .

<sup>(</sup>١٦) صحيح مسلم في الموضع السابق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٦٢٠ ، كتاب الحدود (٣٢) ، باب الحد في الخمر (٣٦) ، الحديث (١٤٩٩٩) ، وعزاه (٤٤٧٧ ، ٤٤٧٧) واللفظ له ، وأورده المزي في تحفة الأشراف ١٠ / ٤٧٤ ، الحديث (١٤٩٩٩) ، وعزاه للنسائي ، وأخرجه الهخاري بلفظ مقارب وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٣١٢) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٨: ٣١٢).

وفي بعض الروايات عنه : « فحثى في وجهه التراب » .

وفي بعضها: « فحثى عليه النبيّ عَيْلِيُّهُ التراب » .

وفي حديث عقبة بن الحارث أتِيَ بالنعيمان ، أو ابن النعيمان ، فذكر الضرب بالنعال ، والجريد لم يزد عليه . (٣) .

٣٣٨٢ ــ وفي حديث عمر بن الخطاب في قصة الملقب بحمار ، وكان النبي عَلَيْكُمُ قَد جَلَدَهُ في الشراب فَأْتِيَ به يوماً ، فأمر به ، فَجُلِدَ ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ماأكثر مايؤتى به ، فقال : ( لا تلعنه ، فوالله ماعلمت هذا إلا أنه يحب الله ورسوله ) (3) .

٣٣٨٣ \_ أخبرنا آبو الحسين بن بشران ،أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا سعدان بن بصر ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري سمع السائب ابن يزيد يقول : سمعت عمر يقول : ذُكِرَ لي أن عبيد الله بن عمر ، وأصحاباً له شربوا شراباً ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يُسْكِرُ حددتهم ، قال سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب ، فرأيته يجدهم . (٥)

٣٣٨٤ ... وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعاً على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا جميعاً الحد تاماً .

٣٣٨٥ \_ قال الشافعي رحمه الله : وقول عطاء مثل قول عصر بن الخطاب ، وبإسناده (٢) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ (٨: ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الحدود ، حديث (٩٧٨٠) ، باب « مايكوه من لعن شارب الخمر » . فتح الباري (١٢ : ٥) . وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٣١٧) .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٩ : ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٩: ٢٢٨) ، والسنن الكبرى (٨: ٣١٥) .

الأشهة \_ باب ذكر عدد الحد في الحمر .

٣٣٨٦ \_ أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، أخبرنا جعفر بن محمد ، عن أبيه أن على بن أبي طالب قال : لا أوتى بأحدٍ شرب خمرًا ، ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته [ ل . ٢٩٢ ب ] الحد . (٧)

٣٣٨٧ \_ حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا الإمام والدي ، أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أخبرنا محمد بن موسى الحرشي ، أخبرنا زياد بن عبدالله ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبدالله أن رسول الله عليه قال : • من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه » .

قال : وضرب رسول الله عَلَيْكُ النعيمان أربع مرات ، قال : فرأى المسلمون أن الحدّ قد رفع القتل حين ضرب رسول الله عَلِيْكُ أربع مرات ه (^^).

ورواه معمر ، عن محمد بن المنكدر ، وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك ، ورواه الزهري ، عن قبيصة بن ذويب ، عن النبي عَيْقَ ( مرسلاً ) ولم يسم النعيمان .

### ٤ ــ باب ذكر عدد الحد في الخمر

٣٣٨٨ \_ أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حُضين أبي ساسان ، قال : ركب نفر منهم ،

<sup>(</sup>٧) الموطأ (٢: ٨٤٢) ، ومصنف عبد الرزاق (٧: ٣٧٨) ، والسنن الكبرى (٨: ٣١٣) ، والمغنى (٧: ١١٥) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي معلقاً في السنن ٤ / ٤٩ ، كتاب الحدود (١٥) ، باب (١٥) ، وهو مايلي : باب ماجاء في حدّ السكران (١٤) ، عقب الحديث (١٤٤) ، فقال : (روى محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، حابر بن عبد الله ...) واللفظ له ، وأورده الجزّي في تحفة الأشراف ٢ / ٣٧٣ ، الحديث (٣٠٧٣) وعزاه للنسائي ، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ٥ / ٣٥٥ بـ ٣٥٦ ، الحديث (١٣٢١٣) وعزاه لابن حزيمة ، وأحرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٧٣ ، كتاب الحدود ، باب إنْ رسول الله علي المسنن الكبرى ( ٢٠٤ ) .

فأتوا عثمان بن عفان ، فأخبروه بما صنع الوليد بن عقبة ، فقال عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما : دونك ابن عمك عنك فاجلده ، وقال علي للحسن : قم فاجلده ، فقال الحسن : فيما أنت ، وهذا ، وله هذا غيرك ، فقال : بل عجزت ، ووهنت ، وضعفت ياعبدالله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجعل يجلده، وعليّ يعد حتى بنغ أربعين ، فقال : أمسك جلد رسول الله عين أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكلّ سئنة . (١)

٣٣٨٩ ــ ورواه يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وزاد ، فقال : وأبو بكر ، وعمر صدرا من خلافته أربعين ، وأتمها عمر ثمانين ، وكلِّ سُنَّةٌ .

ورواه عبدالعزيز بن المختار ، عن عبد الله بن فيروز ، وقال : في الحديث : عن على ، وهذا أحب إليّ يعني أربعين .

٣٣٩٠ \_ وفي الحديث الصحيح ، عن عروة بن الزبير ، عن عبيد الله بن عدي ابن الحيار في شأن الوليد قال عثان : فسنأخذ فيه إن شاء الله تعالى بالحق [ ل . ٢٩٣ . أ ] فجلد الوليد أربعين ، وأمر عليًّا أن يجلده »(٢) .

٣٣٩١ ـ وروينا في حديث وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس: أن النبيّ عَلَيْكُ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ، وأبو بكر ضرب أربعين ، فلما ولي عمر شاورهم ، فقال ابن عوف: أرى أن نضربه ثمانين ، فضربه ثمانين . (٣) عموية العسكري ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن محموية العسكري ، أخبرنا جعفر بن محمد القلانسي ، أخبرنا آدم ، أخبرنا شعبة ، أخبرنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن النبيّ عَلَيْكُ أيّ برجل شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحواً من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر استشار الناس فيه ، فقال له عبدالرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون ، ففعل .

<sup>(</sup>۱) مسلم في الحدود ... باب ( الخمر ) ، وأبو داود فيه ، باب ( الخمر ) ، ومصنف عبد الرزاق (۷ : ۳۷۹) ، ومسند زيد (٤ : ٥٠٥) ، والحلي (١١ : ٣٦٥) ، والسن الكبرى (٨ : ٣١٨) .

<sup>(</sup>٢) جلد الإمام على \_ بعد ذلك \_ في الخمر ثمانين جلدة .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢ : ٦٦) ، في الحدود \_ باب ، الضرب بالجريد والنعال ، ، حديث (٦٧٧٩) ، والسنن المكبرى (٨: ٣١٩) .

الأشرية \_ باب ذكر عدد الحد في الحمر .

٣٣٩٣ ــ ورواه همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ أَتِي برجل قد سكر ، قال : فأمر قريباً من عشرين رجلاً ، فجلده كل واحدٍ جلدتين بالجريد ، والنعال .

وفي حديث الزهري ، عن ابن أزهر ، ثم أُتِي أبو بكر بسكران ، فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ، فضرب أربعين .(٤)

٣٣٩٤ \_ وفي حديث الزهري ، عن حميد بن عبدالرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ، ومعه عثمان وعبد الرحمن وعلي ، وطلحة ، والزبير ، فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر : هم هؤلاء عندك ، فقال على ، نراه إذا سكر هذى ، وإذا هَذَا افترى ، وعلى المفتري ثمانون . قال : وكان عمر إذا أتي بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضاً ثمانين ، وأربعين .

وهكذا قال ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إن علياً أشار به ، وفي حديث أنس بن مالك و إن عبد الرحمن بن عوف أشار به ، ويحتمل أن يكونا قالا ذلك .

٣٣٩٥ ـ وأخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو محمد بن شوذب الواسطي ، أخبرنا شعيب بن أيوب ، أخبرنا معاوية بن هشام ، وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي [ ل . ٢٩٣ . ب ] حصين ، عن عمير بن سعيد، عن على أنه قال : ما من صاحب حد أقيم عليه ، أجد في نفسي عليه شيئاً إلا صاحب الخمر لو مات لوديته لأن رسول الله عليه ، أبد في يسنه ، وإنما أراد ، والله أعلم لم يسنه زائداً على الأربعين ، أو

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في المسند ٢ / ٩٠ ، كتاب الحدود ، الباب الرابع في حد الشرب ، الحديث (٢٩٢) ، وأخرجه أحمد في المسند ٤ / ٨٨ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ١ / ٤٤٦ ، علل أخبار رويت في الحدود ، الحديث (١٣٤٤) ، وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٦٢٨ ، كتاب الحدود (٣٢) ، باب إذا تتابع في شرب الخديث (١٩١٨) ، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٧ / ١٩١ ، الحديث (٩٦٨٥) ، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٧ / ١٩١ ، الحديث (٩٦٨٥) ، وذكره المألم في المستدرك ٤ / ٣٧٥ ، كتاب الحدود ، كان الشارب وعزاه للنسائي في الحدود ، واللفظ له ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٧٥ ، كتاب الحدود ، كان الشارب يضرب .... ، وقال : (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي

لم يسنه بالسياط، وفي ذلك دلالة على أن من عزره السلطان، فمات كان مضموناً.

٣٣٩٦ \_ قال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة ، ففزعت وأجهضت مافي بطنها ، فاستشار عليًّا ، فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليًّا ، فقال : عرمت عليك لتقسمنها على قومك .

وقد روى عن الحسن في حديث على في حد الخمر ، ثم من مات منه ، فديته إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام \_ شك الشافعي \_وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام .

#### ٥ \_ باب الحتان

٣٣٩٧ \_ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو الحسن على بن محمد بن على المهرجاني، وآخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، أخبرنا سفيان، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يبلغ به النبي عربية قال: « الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار».

٣٣٩٨ \_ وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا الليث ،عن ابن الصفار ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ،عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه قال : « اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين سنة ، واختتن بالقدوم » .

قال : وحدثني بمثله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه في نحوه .

٣٣٩٩ \_\_ وفي حديث موسى بن علي ، عن أبيه أن إبراهيم خليل الرحمن أمر أن يختن ، وهو ابن ثمانين سنة ، فعجل ، واختن بقدوم ، فاشتد عليه الوجع ، فدعا ربه ، فأوحى الله إليه أنك عجلت،قبل أن نأمرك بالآلة ، قال : يارب كرهت أن أوخر أمرك .

قال : وختن إسماعيل ، وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وختن إسحاق ، وهو ابن

• • ٧٤٠ \_ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أحبرنا على قال : علمد بن عبد الله ، أحبرنا أبو عبدالرحمن المقري ، أحبرنا موسى بن على قال : سمعت أبي يقول ، فذكره .

فهذه ملة إبراهيم عليه السلام ، وقد قال الله عز وجل ﴿ ثُم أُوحينا إليك أَن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ [ النحل: ١٢٣ ] .

٣٤٠٩ \_ وفي حديث ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، عن جده أنه جاء إلى النبي عليه فقال : قد أسلمتُ ، فقال النبي عليه ( الق عنك شعر الكفر ، يقول : احلق ، قال : وأخبرني الخر أن النبي عليه قال لآخر معه : « الق عنك شعر الكفر واختنن . » .

٣٤٠٧ \_ أخبرناه أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مخلد بن خالد ، أخبرنا عبدالرزاق ، أخبرنا ابن جريج قال : أخبرته عن عثيم بن كليب ، فذكره .

وقيل هو عثيم بن كثير بن كليب حديثه عند ابن جريج .

٣٤٠٣ \_ أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد ، أخبرنا أبو بكر الشافعي ، أخبرنا جعفر بن محمد بن الأزهر ، أخبرنا المفضل بن غسان الغلابي ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا عبد الله بن عمرو ، حدثني رجل من أهل الكوفة ، عن عبد الملك ابن عمير ، عن الضحاك بن قيس قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تخفض الجواري ، فقال لها النبي عَيِّلَهُ : « ياأم عطية اخفضي ، ولا تنهكي ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج » . (٢)

قال الغلابي : قال يحيى بن معين : الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري ، وقال الشيخ رحمه الله : والرجل الذي لم يسمه أراه محمد بن حسان الكوفي .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠ / ٣٤٩ ، باب تقليم الأظفار (٢٤) ، الحديث (٩٩١) واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح ١ / ٢٢٢ ، كتاب الطهارة (٢) ، باب خصال الفطرة (١٦) ، الحديث (٥٠ / ٢٥٧) ، قوله : ﴿ الاستحداد ﴾ أي حلق العانة .

<sup>(</sup>٢) السنن الكيرى (٨: ٣٢٤).

**٣٤٠٤ ــ** وروينا في رواية ضعيفة عن أنس في هذا الحديث « إذا خفضت فأشمي ، ولا تنهكي » .

والذي روي عن ابن عباس ، وغيره مرفوعاً « الختان سنة للرجال مكرمة للنساء » لا يصح رفعه ، والمراد به سنة واجبة .

٣٤٠٥ \_ فقد روي عن ابن عباس أنه قال : « لا تقبل صلاة رجل لم يختتن » . وبالله التوفيق .

# ٦ \_ باب صفة السوط، والضرب

٣٤٠٦ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله عَيْنَةُ ، فدعا له رسول الله عَيْنَةُ ، فدعا له رسول الله عَيْنَةً ، بسوط ، فأتي بسوط حديد لم تقطع بسوط ، فأتي بسوط مكسور قال : « فوق هذا » ، فأتي بسوط حديد لم تقطع ثمرته ، فقال : « بي هذين » ، فأتى بسوط قد لان وركب به ، فأمر به ، فحُلِد ، ثم قال : « أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئاً ، فليستتر بستر الله ، فإنه من يُبدي لنا صفحته نُقِمْ عليه كتاب الله عز وجل »(١) .

هكذا جاء مرسلاً ، وقد أسند آخره عن ابن عمر مرفوعاً .

٣٤٠٨ \_ ومن على : وأتق وجهه ، ومذاكيره ، ودع له يديه يتقي بهما . وحوب الرجل بيد يتقي بهما . وعن ابن مسعود مثل ماروينا عن عمر ، وعن علي : يضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدةً .

٣٤١٠ \_ وعن ابن مسعود بإسناد مرسل: « لا يحل في هذه الأمة تجريد ، ولا مد ،
 ولا غل ، ولا صفد » .

٣٤١١ \_ وروينا في الحديث الثابت ، عن رسول الله عليه : « إذا ضَرَبَ أحدكم

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (٢ : ٨٢٥) ، باب « ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، ، وموقعه في السنن الكبرى ٣٢٦) .

#### ٧ ــ باب التعزير

٣٤١٧ \_ روينا عن علي مرسلاً ، ومطولاً ، والمرسل أولى « من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين » .

وروي في الآثار في مقدار التعزير بحدود مختلفةً وأحسن مايصار إليه في ذلك ماهو ثابت عن رسول الله عَرَائِية ، وهو فيما :

٣٤١٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا أحمد بن عيسى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير [ل. ٢٩٥] بن الأشج قال: بينا نحن عندسليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدثه، فأقبل علينا سليمان بن يسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله عليله يقول: « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود المسلم عز وجل».

ورواه أيضاً عبد الله بن أبي بكر ، عن النبي عَلَيْكُ مرسلاً ، والأول حديث موصول متفق على صحته ، وقيل فيه عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبي بردة ، وذلك تقصير من بعض الرواة ، وعمرو بن الحارث من الحفاظ الثقات .

#### ۸ \_ باب الحدود كفارات

٣٤١٤ ــ أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، أخبرنا يخيى بن الربيع ،أخبرنا سفيان بن عيينة ح ، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ،أخبرنا أبو بكر أحمد ابن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى قال : قلت لسفيان

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٢٤٤ ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ، ص ٧٤ ، باب ليتجنب الوجه في الضرب (٩٢) ، الحديث (١٧٤) ، وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٦٣١ ، ١٣٢ ، كتاب الحدود (٣٦) ، باب في ضرب الوجه ...(٤٠) ، الحديث (٤٤٩٣) ، وموقعه في السنن الكبرئ (٨ : ٣٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١٢ / ١٧٥ ــ ١٧٦ ، كتاب الحدود (٨٦) ، باب كم التعزير ... (٤٢) ، الحديث (٦٨٤٨) ، واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣ / ١٣٣٢ ، ١٣٣٣ ، ١٣٣٣ ، كتاب الحدود (٢٩) ، باب قدر أسواط التعزير (٩) ، الحديث (٤٠ / ١٧٠٨) .

السنن الصغير / جـ ٣

ابن عيينة: سمعت الزهري يقول: أحبرني أبو إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال: « تبايعوني على ألا الصامت قال: « تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ... الآية كلها، فمن وَفَّى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك، فعوقب به، فهو كفارته، ومن أصاب شيئًا من ذلك، فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له »(١).

# ٩ \_ باب الاستتار بستر الله

٣٤١٤ ـ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، أخبرنا محمد بن سعد العوفي، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن أخي، ابن شهاب، عن عمه قال: قال سالم: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «كل أمتي مُعَافى إلا المُجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل في الليل عملاً، ثم يُصبحُ، وقد سَتَرَهُ ربه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا، وكذا، وقد بات يستره ربه، ويبيت في ستر ربه، ويصبحُ يكشف سِتْرَ الله عنه » (١).

على المعاللة على المعاللة الم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الإيمان ، باب حدثنا أبو اليمان ، وفي المغازي \_ باب (١٢) حدثني خليفة ، وفي الأحكام ، باب بيعة النساء ، وفي الحدود \_ باب الحدود كفارة ، وغيرها ، ومسلم في الحدود \_ باب و الحدود كفارات لأهلها ، والترمذي في الحدود ، باب و ماجاء أن الحدود كفارة لأهلها ، والنسائي في البيعة ، باب و ثواب من وفي بما بايع عليه ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٣٢٨) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب ، ح (٦٦٩) ، باب ( ستر المؤمن على نفسه ) ، فتح الباري (١٠ : ٤٨٦) ، ومسلم في الزهد ، باب النهي عن هتك الإنسان ، ص (٤ : ٢٢٩١) طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢) تقدم وانظر فهرس الأطراف.

# ١٠ ــ باب الستر على أهل الحدود ما لم يبلغ السلطان

\* ٣٤١٦ ـ روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله عَيْنَ قال : « ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة » ويذكر أنه قال لهزال في قصة ماعز : « لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك » ، وذلك أن هزالاً أمره أن يأتي للنبي عَيْنَ ، في خبوه » .

٣٤١٧ - أخبرنا أبو الجسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله ابن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو الوليد هشام ، حدثني الليث بن سعد ، أخبرني إبراهيم بن نشيط الوعلاني ، عن كعب بن علقمة ، عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة قال : قلت لعقبة بن عامر : إن لنا جيراناً يشربون الخمر ، وأنا داع لهم الشرط ، فيأخلونهم ، قال : لا تفعل ، ولكن عظهم ، وتهددهم ، قال : ففعل فلم ينتهوا ، فيأخلونهم ، قال : لا تفعل ، ولكن عظهم ، فلم ينتهوا ، وأنا داع لهم الشرط ، فقال عقبة : ويحك لا تفعل ، فإني سمعت رسول الله عليا يقول : و من ستر عورة مؤمن ، فكأنما استحيا موؤدة من قبرها ه (١) .

٣٤١٨ ــ وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له : هل لك في فلان تقطر لحيته خرًا ؟ فقال : إن الله قد نهانا أن نتجسس ، فإن يظهر لنا نأخذه .

٣٤١٩ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني، وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي، وآخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثني عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر ابن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة \_ رضي الله \_ عنها أنها قالت: قال رسول الله على ذو المينات عائمة [ ل. ١٩٦ . أ] إلا حدًّا من حدود الله (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأدب ــ باب و الستر على المسلم ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ١٨١ ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ، ص ١٦٤ ، باب الرفق (٢١٧) ، الحديث (٤٦٥) ، سوى قوله : ﴿ إِلا الحدود ﴾ وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٥٤٠ ، كتاب الحدود (٣٣) =

- السنن الصغير / جـ ٣

وقيل عنه دون ذكر أبيه .

٣٤٧٠ \_ قال الشافعي : وذووا الهيئات الذين يقالون علائهم ما لم يكن حدًّا الذين ليسوا يُعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة .

# ١١ ــ باب منع الرجل نفسه، وحريمه، وماله

٣٤٢١ \_ في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلَيْكُ ، « من قسل دون ماله مظلومًا ، فهو شهيد » .

٣٤٣٧ \_ وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا عباس بن الفضل الأسفاطي ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « من أصيب دون ماله فهو شهيد ، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد ، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد » (١) .

٣٤٧٣ ــ ورواه أبو داود ، عن إبراهيم ، وقال في الحديث : « من قتل دون أهله ، أو دون دينه ، فهو شهيد » .

<sup>=</sup> باب في الحد يشفع فيه ....(٤) ، الحديث (٤٣٧٥) ، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦ / ٢١٣ ، الحديث (٤٠٩٥) وعزاه للنسائي ، وأخرجه الطحاوى في مشكل الآثار ٣ / ١٢٩ ، باب بيان مشكل ماروى عن ابن عباس ... واللفظ لهم جميعاً ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٦٥ ، كتاب الجدود (٣٣) ، باب التعزيز ....(١٢) ، الحديث (١٥٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١ / ١٩٠ ، أخرجه أبو داود في ، كتاب السنة (٣٤) ، باب في قتال اللصوص (٣) ، الحديث (٤٧٧) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٢٠ ، كتاب الديات (١٤) ، باب ماجاء فيمن قتل دون ماله .....(٢٧) ، الحديث (١٤٢١) وقال : (هذا حديث حسن صحيح) ، وأخرجه مختصراً النسائي في المجتى من السنن ٧ / ١٩١ ، كتاب تحريج اللم (٣٧) ، باب من قتل دون ماله (٧١) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٦١ ، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من قتل دون ماله ....(٢١ ، الحديث (٢٥٨٠) . وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٣٥٥) .

### ١٢ ـ باب ما يسقط القصاص من العماد

٣٤٧٤ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وآخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا بحر بن نصر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء ابن أبي رباح أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه عن يَعْلَىٰ بن أُميّة قال: غَزَوْتُ مع رسول الله عَيْنَا فَيْ العُسْرَةِ، وكانت أوثق أعمالي في نفسي، وكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع أصبعه، فسقطت ثَنِيَّتُهُ، فجاءَ إلى النبي عَيْنَا ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ »(١).

قال عطاء: فحسبت أن صفوان قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل » .

وقد روى هذا الحكم أيضًا عمران بن حصين ، عن النبي عَلَيْكُم ، وابن أبي مليكة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق .

# ١٣ ـ باب الرجل يجا. مع امرأته رجلاً فيقتله

قال الله تعالى : ﴿ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ ( النساء : ١٥ ) .

٣٤٧٥ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سليمان الفقيه ، أخبرنا الحارث بن محمد ، آخبرنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم ٥(١) .

٣٤٧٦ \_ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيي بن سعيد ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٤ / ٤٤٣ ، كتاب الإجارة (٣٧) ، باب الأجير في العزو (٥) ، الحديث (٢٦) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣ / ١٣٠١ ، كتاب القسامة (٢٨) ، باب الصائل على نفس الإنسان ....(٤) ، الحديث (٢٣ / ١٦٧٤) ، وموقعه في السنن الكبرى (٨ : ٣٣٦) .

<sup>(</sup>١) موطأً مالك (٢ : ٨٢٣) ، ورواه مسلم في اللعان ، حديث (١٤) طبعة عبد الباقي ، وموقعه في الكبرى (٨ : ٣٣٧) .

عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له: ابن خيبري وجد مع امرأته رجلاً ، فقتله ، أو قتلها ، فأشكل على معاوية القضاء فيها ، فكتب معاوية إلى أبي موسى يسأل له عن ذلك على بن أبي طالب ، فسأل أبو موسى عن ذلك على بن أبي طالب ، فقال له على : إن هذا الشيء ماهو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال على : أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته » .

٣٤٧٧ \_ وأما الذي روينا عن عمر بن الخطاب في المرأة أرادها رجل من نفسها ، فرمته بقهر ، فقتلته ، فقال : ذاك قتيل الله ، والله لا يؤدى أبدًا ، فقد.

٣٤٧٨ \_ قال الشافعي : هذا عندنا من عمر إن البينة قامت عنده على المقتول . أو على أن وَلي القتيل أقر عنده بما وجب له أن يقتل المقتول . .

### ١٤ ــ باب التعدي ، والاطلاع

٣٤٧٩ \_ أخبرنا أبو الحسن مجمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا عبد الله بن محمد ابن الحسن بن الشرقي ، أخبرنا عبد الله بن هاشم ، أخبرنا سفيان ح ، وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي بمكة ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري سمع سهل ابن سعد الساعدي يقول : اطلع رجلٌ من جحر في حجرة رسول الله عَلِينة ، ومعه مدرى يحك به رأسة ، فقال : « لو أعلمُ أنْكَ تَنْظُرني لَطَعَنْتُ به في عينك ، إنما جُعِلَ الاستئذانُ من أجْلِ البصر ١٠٥٠ .

لفظ حديث الزعفراني .

وفي رواية ابن هاشم « لو علمت أنك تنظرني ، ورواه أيضًا أنس بن مالك

<sup>(</sup>۱) متفقى عليه أخرجه البخاري في الصحيح ۱۲ / ۲۶۳ ، كتاب الديات (۸۷) ، باب من اطلع في بيت قوم ...(۲۳) ، الحديث (۲۹۰۱) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ۳ / ۱۹۹۸ ، كتاب الآداب (۳۸) ، باب، تحريم النظر ... (۹) ، الحديث (۶۰ / ۲۱۰۲) وموقعه في السنن الكبرئ (۸ : ۳۲۸) .

قوله : « الجُحر » بضم الجيم أي حرق ، قوله : « مِثْرى » بكسر ميم ، وسكون دال مهملــة ، وراء مُنوَّن ، شيء يعمل من خشب أو حديد على شكل سنَّ ويُسوَّى به الشعر المُتَلِّد .

بمعناه .

٣٤٣٠ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا سعدان ابن نصر ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي عَلَيْكُ ، [ ل . ٢٩٧ أ ] قال : « لو أن أمرءاً اطَّلَعَ عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ، ففقات عينه ما كان عليك جناح »(٢).

وفي رواية حماد بن سلمة ، عن سهيل بن بي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيَةِ: « هدرت عينه » .

ا ۳٤٠٠ وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا تمتام محمد بن غالب ، أخبرنا سليمان بن داود ، أخبرنا معاذ بن هشام ، أخبرني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِهُ قال : « من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه ، فأصابوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص »(٣).

٣٤٣٢ ـ وحدثنا محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو على الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة ، أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، أخبرنا محمد بن المثنى ، أخبرنا معاذ بن هشام ، فذكره بإسناده هذا غير أنه قال : من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقأوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص » .

تابعهما عمرو بن على ، عن معاذ .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح 11 / 717 ، كتاب الديات (۸۷) ، باب من أخذ حقه ...(۱۵) ، الحديث (170 / 700 واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح 170 / 700 ، كتاب الآداب (170 / 700 ) ، باب تحريم النظر ....(۱) ، الحديث (170 / 700 ) ، طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (170 / 700 ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨: ٣٣٨).

### 10 \_ باب الضّمان على البهائم

: عن النبى عَلِيْكُ، قال : سوريرة ، عن النبى عَلَيْكُ، عن النبى عَلَيْكُ، قال : سوريرة ، عن النبى عَلَيْكُ، عَلْكُ، عَلْمُ عَلْكُ، عَلْمُ عَلْمُ عَلْكُ، عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ، عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ، عَلْمُ عَلْ

٣٤٣٤ \_ وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمود بن خالد ، أخبرنا الفريابي ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة الأنصاري ، عن البراء بن عازب قال : كانت له ناقة ضاربة ، فلخلت حائطاً ، فأفصدت فيه ، فكلم رسول الله على أهلها ، وأن على أهلها ، وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل »(٢) .

تابعه محمد بن مصعب ، وأيوب بن سويد ، عن الأوزاعي في وصله .

سوس المعالى الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي ابن عفان ، أخبرنا معاوية يعنى [ ل . ٢٩٧ ب ابن هشام ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئاً ، فقضى رسول الله عربيلية : « إن حفظ النار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل » .

تابعه مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن أبيه أن ناقة للبراء ... » .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢ / ٢٥٤ ، كتاب الديات (٨٧) ، باب المَعْدِن جُبَارٌ .... (٣٨) ، الحديث (٢٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣ / ١٣٣٤ ، كتاب الحدود (٢٩) ، باب جرح العجماء .... (١١) ، الحديث (٤٥ / ١٧١٠) ، قوله : « العجماء » أي البهيمة والدابة ، قوله : « جُبَارٌ » أي هدر . والمعدن مثل البر ، ما يحفر في أرض صلبة .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في البيوع ، حديث (۳۵۷۰) ، باب و المواشي تفسد زرع قوم ، ، ص (۳: ۲۹۸) ، والنسائي في العارية من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (۲: ۱۶) ، وابن ماجه في الأحكام (۲: ۷۸۱) باب و الحكم فيما أفسدته المواشي ، ، والإمام أحمد في مسنده (٤: ۲۹٥) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٨: ٣٤١) .

ورواه ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وحرام بن سعد بن عيصة أن ناقة للبراء ... » .

جبار، ولكن دل على أن ما أصابت العجماء من جرح، وغيره في حال جبار، ولكن دل على أن ما أصابت العجماء من جرح، وغيره في حال جبار، وفي حال غير جبار، فيضمن أهل السائمة بالليل ما أصابت من زرع، ولا يضمنونه بالنهار، ويضمن القائد، والراكب، والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحال، ولا يضمنون، ولا يضمنون إذا آنفلتت وبسط الكلام فيه، قال: وأما ما روى عن النبي عليه ، « من الرجل جبار، فهو غلط، والله أعلم لأن الحفاظ لم يخفظوها هكذا ».

٣٤٣٧ ـ قال الشيخ: وإنما أراد حديث سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله يَوْلِيَّةِ: « الرجل جبار » فهذه زيادة تفرد بها سفيان بن حسين من أصحاب الزهري أنكره عليه أبو الحسن الدارقطني ، وغيره من الحفاظ .

وروى عن أبي قيس الأودي ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن النبى عَلَيْكُم ، منقطعًا ، وأسنده قيس بن الربيع عنه يذكر عبد الله فيه ، وهو وهم ، وقيس لا يحتج به ، وروى عن آدم ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، وهو وهم ، لم يتابعه عليه أحد عن شعبة ، قاله الدارقطني .

٣٤٣٨ \_ وأما الذي في صحيفة همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبى عَلَيْكَ : « النار جبار » فقد قال معمر : لا أراه إلا وهمًا ، وقال أحمد بن حنبل : هذا ليس بشيء لم يكن في الكتب باطل ليس بصحيح ، وقال أحمد بن حنبل : أهل اليمن يكتبون النار النير ، ويكتبون يعنى مثل ذلك ، فهو تصحيف .

٣٤٣٩ - وأما حديث « من أوقف دابة في سبيل [ ل . ٢٩٨ أ ] من سبل المسلمين ، أو في أسواقهم ، فأوطأت بيد ، أو رجل ، فهو ضامن » فهو إنما رواه أبو جزء ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير مرفوعاً ، وكلاهما ضعيف أعني سرياً ، وأبا جزء .

### ١٦ \_ باب أخذ الولي بالولي

• ٣٤٤ ــ روينا عن عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم ... عليه السلام ــ فقال الله عز وجل : ﴿ وَإِبْرَاهِيمُ الذَّى وَفَى أَلَا تَزْرُ وَازْرَةً وَإِبْرَاهِيمُ الذَّى وَفَى أَلَا تَزْرُ وَازْرَةً وَزُرُ أَخْرَى ﴾ ( النجم : ٣٧ ، ٣٧ ) .

الشافعي ، أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أحبرنا أبو العباس ، أحبرنا الربيع ، أحبرنا الشافعي ، أحبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، فذكره .

٣٤٤٢ \_ قال الشافعي رضي الله عنه: والذي سمعت، والله أعلم في هذا ألا يؤخذ أحد بذنب غيره لأن الله تعالى جزى العباد على أعمال أنفسهم، وكذلك أموالهم إلا حيث خص رسول الله عَلَيْكُ بأن جناية الخطأ من الحر من الآدميين على عاقلته.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الترجل باب في الخضاب عن ابن بشار ، عن ابن مهدى ، عن سفيان ، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة به .

والترمذي في الشمائل باب ما جاء في شيب رسول الله ( عَلَيْكُ ) عن على بن حجر ، عن شعيب بن صفوان ــ وباب ما جاء في خضاب رسول الله ( عَلَيْكُ ) عن أحمد بن منبع ، عن هشم ــ كلاهما عن عبد الملك بن عمير ، عن إياد بن لقبط نحوه .

والنسائي في الديات ( والقسامة والقسود ) باب هل يؤخذ أحمد بجريسرة غيره . وعن هارون بن عبد الله ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن إياد بن لقيط نحوه ـــ ولم يذكر ﴿ الحناء ﴾ ، وزاد : أشهد به .

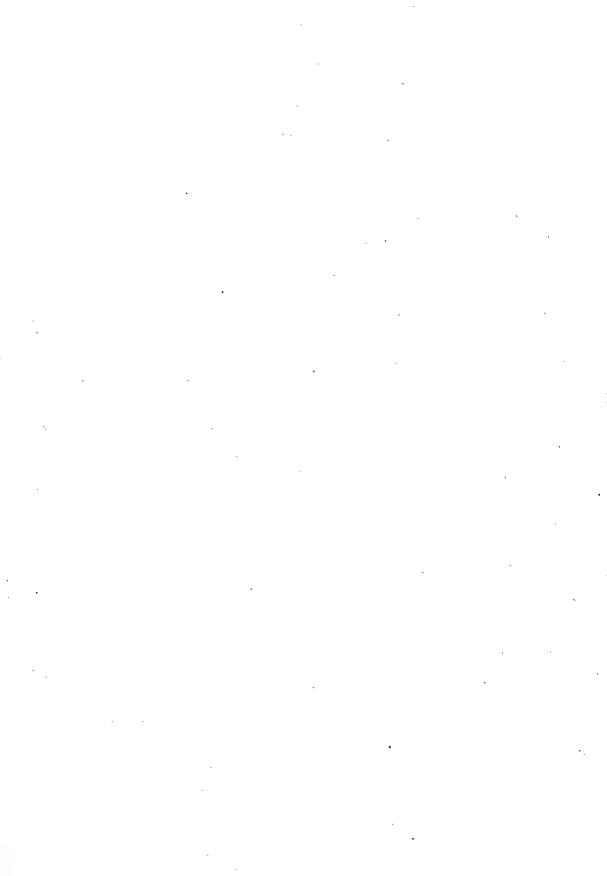



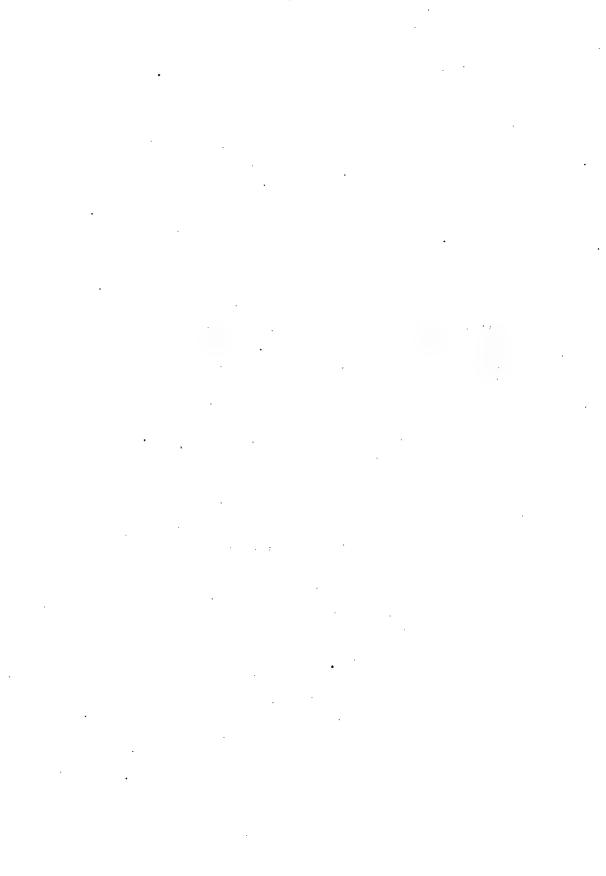

#### كتاب السير

٣٤٤٤ \_ قال : فلما مضت لرسول الله عَلَيْكُ مدة من هجرته أنعم الله عليه فيها على جماعات لأتباعه حدث لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها يعرض الله عليهم الجهاد بعد إذا كان إباحة لا فرضاً ، فقال تبارك ، وتعالى : ﴿ كتب عليكم الفتال ، وهو كرة لكم ... ﴾ الآية ( البقرة : ٢١٦) . وقال : ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾ ( البقرة : ١٩٠ ) وقال : ﴿ انفروا خفافاً ، وثقالاً ، وجاهدوا بأموالكم ، وأنفسكم في سبيل الله ... ﴾ ( التوبة : ١١ ) ، وذكر سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى . في سبيل الله ... ﴾ ( التوبة : ١١ ) ، وذكر سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى . قاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ﴾ ( الحج : ٣٩ ) .

وروينا عنه النسخ الذي ذكره الشافعي ، وروينا في معناه ، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، وقاله سفيان الثوري ، وغيره من العلماء :

٣٤٤٦ \_ وفي حديث أنس بن مالك أن النبي عَلَيْكُ ، قال : « جاهدوا المشركين

السير \_ باب السير \_\_\_\_\_

بَأُمُوالكم وأنفسكم ، وألسنتكم ه(١) .

٣٤٤٧ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن العنبري ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد ، عن حميد ، عن أنس ، فذكره .

المحدد الله جعفر ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا هشام ، عن قتادة ، عن مطرف أخبرنا يونس بن حبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المُجَاشعي أن النبيّ عَيْسِكُم قال ذات يوم : « ألا إن ربي أمرتي أن أعلمكم ماجهلتم مما علمني يومسي [ ل . ٢٩٩ . أ ] هذا ... فذكر الحديث ، وقال : فقال : « يامحمد إنما بعثتك لأبتليك ، وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا ، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا ، فقلت : ربي إذا يثلغوا رأسي ، فيدعوه خبزة ، فقال : استخرجهم كا أخرجوك وأغزهم نغزك ، وأنفق فننفق عليك ، وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله ، وقاتل بمن أطاعَكَ من عصاك » ... وذكر الحديث (٢) .

٣٤٤٩ ـ وروينا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله عليه الله المن ، فقال في حديث ذكره : « فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ١٢٤ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ٢١٣ ، كتاب الجهاد ، باب في جهاد المشركين ... ، وأخرجه أبو داود في السنن ٣ / ٢٢ ، كتاب الجهاد (٢٢) ، باب كراهية ترك الغزو (١٨) ، الحديث (٢٠٠٤) واللفظ لهم ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦ / ٧ ، كتاب الجهاد (٥٥) باب وجوب الجهاد (١) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٩٠ ، كتاب الجهاد (٢٦) ، باب الجهاد بما قدر عليه (١١) ، الحديث (١٦١٨) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢ / ٨١) ، كتاب الجهاد ، باب ذكر ليلة أفضل من ليلة القدر ، واللفظ له ، وقال : (صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٤ / ٢١٩٧ ، كتاب الجنة (٥١) ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل
 الجنة وأهل النار (١٦) ، الحديث (٣٣ / ٢٨٦٥) ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٢٠) .

قوله : ﴿ نحلته ﴾ أي أعطيته ، و ﴿ حنفاء ﴾ أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقول الهداية ، و ﴿ اجتالتهم عن دينهم ﴾ أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل ، و ﴿ يَتْغَلُوا رأْسِي ﴾ أي يشدخوه ويشجّوه كما يشدخ الخبر أي يكسر ( النووي ، شرح صحيح مسلم ١٧ / ١٩٧ ) .

### ١ ــ باب من لا يجب عليه الجهاد ، ومن له عذر

عمد بن إسحاق النجار بالكوفة قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم، محمد بن إسحاق النجار بالكوفة قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم، أخبرنا إبراهيم بن إسحاق القاضي، أخبرنا قبيصة، عن سفيان عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة أم المؤمنين، عن النبي عليه قالت: استأذنته في الجهاد، فقال: «حسبكن الحج، أو جهادكن الحج»(١).

٣٤٥١ \_ وبهذا الإسناد ، عن سفيان ، عن حبيب يعني ابن أبي عمرة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين بنحو من هذا .

٣٤٥٧ \_ وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر: عرضت على رسول الله على الله على

٣٤٥٣ ــ وروينا في عبد لامرأة اتبع رسول الله عَلَيْكُ في بعض مغازيه ، فقال : « أَذِنَتْ لك سيدتك ؟ » قال : لا ، قال : « ارجع إليها ، فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل أن ترجع إليها ، وأقرأ عليها السلام » ، فرجع إليها ، فقالت : الله هو أمرك أتقرأ عليّ السلام ؟ قال : نعم قالت : ارجع ، فجاهد معه »(٣) .

٣٤٥٤ ـ قال الشيخ: وهكذا الرجل الذي يكون عليه دين ، فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين » .

سحاق إملاءً ، أخبرنا بشر بن موسى ، أخبرنا عبيد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق إملاءً ، أخبرنا بشر بن موسى ، أخبرنا عبيد الله بن يزيد المقري ، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب ، عن عياش بن عباس ، عن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عليلية قال : « القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّيْن »(٤) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد ، حديث (٢٨٧٥) ، باب ( جهاد النساء ، ، فتح الباري (٦ : ٧٥) ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٢١) .

<sup>(</sup>٢) فهرس الأطراف . (٣) السنن الكبرى (٩ : ٢٢ ، ٢٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإمارة (٣ : ١٥٠١). ط . عبد الباقي ، باب د من قتل في سبيل الله ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٢٥) .

٣٤٥٦ \_ قال الشيخ: وكذلك من له والدان فلا يجاهد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين.

٣٤٥٧ \_ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، أخبرنا جعفر بن محمد ، أخبرنا آدم ، أخبرنا شعبة ، أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت أبا العباس الشاعر ، وكان لا يتهم في حديثه قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : جاء رجل إلى النبي عليه في فاستأذنه في الجهاد ، فقال له رسول الله عليه : « أحي والداك ؟ » قال : ففيهما فجاهد » (°).

٣٤٥٨ \_ وفي رواية عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلَيْكُ : « ارجع إليهما فأضحكهما كم أبكيتهما » .

٣٤٥٩ ــ وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : « ارجع ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك ، فجاهد ، وإلا فبرهما » .

• ٣٤٦٠ ــ قال الشيخ: وكذلك من له عذر بضرارة ، أو زمانة ، أو فاقة ، أو غيرها قال الله عز وجل: ﴿ لِيسَ عَلَى الضَعْمَاء ، ولا على المرضى ، ولا على الدين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ، ورسوله ﴾ (التوبة: ٩١).

٣٤٦١ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو النضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير ، أخبرنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لما نزلت : ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ، والمجاهدون في سبيل الله ﴾ ... الآية ( النساء : ٥٥ ) أمر رسول الله عَلَيْكُ زيداً ، فكتبها ، فجاء ابن أم مكتوم ، فشكا ضرارته لرسول الله عَلَيْكُ ، فأنزل الله \_ عز وجل \_ ﴿ غير أولي الضرر ﴾ .

٣٤٦٧ \_ وروينا عن ابن عباس أنه قال « هم أولو الضرر قوم كانوا لايغزون معه كانت تحبسهم أوجاع ، وأمراض » .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في البر والصلة (٤: ١٩٧٥) ط. عبد الباقي ، باب و بر الوالدين ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٩) . (٩) .

٣٤٦٣ \_ أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد ، عن حميد ، عن موسى بن أنس بن مالك ، عن أبيه أن رسول الله عليه ألله عليه أل " ٣٣ أ ] قال : « لقد تركتم بالمدينة أقواماً ماسرتم مسيراً ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه » ، قالوا : « حبسهم العذر » (١) . « يارسول الله ! كيف يكونون معنا ، وهم بالمدينة ؟ قال : « حبسهم العذر » (١) .

£ ٣٤٦ ـ ورواه أيضاً جابر بن عبد الله إلا أنه قال : « حبسهم المرض » .

وسف ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ماحدث أبو هريرة قال : قال رسول الله على المؤمنين نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد سعة ، فأحملهم ، ولا يجدون سعة ، فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي » .

٣٤٦٦ ــ وفي رواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال : « جهاد الكبير ، والضعيف ، والمرأة الحج ، والعمرة » .

## ٢ \_ باب تجهيز الغازي، وأجر الجاعل ومن لا يُعْزَا به

٣٤٦٧ ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، أخبرنا محمد بن سعد ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا حسين المعلم ، عن يجيى ، عن أبي سلمة ، عن بشر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله عَيِّا قال : « مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَهُ في أَهْلِهِ بخَيْر ، فَقَدْ غَزَا »(١) .

٣٤٦٨ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد أبي عمرو أخبرنا أجمد بن عبد الجبار ، أخبرنا أبو معاوية ، أخبرنا الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود الأنصاري قال : جاء رجل إلى رسول الله عَيْنَا فقال :

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في المغازي ، ح (٤٤٢٣) ، فتح الباري (٨ : ١٢٦) ، ومسلم في الإمارة ، ص (٣ : ١٥١٨) ، باب و ثواب من حبسه العذر ۽ ، وموقعه في السنن الكبري (٩ : ٢٤) . . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد ، حديث (٢٨٤٣) ، باب ه فضل من جهَّز غازياً ، فتح الباري (٦ : ٤٩) ، ومسلم في الإمارة (٣ : ١٠٠) ، باب ه فضل إعانة الغازي ... ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٢٨) .

يارسول الله ! إني أُبْدِعُ بي (٢) ، فاحملني ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « ليس عندي » ، فقال رجل : ألا أَدُلَّكَ يارسول الله على من يحمله ، فقال رسول الله على مَنْ دَلَّ على خَيْر فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاعِلِهِ »(٣) .

٣٤٦٩ \_ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو على بن شاذان البغدادي ، قالا : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا محمد بن رمح ، حدثني الليث بن سعد ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن شفى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « قفلة [ ل . ٣٠٠ ب ] كغزوة »(٤) .

• ٣٤٧ \_ وقال النبي عَلِي : « للغازي أجره ، وللجاعل أجره وأجر الغازي » (°) .

وهذا فيمن أعان غازياً بشيء يعطيه فأما الغزو يجعل من مال رجل ، فإنه لا يجوز ، وذكر الشافعي رحمه الله الآيات التي وردت في المنافقين الذين يبتغون أن يفتنوا من مع رسول الله عَلَيْتُهُ بالكذب ، والإرجاف والتخذيل بهم ، وإن الله تعالى كره انبعائهم إذ كانوا على هذه النية ، ثم قال : وكان فيها مادل على أنه أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من إن نفروا مع المسلمين لأنه ضرر عليهم ، وقال : ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة ، فكانت فيه منفعة للمسلمين ، فلا بأس أن يغزا به ، استعان رسول الله عَلَيْتُهُ بعد بدر بسنتين بعدد يهود من بني فينقاع ، وأستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية ، وهو مشرك .

٣٤٧١ \_ قال الشيخ : أما استعانته بصفوان بن أمية ، وأستعارته أسلحته فهي فيما

<sup>(</sup>٢) (أبدع بي ) : وفي بعض النسخ من صحيح مسلم : ٥ بُدُّع بي ، أي هلكت دابتي .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإمارة (٣: ١٥٠١) ، باب و فضل إعانة الغازي ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٩: ٢٨) . (٤) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ١٧٤ ، وأخرجه أبو داود في الجهاد باب في فضل القَفْل ... (٧) ، الحديث

رع) الحرج المناق المستدر المناق المستدرك ٢ / ٧٣ ، كتاب الجهاد ، باب قَفْلَة كغزوة واللفظ لهم ، وقال : ( صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي ، قوله : و قفلة ، من القفول وهو الرجوع من سفره ، وفيه وجوه :

أحدها أن أجر المجاهد في انصرافه كأجره في إقباله .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية عبد الله بن عمرو زضي الله عنهما ، أحمد في المصدر السابق ، وأخرجه أبو داود في السنن
 ٣٦ / ٣٦ ، ٣٧ ، كتاب الجهاد (٩) ، باب الرخصة في أخذ الجعائل (٣١) ، الحديث (٢٥٢٦) واللفظ لهما قوله : ١ الجاعل ٤ أي المعين للغازي .

بين أهل العلم بالمغازي معروفة<sup>(٦)</sup> .

وأما استعانته بيهود بني قينقاع ، فهو في رواية الحسن بن عمارة ، وهو متروك .

٣٤٧٧ - وفي رواية صحيحة ، عن أبي حميد الساعدي قال : حرج رسول الله عليه عليه حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : « من هؤلاء ؟ » قالوا : بنو قينقاع قال : « وأسلموا » قالوا : لا ، قال « قل لهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين » .

٣٤٧٣ ــ وروي أيضاً في حديث خبيب بن يساف أن النبي عَلَيْكُم ، قال في بعض غزواته : « فإنا لانستعين بالمشركين على للمشركين » .

٣٤٧٤ ـ وفي حديث عائشة في قصة بدر في مشرك تبع النبي عَلَيْكُ قال: « فارجع ، فلن أستعين بمشرك » ، ثم إنه أمر ، فقال ، فانطلق .

٣٤٧٥ ــ وقال الشافعي ــ رضي الله عنه ــ : لعله رده رجاء إسلامه ، وذلك واسع للإمام ، وروينا عن سعد بن مالك أنه غزا بقوم من اليهود ، فرضخ لهم .

<sup>(</sup>٦) عن ابن الزبير : أن صفوان أعارَ النبيِّ عَلِيْكُ مئةَ درع بأدلتها ، فأمرهُ رسولُ الله بحملها إلى حُنين ، إلى أنْ رَجع النبيُّ عَلِيْكُ إلى الجعْرانة = ( حماء بين الطائف ومكة ) .

فبينا هو يسيرُ ينظرُ إلى الغنائم ومعه صفوانُ ، فجَعل ينظُرُ إلى شِعْب ملاًى نَعَماً وشاءً ورعاء ؛ فأدام النظرَ ، ورسولُ الله يرمُقُه ، فقال : « قَبْ وهب ، يُعجبُكَ هذا » ؟ قال : بَعَم . قال : « هو لك » فقال : ما طابتْ نفسُ أحد بمثلِ هذا ، إلا نفس نبيًّ ! أشهدُ أَنْ لا إله إلا الله ، وأنَّ مُحمَّداً عبدُه ورسوله . تهذيب ابن عساكر (٦ : ٣٤) .

وروى الواقدي ، عن رجاله . أن النبي عَلِيْكُ استقرضَ من صفوان بن أمية بمكة خمسين ألفاً ، فأقرضه . شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مُليكة ، عن أميّة بن صفوان ، عن أبيه ، أن النبيّ استعار منه أدرعاً ، فهلك بعضها . فقال : ﴿ وَ ٢ / ٤٦٥ ، وأبو داود (٣٥٦٢) والحاكم ٢ / ٤٧ ، والبيهقي ٦ / ٨٩ كلهم وأخرجه أحمد ٣ / ٤٠١ ، و ٢ / ٤٦٥ ، وأبو داود (٣٥٦٢) والحاكم ٢ / ٤٧ ، والبيهقي ٦ / ٨٩ كلهم من طريق شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أمية بن صفوان بن أمية ، عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكُ استعار منه أدراعاً يوم حنين ، فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال : ﴿ لا بل عارية مضمونة » وأخرجه الحاكم أيضاً ٣ / ٤٨ ، والبيهقي ٦ / ٨٩ من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله أن النبي عَلَيْكُ لما أراد المديز إلى حنين بعث رسول الله عَلَيْكُ إلى صفوان بن أمية ، فسأله أدراعاً ، مئة درع وما يصلحها من عدتها ، فقال : أغصباً يا محمد ؟ ، فقال : ﴿ بل عارية مضمونة أمية ، فسأله أدراعاً ، مئة درع وما يصلحها من عدتها ، فقال : أغصباً يا محمد ؟ ، فقال : ﴿ بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك » قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

## ٣ ـ باب ماعلى الوالي من أمر الجيش

٣٤٧٦ \_ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرازي ، أخبرنا عبد [ ل . ٣١١ أ ] الرحمن بن محمد بن منصور ، أخبرنا معاذ بن هشام ، أخبرنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه ، فقال له معقل إنّي محدّثك بحديث لولا إني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله عين ، يقول : « مامن أمير يكي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ، ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة »(١) .

٣٤٧٧ \_ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته : ألا إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم ، وسنتكم ، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ألا فمن رابّه شيء من ذلك فليرفعه إليّ أقصه منه ، ثم قال : ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضعوهم » (٢) .

٣٤٧٨ -- أخبرنا أبو الحسن المقرىء المهرجاني ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أخبرنا يوسف بن يعقوب ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، أخبرنا مهدي بن ميمون ، أخبرنا سعيد للجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس قال : شهدت عمر بن الخطاب ، وهو يخطب الناس ، فذكره في حديث طويل .

٣٤٧٩ ــ وروينا عن ابن كعب قال : كان عمر يعقب الجيوش في كل عام ، فشغل عنهم عمر ، فذكر الحديث في فقولهم ، وقولهم : ياعمر إنك غفلت عنا ، وتركت فينا الذي أمر به النبي عَلَيْكُم ، من أعقاب بعض الغزية بعضاً » .

•٣٤٨ ــ وروينا عنه أنه قال لحفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها أن فقالت : سنة ، أو أربعة أشهر ، قال عمر : لا أحبس الجيش أكثر من هذا (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة من كتاب المغازي ، باب « فضيلة الإمام العادل ، وعقوبة الجائر » ، وموقعه في السنن الكبرى (١ : ١٤) .

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الديات ، ح (٤٥٣٧) ، باب و القود من الضربة ، وقص الأمير من نفسه ، ، ص
 (٤ : ١٨٣) ، وبعضه عند النسائي (٨ : ٣٤) ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٤٢) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧ : ١٥١) ، والمغنى (٧ : ٣١) ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٢٩) .

٣٤٨١ ــ وروينا عن عمر في نهيه عن حمل المسلمين على مهلكة : والذي تفسي بيده مايسرني أن تفتتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم (٤) .

٣٤٨٧ ــوروينا عن عمر في الرجل الذي استعمله ، فقال لعمر : أَتُقَبِّلُ هذا \_\_ يعني ولده ــ ماقبَّلَتُ ولدأ قط! فقال عمر : فأنت بالناس أقل رحمة ، هات عهدنا ألا تعمل لي عملاً أبداً(٥) .

وذكر الشافعي فيما يجب على الإمام الغزو بنفسه ، أو بسراياه في كل عام على حسن النظر للمسلمين حتى لايكون الجهاد معطلاً 1 ل . ٣٠١ ب ] في عام إلا من عذر ، وذكر فيمن يبدأ بجهاده قوله تعالى ﴿ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾ (التوبة : ١٢٣) .

٣٤٨٣ - ثم قال : فإن كان بعضهم أنكى من بعض ، أو أخوف بدى بالأحوف ، وإن كانت داره أبعد ، واحتج بغزوة الحارث بن أبي ضرار حين بلغه أنه يجمع له ، وقربه عدو وإرساله ابن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح حين بلغه يجمع له ، وقربه عدو أقرب منه .

وذكر الشافعي فيما يبدأ به الإمام سدّ أطراف المسلمين بالرجال ، ثم يجعل من الحصون ، والحنادق ، وكل أمر وقع العدو قبل إتيانه .

٣٤٨٤ \_ وروينا في الرباط ، عن سلمان الفارسي أن رسول الله عَلَيْكَ قال : « من رابطاً أجرى ويلط يوماً وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطاً أجرى له مثل الأجر ، وأجرى عليه الرزق ، وأمن الفتّان »(٦) .

٣٤٨٥ ـ أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا هشام ابن على ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا ليث بن سعد ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن شرحبيل ، عن سلمان الفارسي ، فذكره .

<sup>(</sup>٤) خراج أبي يوسف : (١٤١) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٩ : ٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٢٠ ، كتاب الإمارة(٣٣) ، باب فضل الرباط ... (٥٠) ، الحديث (٦) أخرجه مسلم في الصحيح ٣ / ١٥٢٠ ، كتاب الإمارة(٣٣) ، باب فضل الرباط ... (٥٠) ، الحديث (٦)

ورواه النسائي في الجهاد \_ باب ( فضل الرباط ) ، وموقعه في السنن الكبرى (٣٨ : ٩١) .

وروينا في الخندق قصة حفر رسول الله عَلِيْتُهُ الْخندق حول المدينة .

الشافعي: قد بورز بين يدي رسول الله عليه وحمل رجل من الأنصار حاسراً على الشافعي: قد بورز بين يدي رسول الله عليه وحمل رجل من الأنصار حاسراً على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي عليه إياه بما في ذلك من الخيرة ، فقتل . قال الشيخ: هو عوف بن عفيراء فيما ذكر ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، والأحاديث في معناه كثية ، وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿ وأنفقوا في سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (البقرة: ١٩٥) ، ورد في ترك النفقة في سبيل الله \_ عز وجل \_ عز وجل \_ عز وجل .

٣٤٨٧ \_ وروى عن ابن عباس ، وروينا عن أبي أيوب الأنصاري فى رجل من المسلمين حمل على الروم حتى دخل فيهم ، ثم خرج ، فقال الناس : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال : إنما أنزلت فينا معشر الأنصار ، قلنا : فيما بيننا سرأ إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أقمنا فيها ، فأصلحنا ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا .

ابن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن مرزوق ، أخبرنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أبي البداق قال : قال رجل للبراء : أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف من التهلكة ذاك ؟ ، قال : لا إنما التهلكة أن يذنب الرجل الذنب ، ثم يلقي بيده ، فيقول : لا يغفر لى .

٣٤٨٩ ـ وروينا في رجل شرى نفسه ، فزعم ناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال عمر : كذب أولئك ، بل هو من الذين أشتروا الآخرة بالدنيا » .

• ٣٤٩ \_قال الشافعي : والاختيار أن يتحرز ، وذكر حديث السائب بن يزيد أن النبي عَلَيْكُ ظاهر يوم أحد بين درعين .

٣٤٩١ ـ وروى ذلك عن السائب ، عن رجل من بني تيم ، عن طلحة بن عبيد الله أن النبي عليله ظاهر بين درعين يوم أخد .

٣٤٩٧ ـــ وروينا عن/ابن عباس في قصة بدر أن النبيّ عَلِيْكُ خرج يعني من قبته ، وهو في الدرع .

## ٤ ـ باب النفير ، ومايستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية

قال الله \_ عز وجل \_ : ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم ، وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم ، وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى ﴾ [الساء: ٩٥] .

٣٤٩٣ \_ روينا عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ﴿ إِلا تنفروا يعذبكم عذابا أيما ﴾ [ التوبة : ٣٩ ] ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ﴾ [ التوبة : ١٢ ] الآية نسختها الآية التي تليها : ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ [ التوبة : ١٢٢ ] وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : فتغزوا طائفة مع رسول الله عَيْنَةٍ ، هم الذين يتفقهون في الدين ، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو ، ولعلهم يخذرون .

٣٤٩٤ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا الحسن بن حليم ، أخبرنا أبو الموجه ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا بن وهيب بن الورد ، أخبرني عمر ابن محمد بن المنكدر ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ : « من مات ولم يَغْزُ ، ولم يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بالغزو مات على شُغبَةٍ من النفاق »(١) .

• ٣٤٩ \_ ورواه أبو ربيعة فهد بن عوف ، عن وهيب ، وقال في الحديث : « مامن أهل بيت لم [ ل . ٣٢ ب ] يغز ، أو لم يجهزوا غازياً لم يموتوا حتى تصيبهم قارعة » . ٣٤٩ \_ ورواه أبو أمامة ، عن النبي عَيْنَا لَهُ يَغُزُ ، أَوْ لَمْ يُجَهِّزُ غازياً ، أو يَخْلُفُ غازياً في أهْلِهِ بخيرٍ أصابَهُ بقارعة يوم القيامة » (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإِمارة (٣ : ١٥١٧) ، باب « ذم من مات ولم يَغْزُ ... ) ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٤٨) .

<sup>(</sup>٢) اخرجه الدارمي في السنن ٢ / ٢٠٩ ؛ كتاب الجهاد ، باب في فضل مَنْ جَهَّز غانياً ، وأخرجه أبو داود في السنن ٣ / ٢٢ ، كتاب الجهاد (٢٢) ، باب كراهية ترك الغزو (١٨) ، الحديث (٢٠٠٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٢٣٣ ، كتاب الجهاد (٤٢) ، باب التغليظ في ترك الجهاد (٥) ، الحديث (٢٧٦٢) واللفظ لهم

٣٤٩٧ ــ وروينا في مامضى عن زيد بن خالد ، عن رسول الله عَلَيْتُهُ : « مَنْ جَهَّز غازياً في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا »(٣) .

٣٤٩٨ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا إبن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري ، عن أبيه ، عن أبيه من عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله عَلَيْظَةً بعث إلى بني لحيان وقال : « ليخرج من كل رجلين رجل » ، ثم قال للقاعد : « أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير ، كان له نصف أجر الخارج » (أ) .

## ٥ \_ باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان

قال الله \_ عز وجل \_ : ﴿ فَإِذَا السَلْخُ الأَشْهِرُ الحَرْمُ ، فَاقْتَلُوا الْمُشْرَكِينَ حيث وجدتموهم ﴾ .... إلى آخر الآيتين [ النوبة : ٥ \_ ٦ ] .

٣٤٩٩ \_ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أخبرنا على بن محمد بن عيسى ، أخبرنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسولُ الله عَيْنِيَّكُم ، قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله ، فقد عصم مني نفسه ، وحسابه على الله »(١) .

•• ٣٥٠٠ ــ ورواه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه ، قال : « أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله »

جميعاً ، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى ٩ / ٤٨ ، كتاب السير ، باب النفير ... ، قوله : « بقارعة » أي بشدة من الشدائد .

<sup>(</sup>٣) انظر فهرس الأطراف .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإمارة (٣ : ١٥٠٧) ، باب و فضل إعانة الغازي ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٤٠) . (١) متفق عليه ، أخرجه : البخاري في الصحيح ١ / ٧٥ ، كتاب الإيمان (٢) ، باب ﴿ فَإِنْ تَابُوا وأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [ التوبة (٩) الآية (٥) ] (١٧) ، الحديث (٢٥) . ومسلم في الصحيح ١ / ٥٣ ، كتاب الإيمان (١) ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله (٨) ، الحديث (٣٦ / ٣٢) .

٣٥٠١ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أحبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ ، أخبرنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، أخبرنا أمية بن بسطام ، أخبرنا يزيد بن زريع ، أخبرنا روح بن القاسم ، عن العلاء ، فذكره .

## ٦ \_ باب السيرة في أهل الكتاب

قال الله عز وجل: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم [ ل . ٣٣ أ ] الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ، ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ، وهم صاغرون ﴾ [ التربة : ٢٩ ] .

الح من بن على بن عفان ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الح من بن على بن عفان ، أخبرنا يحيى بن آدم ، أخبرنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله عَلَيْكَةٍ إذا بَعَثَ أميراً على جيش أوصاه في خاصَّةٍ نَفْسِهِ بِتَقُوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيراً ، ثم قل على جيش أوصاه في سبيل الله ، قاتِلوا مَنْ كَفَر بالله ، أغزُوا ، ولا تَغُلّوا ، ولا تعليروا ، ولا تشتُلوا وبيداً ، فإذا لقت عَدُوَّكَ من المسركين ، فأدعهم الله إحدى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهم أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهم أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، فإن هم أبوا أنْ يَتَحَوّلوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن هم أبوا أنْ يَتَحَوّلوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن هم أبوا أنْ يَتَحَوّلوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن هم أبوا أنْ يَتَحَوّلوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حُكمُ الله الذي يجري على العرب ، ولا يكون هم من الفيء ، ولا من الغنيمة شيءً إلا أن يُجَاهِدوا مع المسلمين ، فإن أبوا ، فَسَلْهم إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فكفَ عنهم ، فإن هم أبوا ، فاستعن بالله ، وقاتِلْهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تُنزِلُهم على حكم الله ، فلا تُنزِلُهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تُنزِلُهم على حكم الله ، فلا تُنزِلُهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تُنزِلُهم على حكم الله ، فلا تُنزِلُهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تُنزِلُهم على حكم الله ، فلا تُنزِلُهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تُنزِلُهم على حكم الله ، فلا تُنزِلُهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تُنزِلُهم على حكم الله أنه أنه كله تُنزِلهم ، فإنَّكُ لا تدري أتصيب حكم الله أم لا ٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) تمثلوا : تقطعوا الأطراف .

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الجهلا والسير (٣: ١٣٥٧) ، باب « تأمير الإمام الأمراء » ، وموقعه في السنن الكبرى (٩: ٤٩) .

قال الشيخ: زاد فيه وكيع ، عن سفيان ، ولكن أنزلوهم على حكمهم ، ثم اقضوا فيهم بعد ماشئتم .

وفي حديث ابن عمر في إغارة النبيّ عَلَيْكُم، على بني المصطلق، وهم غارون. وفي حديث الصعب في التبييت دلالة على جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة ، وأما التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فقد خيرهم بينه ، وبين المقام . ٣٠٥٣ — قال الشافعي : وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم ، وهذا لمن لا يخاف الفتنة في الإقامة بدار الشرك ، وفي هذا المعنى إذنه عَيْنَكُم ، للعباس بن عبد المطلب ، وغيره في الإقامة بمكة بعد إسلامهم إذا لم يخف [ل. ٣٣٣ ب] الفتنة ، فإذا وغيره أو قدروا على الهجرة فعليهم الهجرة ، فإذا لم يهاجروا حتى ماتوا ، فقد قال الله عز وجل ، فيهم : ﴿ إِن اللّهِ يَنْ تَوْفَاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كما مستضعفين في الأرض ، قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك ... ﴾ الآية [النساء : ٧٧]

١٠٥٠ - قال ابن عباس: إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكترون سواد المشركين على رسول الله على السهم يرمي به فيصيب أحدهم ، فيقتله ، أو يضرب ، فيقتل ، فأنزل الله عز وجل ، هذه الآية ، وأما قول النبي عراقية : « لا هجرة بعد الفتح » ، فإنما أراد لا هجرة وجوباً على من أسلم من أهل مكة بعد فتحها ، فإنها قد صارت دار إسلام ، وأمن ، وهكذا غير أهل مكة إذا صارت دارهم دار إسلام ، أولم يفتنوا عن دينهم في مقامهم فإذا فتنوا ، وقدروا على الهجرة ، فعليهم الهجرة » .

•• ٣٥٠٥ ــ وروينا عن عبد الله بن السعدي أنه قال لرسول الله عَلَيْظُم: حاجتي أن تخبرني انقطعت الهجرة ؟ قال : « لا تنقطع الهجرة ماقوتل العدو » (٣) .

٣٠٠٦ \_ وفي حديث معاوية ، عن النبي عَلَيْتُهُ : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها (٤) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ (٩ : ١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية معاوية رضي الله عنه ، أحمد في المسند ٤ / ٩٩ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ٧ ، ٨ ، = ٢ . / ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، كتاب السير ، باب أن الهجرة لا تنقطع ، وأخرجه أبو داود في السنن ٣ / ٧ ، ٨ ، =

#### ٧ \_ باب السلب للقاتل

٧٥٠٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا عبد الله بن وهب قال: وسمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة قال : خَرجْنا مع رسول الله عَلَيْكُ عام حُنَيْن ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيتُ رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه ، فَضَرَبْتُه على حَبْل عاتِقِهِ فأقبل على ، فَضَمَّني ضمة وجدت منها ريح الموت ، فأرْسَلُني ، فلحقَّتُ عمر بن الخطاب ، فقال : ما للناس فقلت : أمرُ الله ، ثم إنَّ النَّاسَ رَجعوا ، فجلس رسول الله عَلِيْكُ ، فقال : « مَنْ قَتَلَ قتيلاً له عليه بَيِّنَةً ، فله سَلَبُهُ » ، قال : فقلت : مَن يَشْهَدُ لي ٦ ل. ٣٤ أ ٢ ثم جلسْتُ ، ثم قال مثل ذلك ، فقمت ، ففلت : من يَشْهَدُ لي ، ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك الثالثة ، فقمتُ ، فقال لي رسول الله عَلَيْكَم : « مالك ياأبا قتادة » ، وقصصتُ عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صَدَقَ يارسول الله ، وسَلَبُ ذلك القتيل عندي ، فأرضِهِ من حقه . فقال أبو بكر : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل ، وعن رسوله عَلِيَّتُهُ فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله عَلَيْنَةِ : « صدق ، فأعطه إياه » ، فأعطاني قال : فبعت الدرع ، فابتعت به مَخْرَفَاً (١) في بني سلمة ، فإنه لأول مال تَأْثَلُتُه فِي الإسلام »(٢) .

٣٥٠٨ \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهما قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك فذكره بإسناده ، ومعناه غبر أنه قال : فلحقت عمر بن الخطاب ،

حتاب الجهاد (٩) ، باب في الهجرة ... (٢) ، الحديث (٢٤٧٩) ، واللفظ لهم ، وأخرجه النسائي عزاه له المزي في تحفة الأشراف ٨ / ٤٥٤ ؛ الحديث (١٤٥٩) وذكر المحقق أنه في الكبرى ، وذكره السيوطي في الدر المنتور ٣ / ٥٩ ، تفسير سورة الأنعام (٦) الآية (١٥٨) ، وزاد في عزوه إلى : عبد بن حميد .

<sup>(</sup>١) ( مخرفاً ) = بستاناً .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المغازي ، ج (٤٣٢١) ، باب ، قول الله تعالى ( ويوم جنين ... ) فتح الباري (٢) رواه البخاري ) ، ومسلم في الجهاد (٣ : ١٣٧٠) ، باب ، استحقاق القاتل سلب القتيل ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٢ : ٣٦) .

فقلت له : مابال الناس<sup>(٣)</sup> ، قال : أمر الله وزاد قال الشافعي : قال مالك : المخرف النخل .

وروينا هذه القصة في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس ابن مالك ، وفيه من الزيادة : فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً ، فأخذ أسلابهم » .

٣٥٠٩ ــ وروينا عن حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل مشركاً يوم أحد ، فسلم له رسول الله عَرَالِيَة سلبه .

• ٣٥١ - وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه دعا الله تعالى أن يلقيه رجلاً شديداً بأسه حتى يقتله ، ويأخذ سلبه ، وذلك يوم أحد ، وفي قصة على بن أبي طالب عمرو بن عبد ود ، فقال عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه ، وذلك في قصة الخندق ، وفيها قتلت صفية بنت عبد المطلب يهودياً ، وقولها لحسان أنزل ، فاستلبه » .

١٠ ٣٥ - وروينا عن الزبير أنه قتل يهودياً يوم قريظة فنفله النبي عَلِيكَ سلبه .

٣٥ ١٢ ـ وروينا في غزوة مؤتة أن خزيمة بن ثابت بارز رجلاً ، فأصابه ، وعليه بيضة له فيها ياقوتة ، فأتى بها رسول الله عَيْنِيْكُم ، فنفله إياها .

٣٥١٣ ـ وعن عقيل بن أبي ظالب أنه بارز رجلاً يوم مؤتة ، فقتله ، فنفله سيفه ، وترسه .

٣٥ ١٤ - [ ل. ٣٤ ب ] وروينا عن محمد بن مسلمة أنه أثخن مرحب يوم حيبر ، وخفف عليه علي ، فأعطاه رسول الله عليه شلبه محمد بن مسلمة سيفه ، ودرعه ، ومغفره ، وبيضته .

٣٥١٥ ـ وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا الأسفاطي ، وهو العباس بن الفضل ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا عكرمة بن عمار ، أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : غزونا مع رسول الله عليه على أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : خزونا مع رسول الله عليه على جمل أخبرنا أبينا نحن نتضحى عامتنا مشاة ، وفيها ضعف إذ دخل رجل على جمل

<sup>(</sup>٣) ما بال الناس = يعني و منهزمين ۽ .

أحمر ، فانتزع ظلفاً من حقو البعير ، فقيد به جمله ، ثم مال إلى القوم ، فلما رأى ضعفهم أطلقه ، ثم أناخه ، فقعد عليه ، ثم خرج يركض ، وأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء من ظهر القوم ، فخرجت أعدو ، فأدركته ، ورأس الناقة عند ورك البعير ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل ، فأنخته ، فلما صارت ركبته بالأرض اخترطت سيفي ، فأضربه ، فندر رأسه ، فجئب براحلته ، وما عليها ، فاستقبلني رسول الله عليها ، فقالوا : « مر قتل الرجل » ، فقالوا : ابن الأكوع قال : « له السلب أجمع »(٤) .

٣٥١٦ ــ وروينا عن عوف بن مالك الأشجعي ، وخالد بن الوليد أن النبيّ عَلَيْكُ ، قضى في السلب للقاتل ، ولم يخمس في السلب .

٣٥١٧ \_\_ والذي روي في هذه القصة من تخميس خالد بن الوليد ، وقول النبي الله عن ا

٣٥١٨ \_ والذي روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إنّا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً ، ولا أراني إلا خامسه ، فقد قبل لابن سيرين نخمسه ، فقال : لا إذ روى .

وروينا عن خالد بن الوليد أنه بارز هرمزاً ، فقتله ، فنفله أبو بكر الصديق سلبه ، فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم .

٣٥١٩ \_ وعن شبر بن علقمة أنه قال : بارزت رجلاً يوم القادسية ، فقتلته ، فبلغ سلبه اثنتي عشر ألفاً ، فنفله سعد .

•٣٥٢ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يقال له شبر بن علقمة ، فذكره .

## ٨ ــ باب الوجه الثاني من النفل

٣٥٢١ \_ أحبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى قالا : أحبرنا أبو

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الموضع السابق ، وموقعه في السنن الكبرى (٦ : ٣٧).

العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا شعيب بن الليث ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَلَيْتُهُ بعث سرية قِبلَ نجد فيهم عبد الله بن عمر ، وإن سهامهم بلغ اثني عشر بعيراً ، ونفلوا سوى ذلك بعيراً بعيراً ، فلم يغيره رسول الله عَلَيْتُهُ (١) .

قال الشيخ: وعلى هذا أيضاً تدل رواية مالك.

وفي رواية أبي أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي عَيِّكُ ، نفلهم . وكذلك هو في رواية الزهري قال : بلغنى عن عبد الله بن عمر ... .

وفي رواية أنحرى عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر .

٣٥٢٧ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر الفقيه ، أخبرنا عنمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله عليه الحارث ، عن منفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا نفل الثلث بعد الخمس ، وينفل إذا نفل الثلث بعد الخمس ، وينفل أذا نفل الثلث بعد الخمس ، وينفل أدا نفل الثلث بعد الخمس ،

٣٥٢٣ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا حنبل بن إسحاق ، أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، أخبرنا زهير ، أخبرنا الحسن بن الحر ، أخبرنا الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عليه ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية ﴿ أَنْمَا عَنْمَتُم مَنْ شَيءَ فَأَنْ للهُ خمسه وللرسول ﴾ ( الأنفال : ١١ ) ترك أنزلت الآية ﴿ أَنْمَا عَنْمَتُم مَنْ شَيءَ فَأَنْ للهُ خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي عنائم من عليه النبي عنائم .

٣٥٧٤ ــ وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : « كان الناس يعطون النفل من الخمس » .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦: ٦٧) ، ومسلم (٣: ١٣٨٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٤ : ١٦٠) ، وأبو داود في الجهاد ــ باب ، فيمن قال : الخمس قبل النفل ، ، وابن ماجه في الجهاد ، ح (٢٨٥٣) ، ص (٢ : ٩٥١ ــ ٩٥٢) ، باب ، النفل ، ، وموقعه في السنن الكبرى (٢ : ٣١٤) .

وبمعناه كما روي عن مالك بن أوس.

٣٤٧٥ \_ وذكر الشافعي في الوجه الشالث من النفل ماروي عن النبي عَلَيْكُم أنه قال يوم بدر « من أخذ شيئاً فهو له » ، وذلك قبل نزول الخمس يعنى نزول الآية [ ل . ٣٠٥ ب ] في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم .

٩ ــ باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة، وقسمة الباقي بين من حضر
 القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار.

قال الله عز وجل : ﴿ واعلموا أنما غسمتم من شيء فأن لله خمسه ، وللسرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ﴾ [ الأنفال : ٤١ ] .

عَمَانَ بن سعيد الدارمي ، أخبرنا مجبوب بن موسى ، أخبرنا أبو إسحاق الغزاري ، عمَانَ بن سعيد الدارمي ، أخبرنا مجبوب بن موسى ، أخبرنا أبو إسحاق الغزاري ، عن عبد الله بن شوذب ، حدثني عامر بن عبد الواحد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن عمرو قال : كان رسول الله عَيْنِيلِهِ إذا أصابَ غنيمةً أمر بلالاً فنادَى عن عبد الله بن عمرو قال : كان رسول الله عَيْنِلِهِ إذا أصابَ غنيمةً أمر بلالاً فنادَى في الناس ، فيجيئون بغنائِمِهِم ، فيخمِّسها ، ويَقْسِمها ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعّر فقال : يارسول الله ! هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة ، قال : « أسمعت بلالاً ينادى ثلاثاً ؟ » قال : نعم ، قال : « فما مَنَعَكَ أن تجيءَ به » ، قال : هاعتذر ، قال : « كُنْ أنْتَ تجيىء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك » .

٣٥٢٧ \_ وروينا عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين قال : فقلت : يارسول الله ماتقول في الغنيمة ؟ قال : « لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش » ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : « لا ،ولا السهم تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم » .(٢)

<sup>(</sup>٣) السنن الكبري (٦: ٥١٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الجهاد ـــ باب « الغلول إذا كان يسيرا » ، وأحمد في المسند (١ : ٢١٣) ، ومؤقعه في السنن الكبرى (٩ : ٢٠٠) .

<sup>(</sup> زمام الشعر ) = الخطام .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦: ٣٢٤).

٣٥٢٨ ــ أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أخبرنا محمد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، وخالد ، والزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ، وإنما أراد لله خمسها ، ولمن ذكر معه في الآية .

٣٥٢٩ \_ وأحبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أحبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ماحدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « أيّما قَرْيَةٍ أتيتموها ، وأقمتم فيها فسهمُكم ، أظنه قال : فهي لكم ، أو نحوه من الكلام \_ وأيّما قَرْيَة عصَتْ الله ورسهله ، ثم هي لكم »(٣) .

ورواه أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، وقال في متنه : « فأقمتم فيها [ ل . أ تسهمكم فيها » هكذا رواه . [ ٣٠٦

• ٣٥٣ \_ وبيانه فيما أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الدوري ، أخبرنا قراد أبو نوح ، أخبرنا المرجا بن رجاء ، عن أبي سلمة ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْظِة قال : « أبما قرية افتتحها الله ورسوله ، فهي الله ورسوله ، وأبما قرية افتتحها المسلمون عنوة ، فخمسها لله ولرسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها » .

قال أبو الفضل الدوري ، وهو عباس الدوري أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام ، أو حماد بن سلمة .

٣٥٣١ ــ وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أما ، والذي نفسى بيده لولا أنى أترك أخر الناس بياناً ليس لهم شيء مافتحت علي قرية إلا قسمتها كم قسم رسول الله عَيِّلِيَّةٍ حير ولكن أتركها لكم جراثة .

٣٥٣٢ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا ابن أبي مريم أن محمد بن جعفر المديني أخبرهم قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : فذكره .

٣٥٣٣ ـ قال الشيخ: فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب روى عن النبي عَيْضَةُ أنه

<sup>َ (</sup>٣) رواه مسلم في الجهاد (٣: ١٣٧٦) باب ٥ حكم الفيء ٥، وموقعه في الكبرى (٦: ٣١٨).

قسم حيبر يعني متاعها ، وحيطانها كما روى عن أبي هريرة أنه قال : افتتحنا خيبر ، فلم نغنم ذهباً ، ولا فضة إنما غنمنا الإبل ، والبقر ، والحوائط يعني مافتحوه عنوة ، فقد كان بعضها صلحاً ، ومالم يفتح عنوة لا يكون بين الغانمين .

٣٥٣٤ ـ ولذلك قال سهل بن أبي خثمة قسم رسول الله عَلَيْكُ خيبر نصفين لنوايبه وحاجته ، ونصفاً بين المسلمين ، فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً ، ثم إن أمير المؤمنين عمر حين افتتح العراق ، وقسمت أراضيها بين الغانمين رأى من المصلحة أن يستطيب أنفس الغانمين حتى يردوها على بيت المال ، ثم يدفعها للمسلمين لتكون منافعها لهم ، ولمن بعدهم من المسلمين بالخراج الذي يضعه عليها ، وهو كما قسم رسول الله عَلَيْتُ سبي هوازن ، ثم استطاب أنفس الغانمين حتى ردوا السبايا على أهلها .

و ٣٥٣٥ ـ واحتج الشافعي [ ل . ٣٠٦ . ب ] بما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : كانت بحيلة ربع الناس ، فقسم لهم ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثاً ، أو أربع سنين ، ثم قدمت على عمر بن الخطاب ، ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم سماها غير الشافعي أم كرز ، فقال عمر بن الخطاب : لولا إني قاسم مسئول لتركتم على ماقسم لكم ، ولكني أرى أن تردوا على الناس ، قال الشافعي : وكان في حديثه : وعاضنى من حقى فيه نيفاً ، وثمانين ديناراً .

وفي روابة غير الشافعي ، ثمانين ديناراً ، وقالت فلانة : شهد أبي القادسية وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطيني كذا ، وتعطيني كذا ، فأعطاها إياه .

٣٥٣٦ \_ وفي رواية هشيم ، عن إسماعيل بن أبي حالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : كانت امرأة من بجيلة يقال لها : أم كرز ، فقالت لعمر : إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإي لم أسلم ، فقال لها : ياأم كرز إن قومك قد صنعوا ماعلمت قالت : إن كانوا صنعوا ماصنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول ، وعليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهباً ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحواً من ثمانين ديناراً .

٣٥٣٧ \_ وروينا عن نافع ، وغيره قالوا : أصحاب الناس فتح بالشام فيهم بلال . فكتبوا إلى عمر في قسمته بينهم كما صنع رسول الله عليلية بخيبر . ٣٥٣٨ \_ وروينا عن الزبير أنه طلب هذه القسمة حين فتحوا مصر ، واحتج بقسمة خيبر .

آخر الجزء الرابع عشر يتلوه في الخامس عشر \_ إن شاء الله \_ باب مايفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب .

. .

•

.

·

,

# ١٠ باب مايفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر ، وقبله وما جاء في قتل النساء ، والصبيان ، ومن لا قتال فيه

قال الله عز وجل: ﴿ فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتبى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمال عنها العفد و إثناً فداء حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ [عمد: ٤].

یعنی والله أعلم حتی ینزل عیسی بن مریم هکذا قال سعید بن جبیر ، وجاهد ، وروی عن عائشة ، وأبی هریرة مادل علی ذلك .

٣٥٣٩ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر قال : قرئ على شعيب بن الليث ، أخبرك أبوك عن سعيد بن أبي المقبري ، أنه سمع أبا هريرة يقول : بعث رسول الله عَلَيْكُ خيلاً قِبَلَ نَجْدٍ ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثُمَامَة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فَرَبَطُوهُ بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه رسول الله عَلَيْكِ ، فقال : « ماعِنْدك ياثمامة ؟ »(١) قال : عندي ، يامُحَمَّدُ ! خَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دم ،(٢) ، وإن تنعم ثنعم على شاكر ، وإن كُنْتَ تريد المالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ ماشِئْتَ ، فتركه رسول الله عَلَيْكِ حتى كان الغد ، ثم قال له : « ماعندك ياثمامة ؟ » فقال : ماقلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله عَرَيْكُ حتى كان بعد الغد ، فقال : « ما عندك يا ثمامة » ، فقال : عندى ماقلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه فقال : عندى ماقلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت ، فقال رسول الله عَلِيْكَ : « أطْلِقُوا كُمْامَة » ، فانطلق إلى نخل (٣) قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دَخَل المسجد ، مناطلق إلى نخل (٣) قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دَخَل المسجد ، فاغتسل ، ثم دَخَل المسجد ،

<sup>(</sup>١) ( ماذا عندك ؟ يا ثمامة ! ) أي من الظن بي أن أفعل بك ؟ .

<sup>(</sup>٢) (إن تقتل تقتل ذا دم) اختلفوا في معناه . فقال القاضى عياض في المشارق ، وأشار إليه في شرح مسلم : معناه إن تقتل صاحب دم ، لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ، ويدرك قاتله به ثأره ، أي لرياسته وفضيلته . وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عوفهم . وقال آخرون : معناه تقتل من عليه دم مطلوب به ، وهو مستحق عليه . فلا عتب عليك في قتله .

<sup>(</sup>٣) ( فانطلق إلى نخل ) هكذا هو في البخاريّ ومسلم وغيرهما : نخل بالخاء المعجمة . وتقديره : انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه .

فقال: أشهد ألا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله ، يا محمد! والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه كلها إليّ ، والله ماكان من دينٍ أبغض إليّ من دينك فأصبح دينك أحبَّ الدين كله إليّ ، والله ماكان من بلد أبغض إليّ من بلدك [ل. ٣٠٧. ب] فأصبح بلدك أحبَّ البلاد إليّ ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشّره رسول الله عَيْنَة ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله عَيْنَة ، والله لا تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله عَيْنَة . (٤)

٣٥٤١ \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن إسحاق قال : وكان ممن ترك رسول الله عَلَيْتُهُ من أسارى بدر بغير فداء المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجاً ، فلم يُفَاد فمن عليه رسول الله عَلَيْتُهُ ، وأبو عزة الجمحي ، فقال : يارسول الله ! بناتي ، فرحمه ، فمَنَ عليه ، وصيفي بن عائد المخزومي أخذ عليه رسول الله عَلَيْتُهُ فلم يفِ .

٣٥٤٧ ــ ورواه عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر ، فقال : يامحمد إنه ذو بنات ، وحاجة ، وليس بمكة أحد يفديني ، فحقن النبي عَيِّلِهُ دمه ، وخلّى سبيله ، وعاهده ألا يعين عليه بيد ، ولا لسان ، فخرج مع الأحابيش في حزب أحد ، فأسر ، فلما أتى به النبي عَيِّلِهُ ، فقال : « لا يتحدث أهل مكة إنك لعبت بمحمد مرتين » فأمر

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الصلاة \_ باب « دخول المشرك المسجد ، وفي الأشخاص \_ باب « التوثق ممن تخشى معرته » ، وفي المغازي \_ باب « وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال » .

وأخرجه مسلم في الجهاد والسير (٣: ١٣٨٦) ، باب « ربوا الأسير وحبسه وجواز المن عليه » ، وأبو داود في الجهاد ، باب « في الأسير يوثق » ، والنسائي في الطهارة (١٠٩: ١) ، باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يُسلم » ، وفي الصلاة ــ باب « ربط الأسير بسارية المسجد » وموقعه في « السنن الكبرى » (٦: ٣١٩) .

بقتله .<sup>(٥)</sup>

٣٥٤٣ ـ أحبرناه أبو نصر بن قتادة ، أحبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أحبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، أحبرنا ابن المبارك ، فذكره في قصة طويلة .

٣٥٤٤ ـ أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد بن سلمة ، أخبرنا ثابت ، عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه [ ل . ٣٨ . أ ] وسلم وصحبه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، فأخذهم رسول الله عليا ، فأعتقهم ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وهو الله ي كف أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم ﴾ إلى آخر الآية . [ الفتح : ١٤٤] .

الشيباني إملاءً ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاءً ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحنى الشهيد ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، أخبرنا أزهر بن سعد السمان ، أخبرنا ابن عون ، عن محمد بن عبدة ، عن على قال : قال لنبي عليه في الأسارى يوم بدر : « إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم ، واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم » ، فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة .

٣٥٤٦ - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ، الحافظ ببغداد ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، أخبرنا محمد بن أيوب ، أخبرنا ابن أبي أويس ، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مولى آل الزبير ، عن عمه موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله عَيِّالِيَّهِ ، فقالوا : ائذن لنا يارسول الله فلنترك لابن أختنا العباس فداءه ، فقال : لا ، والله لا تذرون درهماً .

٣٥٤٧ \_ وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الجميد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : أسر أصحاب رسول الله علي من بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت وجلين

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦: ٣٢٠).

السير – بات مايفعل بالرجال البانفين من أهل الحرب بعد الأسر اللذين أسرتهما ثقيف . من أصحاب رسول الله عليه فقداه النبي عليه بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف . ٣٥٤٨ – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال : وكان أخبرنا أحمد بن عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، فلما كان رسول الله عليه في الأسارى عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، فلما كان رسول الله عليه بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة : من للصبية ؟ فقال : ﴿ النار ﴾ . وحمد اخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، أخبرنا معاوية بن صالح ، عن علي بن عثمان بن سعيد ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، أخبرنا معاوية بن صالح ، عن علي بن عيل الأرض ﴾ [ الأنفال : ٢٧ ] . وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما في الأرض ﴾ [ الأنفال : ٢٧ ] . وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما في المنادى في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا أستعبدوهم ، وإن شاءوا أستعبدوهم ، وإن شاءوا أستعبدوهم ، وإن شاءوا أمر الأسارى إلى الله على المنادى إلى شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا أمر الأسارى إلى الله على الله الله على ا

٣٥٥١ ـ قال الشافعي رحمه الله : قد سبا رسول الله عَلَيْكُ ببني المصطلق، وهوازن ، وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى مَنَّ عليهم ، فاختلف أهل العلم بالمغازي ، فزعم بعضهم أن النبي عَلِيْكُ لما أطلق سبي هوازن قال : « لو كان تاماً على أحد من العرب سَبْى لَتمَّ على هؤلاء ، ولكنه أسار وفداء .

٣٥٥٧ ـ قال الشافعي: فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي على المال ، وهذا قول الزهري ، وابن المسيب ، والشعبي .

ويروى عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما . **٣٥٥٣ ــ ق**ال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن العرب ، والعجم سواء ، وإنه يجري عليهم الرق .

قال الشيخ : إنما رواه الواقدي بإسناده ، وهو ضعيف .

وفي حديث عمران بن حصين في قصة العقيلي دلالة على جريان الرق عليه

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦: ٣٢٣).

بعد الإسلام.

وروينا في حديث عمران بن حصين ، وسمرة ، وبريدة ، عن النبي عليسة لا يعاب أنه نهى عن المثلة .

٢٥٥٤ \_ وفي حديث أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُهُ « لا يعذب بالنار إلا ربها » [ ل . ٣٠٩ . أ ] فإذا قتل مشركاً بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، ولا يمثل به ، ولا يحقه بالنار ، ولا يخالف .

هذا ماروينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله عَيْسَةُ أن يحرق على ابني .

وماروى في نصب المنجنيق على الطائف ، فإنه ورد في قتال المشركين ماكانوا ممتنعين ، وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ، فأما في غير القتال ، فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ماله روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل .

ابن الحسن الشرقي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا عبد الله بن محمد ابن الحسن الشرقي ، أخبرنا عبد الله بن هاشم ، أخبرنا يحيي بن سعيد ، عن بن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله عيسة أن يقتل شيء من البهائم صبراً .

٣٥٥٦ \_ وروينا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله ، قيل : يارسول الله ! وماحقها ؟ قال : أن تذبحها ، فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمى بها .

٣٥٥٧ \_ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله ابن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن المعاص ، فذكره .

٣٥٥٨ \_ قال الشيخ : وعلى هذا لا يقصد نساء المشركين ، وولدانهم بالقتل ، وإن صاروا مقتولين في التبييت من غير قصد ، فلا بأس .

يعقوب ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب بن حثامة أنه سمع النبي عليه عن أهل الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم ،وذراريهم ؟

السير ــ باب مأيفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب ـ فقال النبيّ عَلِيْكِيْدٍ : « هم منهم » .

وزاد عمرو بن دينار عن الزهري : هم من آبائهم .

• ٣٥٦ \_ فحدثنا أبو مجمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن [ ل . ٣٠٩ . ب ] ابن كعب بن مالك ، عن عمه أن رسول الله عليه حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء ، والولدان .

٣٥٦١ ـ قال الشافعي رحمه الله : معنى نهيه عندنا ، والله أعلم عن قتل النساء ، والولدان أن يقصد قصدهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين عمن أمرهم بقتلهم ، ومعنى قوله : هم منهم أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار .

٣٥٦٧ \_قال الشيخ: وروينا عن عائشة قصة في قتل النبي عَلَيْكُ امرأة من بني قريظة قال الشافعي عن بعض أصحابه: أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا فقتلت ، فقتلت بذلك .

٣٥٦٣ ـ قال الشيخ: إنها إنما دلت رحا على خلاد بن سويد الخزرجي ، فقتلها رسول الله على الله على

\$ ٣٥٦ \_ قال الشافعي : ويحتمل أن تكون أسلمت ، وارتدت ، ولحقت بقومها ، فقتلها لذلك ، ويحتمل غير ذلك .

٣٥٦٥ \_ قال الشيخ: وروينا في حديث رباح بن الربيع، عن النبي عَلَيْكُم في إنكاره: « قتل امرأة » ، وقال: « ماكانت هذه لتقاتل » ، وفيه دلالة على أنها لو قاتلت جاز قتلها .

عبد الله البصري، أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، أخبرنا أبو يعقوب، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، أخبرنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد، عن المرفع بن صيفي، عن جده رباح بن ربعي أخبي حنظلة الكاتب أنه خرج مع رسول الله على عزوة غزاها، وحالد بن الوليد على المقدمة، فمر رباح، وأصحاب رسول

٣٥٦٧ ــ وروى أيوب السختياني ، عن رجل ، عن أبيه أن النبي عَلَيْكُ نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء .

٣٥٦٨ \_ وفي حديث ابن أبي حبيبة [ ل . ٣١٠ . أ ] عن داود ، عن عكرمة ، عن أبن عباس مرفوعاً : « لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع » .

٣٥٦٩ \_ وفي جديث أنس بن مالك ، عن النبي عَلَيْكَ: « لا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغيراً ، ولا امرأة » .

• ٣٥٧ \_ وفي حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشاً إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، فذكر الحديث ، ثم قال : إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز وجل ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز أوساط رؤوسهم من الشعر ، فاضرب مافحصوا عنه بالسيف ، وإنى موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا ضبياً ، ولا كبيراً هرماً ، ولا تقطعن شجراً مثمراً ، ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ، ولا بعيراً إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نخلاً ، ولا تغرقته ، ولا تغلل ولا تجبن .

٣٥٧١ ــ أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنـا أبـو بكـر بن جعفـر المزكـى ، أخبرنـا محمد بن إبراهيم البوسجي ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، فذكره .

وهذا عن أبي بكر مرسلاً ، ورواه أيضاً جماعة ، فأرسلوه ، وروى عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي بكر ، وهو أيضاً مرسل ، ومن رأى قتل من لا قتال فيه حمل ماعسى مايصح من هذه الأخبار على التحريض على قتال من فيه قتال ، فإن قتل من لا قتال فيه جاز ، واحتج بقتلهم دريد بن الصمة يوم حنين ،

وهو ابن خمسين ومائة ، وأن النبي عَلِيْتُهُ قتل الأعمى من بنى قريظة بعد الإسار ، وهو الزبير بـن باطا القرظي .

الله على الله على المحمن المحمن المحمن السلمي ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، أخبرنا محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا معاوية ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن الحسن بن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله عليه : « اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرفهم » .

٣٥٧٣ ــ ورواه أبو داود في كتاب السنن ، عن سعيد بن منظور ، عن هشيم ، عن حجاج قال : أخبرنا قتادة وقال في الحديث « واستبقوا شرخهم » .

ورواه عمرو بن عوف ، عن هشيم ، وقال في آخره : يعني الصغار ، والذرية .

وأما الذي روينا عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر المثمر ، فقد [ ل . ٣١٠ . سِمِيًا .

٣٥٧٤ ـ قال الشافعي رحمه الله : إنما هو لأنه سمع النبي عَلَيْ يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين ، فلما كان مباحاً له أن يقطع ، ويترك اختار الترك نظراً للمسلمين ، وقد قطع رسول الله عَلِيْ يوم بني النضير ، فلما أسرع في النخيل ، فقيل له : قد وعدكها الله فلو استهقيتها لنفسك ، فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم ، فقد قطع بخير ، ثم قطع بالطائف .

الأصم ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا أبو معبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني اللهث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ حرق نخل بنسي اللهث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ حرق نخل بنسي النصير ، وقطع ، وهو البويرة ، فأنزل الله \_ عز وجل \_ : ﴿ ماقطعتم من لينة ، النصير ، وقطع ، وهو البويرة ، فأنزل الله ، وليخزي الفاسقين ﴾ [ الحشر : ٥ ] .

ورواه موسى بن عقبة ، وغيره ، عن نافع ، وزاد فيه ولها بقول حسان بن ثابت وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير .

٣٥٧٦ ــ أخبرنا أبو بكر بن فورك ، آخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو بكر بن أبي الأخضر ، عن الزهـري ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد قال : أمرني النبي عَلِيلِهِ أن أغير على ابنا صباحاً ، وأحرق .

٣٥٧٧ \_ قال الشافعي : وكان أبو مسهر يقول : نحن أعلم هي بينا فلسطين . وروينا عن مكحول أن النبي عَيِّقَةٍ نصب المجانيق على أهل الطائف .

وروينا عن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ، ويتـوق المسلم في الحرب قتل أبيه المشرك ، ولو قتله لم يكن به بأس .

٣٥٧٨ \_ قال الشافعي : كف النبي عَلِيْكُ أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ، وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه .

٣٥٧٩ ـ قال الشيخ وروينا عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء قال : يانبي الله مرني بما أحببت فقال له : « اقتل أباك » فخرج مولياً ليفعل ، فدعاه فقال : « إني لم أبعث بقطيعة رحم » .

وروينا عن أبي عبيدة أنه كان يحيد عن أبيه يوم [ ل . ٣١١ أ ] بذر ، وهو ينصب له الآلهة ، فلما كثر قصده أبو عبيدة ، فقتله ، فأنزل الله \_ عز وجل \_ هذه الآة ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم ﴾ [ الجادلة : ٢٢ ] .

٣٥٨٠ \_ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، أخبرنا بن المبارك ، عن إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن مالك بن عمير وكان قد أدرك الجاهلية قال : جاء رجل إلى النبي عليه ، فقال : إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم ، فسمعت لك منه مقالة قبيحة ، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح ، أو حتى قتلته ، فسكت عنه النبي عليه عمري ، وأحببت أن يليه غيري ، وسكت عنه .

تابعه سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن سميع .

### ١١ ـ باب سهم الفارس، والراجل

٣٥٨١ ــ أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أحبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار ، أخبرنا أبو الأزهر ، أخبرنا أبو أسامة ، عن عبد الله ابن عمر (ح) وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد بن على الروذباري الفقيه ، وأبو الحسين بن بشران قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار .

وَأَحبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية ، عن عبد الله عمر ح وأخبرنا الحسن بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى القياضي ، أخبرناأبو حذيفة ، أخبرنا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ، أخبرنا عباد بن عبد الله العدني ، أخبرنا يزيد بن أبي حكيم ، أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عليالة أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، للرجل سهم ، وللفرس سهمين ، وفي رواية أبي معاوية « أسهم للرجل وَلِفَرَسِهِ ثلاثة أسهم سهماً له ، وسهمين لفرسه » (۱)

وفي رواية أبي أسامة : أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهماً ، والمعنى في جميعه واحد ، وهذا أولى من رواية عبد الله [ ل . ٣١١ . ب ] بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : للفارس سهمان ، وللراجل سهم لفضل حفظ أحيه عبيد الله ابن عمر ، وثقته ، واشتهار عبد الله بسوء الحفظ ، وكارة الخطأ .

٣٥٨٧ ـ قال الشافعيّ ، وكأنه سمع نافعاً يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهماً ، فقال : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ .

والذي رواه مجمع بن يعقوب ،عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه علم على بن جارية في قسمة خيبر على ثمانية عشر سهماً قال : وكان الجيش ألفاً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجهاد ، حديث (٢٨٦٣) ، باب « سهام الفارس » ، فتح الباري (٦ : ٦٧) . ومسلم في الجهاد (٣ : ١٣٥) باب « كيفية قسمة الغنيمة » ، وموقعه في السنن الكبرى (٦ : ٣٢٥) .

وخمسمائة سهم ثلثائة فارس فأعطى للفارس سهمين ، وللراجل سهماً ، فقد قال الشافعي : مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف ، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبراً مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله .

٣٥٨٣ \_ قال الشيخ: والرواية في قسمة خيبر متعارضة، فإنها قسمت على أهل الحديبية، وكانوا في أكثر الروايات ألفاً، وأربعمائة وعلى ذلك جمع أهل المغازي، وروينا عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن شيوخه قالوا: والخيل مائتا فرس فكان للفارس سهمان، ولصاحبه سهم، ولكل راجل سهم، وكذلك بمعناه قال صالح بن كيسان، وبشير بن يسار، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. كيسان، وبشير بن يسار، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ٢٥٨٤ \_ وروينا عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي عليه قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين سهمين.

وروينا في حديث أبي عمرة ، وأبي رُهْم ، عن النبيّ عَلَيْكُم في إعطائه الفارس ثلاثة أسهم (٢) .

وروى الواقدي بأسانيده عن جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وسهل بن أبي خيثمة ، والمقداد عن النبي عَرِيلِ معناه . قال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي عَرِيلِهِ « للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم » .

٣٥٨٥ \_ وفي حديث أبي كبشة الأنماري ، عن النبي عَلِيْكَ في قصة ذكرها قال : إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهم فمن نقصه نقصه الله .

٣٥٨٦ ــ وفي حديث عبد الله بن الزبير أن النبيّ عَلَيْكَ قسم للزبير أربعة [ ل . ٢٠١٣ أ ] أسهم سهماً لأمه في القربي ، وسهماً له ، وسهمين لفرسه .

٣٥٨٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عروة ، عن يحيى بن أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا محاضر ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير ، فذكره .

وروينا في ذلك عن عمر ، وعلي ، والذي رُوِيَ عن مكحول ، عن النبيّ عَلَيْكُ خمسة أسهم سهماً له ، عن النبيّ عَلَيْكُ خمسة أسهم سهماً له ، وأربعة لفرسيه ، مرسل .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦: ٣٢٦).

وأحرص على مافيه زيادته من غيرهم إن شاء الله ، والذي رواه أيضاً مكحول أن النبي مالية عرب العربي ، وهجن الهجين ، منقطع والذي وصله ضعيف .

٣٥٨٩ ــ وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا عمرو بن تميم الطبري ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن عروة البارق أن النبي عَلِيْكُ قال : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر ، والغنيمة ﴾ قلنا ، ولم يخص عربياً عربياً دون هجين .

## ١٢ \_ باب العبيد، والنساء، والصبيان، وأهل الذمة يحضرون الوقعة

و ٣٥٩٠ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو ، وعن اليتيم متى ينقضي يُتمه وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ، فقال ابن عباس : لولا أن أرده عن نتن يقع فيه مأجبته ، فكتب إليه : إنك كتبت إليّ تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله عين أبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، قال : إذا احتلم ، وأونس منه خير [ل. ٣١٢ ب] وعن المرأة ، والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يجذيان ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين هإن رسول الله عين قتله م وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عين قتله ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عين قتله ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عين قتله ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عين قتله ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عين قتله ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عين قتله ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عين قتله ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عين قتله ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه مايعلم المنشركين هإن رسول الله عن قتله . (١)

٣٥٩١ ـ ورواه عُمد بن إسحاق بن يسار ، عن من لا يتهم عن يزيد بن هرمز قال : فكتب إليه أنه إذا احتلم الصبي فقد خرج من اليتم ، ووقع حقه في الفيء . ٣٥٩٢ ـ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا حفص بن غياث ، عن محمد بن يزيد ، حدثني عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر ، وأنا عبد مملوك ، قلت : يارسول الله ! أسهم لي ، فأعطاني سبفاً ، فقال « تقلد هذا السيف » ، وأعطاني خرثي مثاع ، ولم

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٩: ٥٣).

يسهم يٰ .

وفي حديث الزهري أن رسول الله عَلَيْكَ غزا بناس من اليهود ، فأسهم لهم ، وهذا منقطع ، وذكره الواقدي بإسناد آخر منقطع لا يحتج بمثله .

### ١٣ - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة من المقاتلة

تابعه عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، ورواه سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .

وكان محمد بن يحيى الذهلي يقول : الحديثان محفوظان ، وكان يقول : لم يقم ابن عيينة متنه والحديث حديث الزبيدي .

والذي روي في حديث أبي موسى في قدوم جعفر ، وأصحابه حين افتتح رسول الله عَيْضًا خيبر ، فأسهم لهم يحتمل أنهم حضروا قبل انقطاع الحرب ، أو قبل حيازة القسمة ، أو أشركهم فيها برضى الغانمين كما روي عن أبي هريرة في قدومهم على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد ــ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ، وأبو داود في الجهاد ــ باب ، فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له ، وموقعه في السنن الكبرى (٦ : ٣٣٤) .

وفي رواية أخرى ( فاستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا » .

والذي روي في قسمته لعثمان ــ رضي الله ــ عنه ، وغيره من غنيمة بدر ، ولم يحضروها ، فمن ماله أعطاهم ، وآية القسمة نزلت بعد بدر .

٣٥٩٤ \_ وأحبرنا أبو الحسين بن بشران ، أحبرنا إسماعيل الصفار ، أحبرنا سعدان ، أخبرنا وكيع ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : كتب عمر بن الخطاب أن الغنيمة لمن شهد شهد الوقعة .

٣٥٩٥ ـ وروى أيضاً عن أبي بكر ، وعلى ، وغيرهما أنهم قالوا : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » .

والذي روي عن زياد بن لبيد في إشراكه عكرمة بن أبي جهل في الغنيمة ، وقد جاءوا مدداً بعد الفتح ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه كتب إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه ، فطابوا أنفساً ، بالاشراك

### ١٤ \_ باب السرية تبعث من الجيش، فتغنم

٣٠٩٦ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن إسحاق قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيا ، عن جده قال : خطب رسول الله عليله وله الله عليله الله عليله الفتح ، فقال : « المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قَعَدتِهم »(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ١٩٢ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٣ / ١٨٣ ، كتاب الجهاد ٩ ، باب في السرية ... (١٥٩) ، الحديث (٢٧٥١) ، واللفظ لهما ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٩٥ ، كتاب الديات (٢١) ، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (٣١) ، الحديث (٢٦٨٥) ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١ / ٩٩ ، الحديث (٤٤٠) ، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢٩ ، كتاب الجنايات ، فيما لا قصاص بينه ...

٣٥٩٧ ـ قال الشافعي رحمه الله : قد مضت حيل المسلمين ، فغنمت بأوطاس غنيمة كثيرة ، وأكثر العسكر بحنين ، فشركوهم ، وهم مع رسول الله عليه علي بعني .

### ١٥ \_ باب القسمة في دار الحرب

٣٥٩٨ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ، قال : فكتب : إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله على الله على بني المصطلق ، وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى سبيهم ، وأصاب يومئذ . قال يحيى : أحسبه قال : جويرية بنت الحارث ، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش .

٣٥٩٩ ــ وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال : غزونا غزوة بني المصطلق ، فسبينا كرائم العرب ، وطالت علينا العزبة ، ورغبنا في الفداء ، فأردنا أن نستمتع ، ونعزل ، فذكر الحديث في استئذانهم رسول الله عَيْلِيَةٍ في ذلك ، وهذا يدل على استمتاعهم بهن قبل رجوعهم إلى المدينة ، ويكون ذلك بعد القسمة ، والذي قال أبو يوسف : من أنها صارت دار إسلام ، واحتج ببعث الوليد بن عقبة إليهم ... مصدقاً ، فقط :

• • • ٣٦ \_ قال الشافعي : هذا كان سنة خمس ، وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقاً سنة عشر ، وقد رجع رسول الله عليه ، ودارهم دار الحرب ، قال الشيخ : والذي يدل على صحة ماروينا عن الوليد بن عقبة أنه لما افتتح رسول الله عليه مكة جعلوا يأتون بصبيانهم ، فيمسح رؤوسهم ، ويدعو لهم ، فجيء به وقد خُلف ، فلم يمسه ، وقيل : قد كان سلح فتقذره ، فكيف يبعثه مصدقاً حين غزاهم ، وهو بعد ذلك عام الفتح كان صبياً .

وروينا عن أنس بن مالك مادل على قسمة النبيّ عَلَيْكُ غنائم خيبر بخيبر .

٣٦٠١ ـ قال الشافعي : وما علمت خيبر كان فيها مسلم واحد يعني حبن أفتتحها ، ماصالح إلا اليهود ، وهم على دينهم ، وماحول خيبر كله دار حرب .

السبر \_ باب السرية تأخذ الطعام، والعلف \_\_\_\_\_

وروينا عن أنس ما دل على قسمة النبيّ صلى الله عليه [ ل . ٣١٤ . أ ] وسلم غنائم حنين بالجعرانة .

٣٦٠٢ \_ قال الشافعي: وقسم رسول الله عَلَيْكَ ، غنائم بدر بسبر ، شعب من شعاب صفراء قريب من بدر ، وكانت له كلها خالصاً ، وقسمها بينهم ، فأدخل معهم ثمانية نفر ، أو سبعة لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين ، والأنصار (١) .

### . 17 \_ باب السرية تأخذ الطعام، والعلف

٣٦٠٣ ـ حدثنا أبو بكر بن فورك ، أحبرنا عبد الله بن جعفر ، أحبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، وسليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلال العدوي قال : سمعت عبد الله بن المغقل يقول : دلي جراب من شحم يوم خيبر ، فأحذته فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحداً منه شيئاً ، فالتفت ، فإذا رسول الله عليلة ، فاستحييت منه ، قال سليمان : في حديثه ، وليس في حديث شعبة أن رسول الله عليلة عليلة قال : « هُوَ لَكَ »(١) .

٢٦٠ - وروينا عن ابن عمر أنه قال: كنا نصيب في المغازي العسل، والفاكهة، فنأكله، ولا نرفعه(٢).

وفي رواية أخرى « العسل ، والعنب » ، وفي رواية أخرى « العسل ، والسمن » .

• ٣٦٠ - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى صاحب جيش أن دع الناس يأكلون ، ويعلفون ، فمن باع شيئاً بذهب ، أو فضة ، ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٩: ١٥ ـ ٥٧).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ٢٥٥ ، كتاب فرض الخمس (٥٧) ، باب ما يُصيب من الطعام (٢٠) ، الحديث (٣١٥) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣ / ١٣٩٣ ، كتاب الجهاد ... (٣٦) ، باب جواز الأكل من طعام ... (٢٥) ، الحديث (٧٢ / ١٧٧٢) واللفظ له ، قوله : و جراباً ، بكسر الجيم ، وعاء معروف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ٢٥٥ ، كتاب فرض الخمس (٥٧) ، باب ما يُصيب من الطعام ... (٢٠) ، الحديث (٢١٥٤) ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ٥٩) .

٣٦.٦ سوروينا عن عبد الله كن عمر مرفوعاً «كلوا ، واعلفوا ، ولا تحملوا » يعني يوم خيبر .

وهذا ، وإن كان رواية الواقدي بإسناده ، فيؤكده ماروينا عن الحسن أنه قال : غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة ، ورجال من أصحاب النبي عليه كانوا إذا صعدوا إلى الثار أكلوا من غير أن يفسدوا ، أويجملوا .

ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي عَيِّلِيًّ قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ، وقد أشار الشافعي إلى ضعف الروايتين .

٧٠٠٧ ــ وروينا في حديث [ل. ٣١٤ ب] رويفع بن ثابت ، عن النبيّ عَلَيْكُ أنه قال عام حنين : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم ، فيركبها حتى إذا نقصها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبسن شيئاً من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم » .

٣٦٠٨ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليمان ، عن حنش بن عبد الله السبئي ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، فذكره .

وروينا عن عبد الله بن مسعود في ضربه أبا جهل بسيف رث ، فلم يعمل شيئاً ، فأخذ سيف أبي جهل فضربه حتى قتله .

وعن البراء بن مالك في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيفه فكأنه أخطأه ، قال : فأحذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع وألقيته ، وأحذت سيفى ، وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورة .

#### ١٧ ـ باب تحريم الغلول في الغنيمة

٣٦٠٩ \_ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان على ثقل النبي عليه رجل يقال له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله عليه : « هو في النار » ، فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها(١) .

• ٣٦١٠ - وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة في العبد الذي أصابه سهم عائر ، فمات ، فقال له الناس : هنيئاً له الجنة ، فقال رسول الله عليه الله عليه الله على والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه ناراً » ، فجاء رجل بشراك ، أو شراكين فقال رسول الله عليه الله عليه نار » (٢) .

٣٦١١ - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عَلَيْكُم « أدوا الخياط ، والمخيط ، فإن الغلول عار [ل. ٣١٥ . أ] ونار ، وشنار يوم القيامة .

والذي رواه زهير بن محمد ، عن عمرو في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولاً ، وروي مرسلاً ، ويقال : إن زهيراً هذا مجهول ، وليس بالمكي .

وحديث صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر مرفوعاً في إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ الحديث ، قال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء ، قال الشيخ : وقد رواه أبو إسحاق

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ١٨٧ ، كتاب الجهاد (٥٦) ، باب القليل من الغلول ... (١٩٠) ، الحديث (٣٧٤) قوله : « ثَقَلِ النبيِّ » أي رحله ومتاعه ، وكَرْكُرة : بفتح الكافين وكسرهما ، وقيل غير ذلك . (٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١١ / ٥٩٢ ، كتاب الأيمان والنفور (٨٣) ، باب هل يدخل في الأيمان ... (٣٣) ، الحديث (٢٠٠٧) واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح ١ / ١٠٨ ، كتاب الإيمان (١) ، المب غلظ تحريم الغلول ... (٤٨) ، الحديث (١٨٣ / ١١٥) قوله : « سهم عائرٌ » أي لا يدرى من رماه ، قوله : « شيرَاك » بكسر أوله أحد سيور النعل التي تكون على وجهه .

الفزاری ، عن صالح قال : غزونا مع الولید بن هشام ، ومعنا سام بن عبد الله ، فغل رجل متاعاً فأمر الولید بمتاعه ، فأحرق ، وطیف به ، ولم یعطه سهمه ، قال أبو داود : هذا أصح الحدیثین .

### ١٨ \_ باب تحريم الفرار من الزحف ، وصبر الواحد مع الاثنين

قال الله \_ عز وجل \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمنُوا إِذَا لَقِيتُم الذَّيْنِ كَفُرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُم الأَدْبَارِ . . ﴾ [ الأنفال : ١٥ ] وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي حَرْضَ المُومِنِينَ عَلَى القَمَّالُ . . . . ﴾ إلى آخر الآيتين . [ الأنفال : ١٥ ، ٦٦ ] .

٣٦١٣ ــ وفي الحديث الثابت عن أبي مريرة أن النبي عَيِّكَ قال : و أجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يارسول الله ، وماهن ؟ فذكرهن ، وذكر فيهن التولي يوم الزحف(١) .

٣٦١٤ \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا معاوية بن عمرو ، أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا معرفي عمد بن عبيد الله ، وكان كاتباً له ، قال : كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية بقراءة ، فإذا فيه : إن رسول الله عبد الله عبد الله بن أبي أوفى خين خرج إلى الحرورية بقراءة ، فإذا فيه : إن ما إلى الناس ، فقال : « ياأيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم ، فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ، ثم قال : « اللهم منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب اهزمهم ، وانصرنا عليهم » . منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب اهزمهم ، وانصرنا عليهم » .

ابن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان الرملي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن يعقوب ، أخبرنا أجمد بن شيبان الرملي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو قال : و الآن قال ابن عباس : كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين ، ثم قال : و الآن

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه : البخاري في الصحيح ٥ / ٣٩٣ ، كتاب الوصايا (٥٥) ، باب قول الله تعالى : ﴿ إِن الدّين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا ﴾ [ النساء (٤) الآية (١٠) ] (٣٢) ، الحديث (٢٧٦٦) . ومسلم في الصحيح ١ / ٩٢ ، كتاب الإيمان (١) باب بيان الكبائر وأكبرها (٣٨) ، الحديث (١٤٥ / ٨٩) .

السير \_ باب الأمان

خفف الله عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ [ الأنفال : ٦٦ ] فخفف عنهم ، وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين ، قال سفيان : لا يجتمع غبار في سبيل الله ، ودخان جهنم في جوف مؤمن .

٣٦١٦ ــ وروينا عن عمر قال: بعثنا رسول الله عَلَيْكَ في سريه ، فلقينا العدو ، فحاص المسلمون حيصة ، فلقينا النبي عَلَيْكَ ، فقلنا: نحن الفرارون ، فقال: « بل أنتم الكارون ، وأنا فئتكم » وفي رواية أخرى: « أنا فئة كل مسلم » .

٣٦١٧ ــ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : أنه فئة كل مسلم .

#### 19 \_ بأب الأمان

٣٦١٨ - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد السلمي ، أخبرنا محمد بن أيوب الرازي ، أخبرنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي قال : قال رسول الله عليه : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لايقبل منه عدل ولا صرف ، ومن والى مؤمناً بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لايقبل منه صرف ولا عدل (١) .

٣٦١٩ \_ أخبرنا أنه عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس الأصم الأموي ، أخبرنا

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٤ / ٨١ ، كتاب فضائل (٢٩) ، باب حرم المدينة (١) ، الحديث (١٨٧) وفي ٦ / ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، كتاب الجزية والموادعة (٨٥) ، باب إثم مَن عاهد ثم غدر (١٧) ، الحديث (٣١٧٩) ، وفي ١٢ / ٤١ ، ٤٢ ، كتاب الفرائض (٨٥) ، باب إثم من تبرأ من مواليه (٢١) ، الحديث (٣١٥) ، وفي ١٣ / ٢٧٥ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٩٦) ، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (٥) ، الحديث (٧٣٠) ، ومسلم في الصحيح ٢ / ٩٩٤ – ٩٩٩ ، كتاب الحج (١٥) ، باب فضل المدينة (٨٥) ، الحديث (٧٣٠) / ١٣٧٠) و (٤٦٨ / ١٣٧٠) . وغير وثور جبلان . وقوله : ٩ لا يقبل منه صرف ولا عدل ٤ قبل في تفسير العدل : إنه الفريضة ، والصرف : النافلة ، ومعنى الصوف : النافلة ، ومعنى الصوف : الربح والزيادة ومنه صرف الدراهم والدنانير ، وقال أبو عبيد : الصرف : التوبة ، والعدل : الفدية . وقوله : ٩ فمن أخفر مسلماً ٤ يريد نقض العهد ( البغوي ، شرح السنة ٧ / ٣٠٢ – ٣١١ ، كتاب الحج ، باب حرم المدينة ، الحديث (٢٠٠٩) .

إبراهم بن مرزوق ، أخبرنا سعيد بن عامز ، أخبرنا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن فضيل بن ريد قال : كنا مصافي العدو ، فكتب عبد في سهم أماناً للمشركين ، فرماهم به ، فجاءوا ، فقالوا : قد آمنتمونا ، قالوا : لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد ، فكتب عمر : إن العبد من فكتب عمر : إن العبد من المسلمين ، وذمته ذمتهم ، وأمنهم .

٣٦٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، ومحمد بن أحمد بن أبي الفوارس قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكيم [ل. ٣١٦ . أ] أخبرنا ابن وهب أخبرنا عياض بن عبد الله ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عباس أن أم هانىء بنت أبي طالب حدثته أنها قالت لرسول الله علي : زعم ابن أمي على أنه قاتل من أجرت ، فقال رسول الله علي المرت ، .

٣٦٢١ - وروي في رواية أخرى عن أم هانىء أنه قال : « ماكان ذلك له ، وقد آمنا من آمنت ، وأجرنا من أجرت » .

٣٦٢٧ ... وروينا عن زينب بنت رسول الله عَلَيْكَ ، أنها أجارت زوجها أبا العاص ابن الربيع ، فقال النبي عَلِيْكَ « إنه يجير على المسلمين أدناهم » .

٣٦٧٣ ــ وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال : لا تدهل ، فقد أمنه ، فإن الله يعلم الألسنة .

٣٦٧٤ ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أحبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا الأعمش ، عن أبي وائل قال : جاءنا كتاب عمر ، فذكره .

٣٦٢٥ ــ وروينا عن عمرو بن الحمق أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ، ثم قتله ، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً (٢) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۹ : ۱٤۲) .

#### ٢٠ ــ باب إقامة الحدود في دار الحرب وتحريم الربا فيها

٣٦٢٧ ــ قال الشافعي رحمه الله : قد أقام رسول الله عَلَيْكُم الحد بالمدينة ، والشرك قريب منه . قريب منه الشرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين ، والشرك قريب منه .

قال الشيخ: وروينا عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أنه كتب إلى أبي عبيدة بإقامة الحد على أبي جندل ، وصاحبيه في شرب الخمر ، وكانوا بإزاء العدو .

٣٦٢٨ ــ وروينا عن عبادة بن الصامت ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : [ ل . ٣١٦ ب ] « أقيموا الحدود في الحضر والسفر »(١) .

٣٦٧٩ \_ وحديث بشر بن أبي أرطأة ، عن النبي عَيِّالِكُم : « لا تقطع الأيدي في السفر » غير ثابت وبشر بن أبي أرطأة لم تثبت له صحبة ، ولقد أساء الفعل في قتال أهل الحرة ، ولذلك قال يحيى بن معين : بشر بن أبي أرطأة رجل سوء » .

٣٦٣٠ \_ والذي رُوِي عن عمرو بن زيد بن ثابت : « لا تقام الحدود في دار الحرب » منقطع ، وقول من قال : « مُخافة أن يلحق بالعدو » .

٣٦٣١ ــ وقد قال الشافعي : فإن لحق بهم ، فهو أشقى له .

٣٦٣٧ \_ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا محمد بن وهب ، أخبرنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم حدثني منصور ، عن أبي يزيد غيلان مولى كنانة ، عن أبي سلام الحبشي ، عن المقدام بن معدي كرب عن الحارث بن معاوية ، أخبرنا عبادة بن

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أنس رضى الله عنه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ٢٨٣ ، كتاب الجزية ... (٨٥) ، باب إثم الغادر ... (٢٢) ، الحليث (٣١٨٦) ، وأخرجه مسلم في الجهاد (٣ / ٣٦٠ الحديث (١٤ / ٧٣٧) واللفظ لهما .

<sup>(</sup>١) المنن الكبرى (٩ : ١٠٤).

الصامت، وعنده أبو الدرداء أن النبي عَلَيْتُهُ إلى بعير من المغنم، فلما فرغ من صلاته أخذ منه قردة بين إصبعيه، وهي في دبرة، فقال: « ألا إن هذا من غنائمكم، وليس لي منه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط، والمخيط، وأصغر من ذلك، وأكبر، فإن الغلول عار على أهله في الدنيا، والآخرة، وجاهدوا الناس في الله القريب منهم والبعيد، ولا يَأْخذكم في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر، والسفر، وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة عظيم ينجى الله به من الهم والغم».

 $^{7777}$  \_ قال الشيخ : والكتاب ، ثم السنة ، ثم في تحريم الربا لا يفرق بين دار الإسلام ، ودار الحرب $^{(1)}$  .

وحديث مكحول منقطع لا يحتج بمثله .

# ۲۱ ــ باب ما أحرزه المشركون على المسلمين ، والمشرك يسلم قبل أن يؤسر

٣٩٣٤ ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وآبو سعيد محمد بن موسى قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، وعبد الوهاب بن عبد الجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن [ ل. ٣١٧ . أ ] عمران بن حصين أن قوماً غاروا ، فأصابوا امرأة من الأنصار ، وناقة للنبيّ عَيِّلَة ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انقلبت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبيّ عَيِّلَة ، فقالت : إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا فقال : « بئس ماجزيتها ! إن نجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » ، وقالا : معا أو أحدهما في الحديث ، وأخذ النبيّ عَيِّلِيَّة ناقته »(١) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٩ : ١٠٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الأدب ــ باب « النهي عن لعن الدواب وغيرها » ، وأبو داود في الجهاد ــ باب « النهي عن لعن البهيمة وغيرهاً » ، وموقعه في السنن الكبرى (٩ : ١٠٩ ، ١١٠) .

السير \_ باب ماأحرزه المشركون على المسلمين والمشرك يسلم قبل أن يؤسر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ قال قال الشيخ : ورواه على بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، وقال فيه أيضاً : وقبض رسول الله عَيْقِالُهُ ناقته ، وخلى عن المرأة .

٣٦٣٥ ــ قال الشافعي رحمه الله : فأخذ النبيّ عَلَيْكُ ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين .

٣٦٣٦ \_ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن غلاماً له لحق بالعدو على فرسٍ له ، فظهر عليها خالد بن الوليد ، فردهما عليه .

ورواه عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، فبين في الحديث رد الفرس عليه في زمن رسول الله عَلِيْكُم ، ورد العبد عليه بعد النبيّ عَلِيْكُم .

وروينا عن أبي بكر الصديق ، وعلى بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص رضى الله عنهم مادل على أن مالكيه أحق به قبل القسم ، وبعده :

٣٦٣٧ \_ وأما الذي رواه الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الرزاز ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ « إن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته » فإن الحسن بن عمارة متروك ، والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ، وأما الرواية في معناه عن تميم بن طرفة ، عن النبي عَلَيْكُ مرسلاً ، والذي رُوي فيه عن عمر مرسل ، وكذلك [ ل . ٣١٧ . ب ] عن زيد ابن ثابت .

٣٦٣٨ \_ وأما حديث عروة بن أبي مليكة ، عن النبي عَيِّلِكُ « من أسلم على شيء ، فهو له » فهو مرسل ، وغلط فيه ياسين بن الفرات الزيات ، فأسنده من وجه آخر ، وليس بشيء ، والمراد به إن صح : من أسلم على شيء يجوز له ملكه ، فهو ملكه ، وهو كحديث :

٣٦٣٩ ـ ليث بن أبي سلم ، عن علقمة ، عن سليمان بِن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي عَيْظَةِ أنه كان يقول في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أموالهم ، وعبيدهم ، وديارهم ، وأرضهم وما شيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة » .

٣-- السن الصغير / ٣--

• ٣٦٤ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس حمد بن يعقوب ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا أبو شيخ الحراني ، أخبرنا موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سلم ، فذكره .

المحروب المعروب المعر

٣٦٤٧ \_ وفي معنى هذا حديث ابن عباس قال: لقى ناس من المسلمين رجلاً في غنيمة له ، فقال: السلام عليكم ، فأخذوه ، وقتلوه ، وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت: ﴿ وَلا تقولُوا لَمْنَ القَى إليكم السلم لست مؤمناً ﴾ [ النساء: ٩٤] وقرأها ابن عباس: السَّلام .

٣٦٤٣ \_ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن سلمة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، فذكره .

# ۲۲ ــ باب ما يستدل به على أن مكة فتحت صلحاً ، و و و أنه يجوز بيع رباعها ، وكراؤها

عالم الحبرنا أبو على الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، أحبرنا أبو بكر ابن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس قال : لما نزل رسول الله عَلَيْكُ [ ل. ٣١٨] ] بمر الظهران ، قال العباس : قلت : والله لئن دخل رسول الله عَلَيْكُ مكة عنوة قبل أن تأتوه فتستأمنوه إنه لهلاك قريش ، فجلست على بغلة رسول الله عَلَيْكُ ، فقلت : لعلى أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة ، فيخبرهم بمكان رسول الله عَلَيْكُ ليخرجوا إليه ، فيستأمنونه ، فإني لأسير سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، فقلت : ياأبًا فيستأمنونه ، فإني لأسير سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، فقلت : ياأبًا

وهذا حديث مشهور فيما بين أهل المغازي ، ذكره عروة بن الزبير ، وموسى ابن عقبة ، وغيرهما ، ولابن إسحاق فيه مسانيد منها ماذكرنا ، ومنها ما رواه يوسف القاضي ، عن يوسف بن بهلول ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، ومنها مارواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . ٥ ٣٦٤ ــ وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا أبو الأزهر ، أخبرنا محمد بن الفضل ، أخبرنا أسباط بن نصر قال: زعم السدي ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله عَلَيْكِ الناس إلا أربعة نفر ، وامرأتين وقال :. « اقتلوهم ، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ». ، فأما عبد الله بن خطل فأدرك ، وهو متعلق بأستار الكعبة 1 ل . ٣١٨ ب ٢ فأستبق إليه سعيد بن زيد ، وعمار بن ياسر ، فسبق سعيد عماراً ، وكان أشب الرجلين ، فقتله ، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق ، فقتلوه ، وأما عكرمة فركب البحر ، فأصابتهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئاً هاهنا ، قال عكرمة : والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره اللهم إن لك على عهداً إن أنت عافيتني مما أنه فيه أن آتي محمداً عَالِيلَةٍ حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كريماً ، قال : فجاء ، فأسلم ، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختباً عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله عَلِيْتُ النَّاسِ إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله عَلِيْتُ ، فقال: يارسول

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٩: ١١٩).

الله ! بايع عبد الله ، قال فوقع رأسه ، فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته ، فيقتله » ، فقالوا : مايدرينا يارسول الله مافي نفسك هلًا أومأت إلينا بعينك ، قال : « إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين »

٣٦٤٦ ــ ورواه أيضاً سعيد بن يربوع المخزومي ، عن النبيّ عَلَيْكُم أنه قال يوم فتح مكة : « أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حلٍ ، ولا حرم » ، فذكرهم غير أنه قال : ابن نقيذ بدل عكرمة قال : وقينتين .

٣٦٤٧ ــ وروينا عن سعيد بن عبادة أنه قال يومئذ: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة"، فعزل رسول الله عليه .

٣٦٤٨ ــ وروينا عن وهب بن منبه أنه قال : سألت جابراً هل غنموا يوم الفتح شيئاً ؟ قال : لا .

٣٦٤٩ ــ وروينا عن أسماء بنت أبي بكر في قصة أبي قحافة أن ابنة له كانت تقوده يوم الفتح ، فلقيتها الخيل ، وفي عنقها طوق لها من ورق فافتطقه إنسان من عنقها ، فطلب أبو بكر طوق أخته ، فلم يجبه أحد ، فقال : ياأخية احتسبي طوقك ، فوالله ان الأمانة اليوم في الناس قليل ، وكان ذلك بمشهد من النبي عيالية ، ولو [ ل . ٣١٩ أ ] فتحت عنوة لكانت أخته ، وما معها غنيمة ، وكان أبو بكر لا يطلب طوقها .

•٣٦٥ \_ حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني على بن الحسين أن عمرو بن عثان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال : يارسول الله ! أتنزل في دارك بمكة ، قال : « وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور » ، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه علي ، ولا جعفر شيئاً لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب كافرين .

ا ٣٩٥١ ـ وروينا عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ قال : اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب .

السير \_ باب المرأة تسبى مع زوجها \_\_\_\_\_\_

٣٦٥٧ \_ وفي رواية أخرى عن عمرو أنه سئل عن كراء بيوت مكة ، فقال : لابأس به الكراء مثل الشراء قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية داراً بأربعة ألف درهم .

وروينا عن ابن الزبير أنه اشترى حجرة سودة بمكة ، وعن حكيم بن حزام أنه باع دار الندوة من معاوية .

٣٦٥٣ ــ والذي روى عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً « مكة مناخ لايباع رباعها ، ولا تؤاجر بيوتها » لم يثبت رفعه ، واختلف عليه في لفظه .

٣٩٥٤ \_ والذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني قال : كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن في زمن رسول الله عليه ، وأبي بكر ، وعمر فإنما هي أخبار عن كريم عاداتهم ، والله أعلم .

#### ۲۳ ــ باب المرأة تسبى مع زوجها

المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي ، فأمر ألا توطأ حامل حتى المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي ، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ، ولا غيرها ، ولاهل سبي زوج مع امرأته ، ولا غيره .

٣٦٥٦ \_ قال الشيخ: قد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ل. ٣١٩. ب]: « لا توطأ حامل حتى تضع خملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الرضاع ، ح (٣٥٤٤) ، باب « جواز وطء المسبية بعد الاستبراء .. » ، ص (٤ : ١١١١٠) من طبعتنا .

ورواه أبو داود في النكاح (٢١٥٥) باب و في وطء السبايا » (٢ : ٢٤٧) ، والترمذي في النكاح (١١٣٦) باب و ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج » (٣ : ٣٨) ، ورواه في التفسير ببعضه والنسائي في النكاح (٦ : ١١٠) باب تأويل قول الله عز وجل : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ وفي التفسير في الكبرى ما جاء في التحفة (٣ : ٤٩٨) .

ه سقط رقم ٣٦٥٩ .

٣٦٥٧ ــ قال الشافعي : ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين .

٣٦٥٨ ــ وقـد ذكـر ابـن مسعـود أن قول الله عز وحـــل : ﴿ والمحصنـــات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء .

قال الشيخ: وقد رويناه أيضاً عن عبد الله بن عباس.

• ٣٦٦ \_ وقد أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، أخبرنا يزيد بن زريع ، أخبرنا سعيد عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله عليه بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس ، فلقوا عدواً ، فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكان أناس من أصحاب رسول الله عن الله عن عن أبي من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله \_ عز وجل \_ : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن .

وفي هذا ، ثم في حديث أبي سعيد في غزوة بني المصطلق قال: فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء ، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فذكر الحديث في السؤال ، وقوله « لا عليكم ألا تفعلوا » دلالة على جواز وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب .

#### ٢٤ ـ باب التفريق بين ذوي المحارم

٣٦٦١ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي عَرزة ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا عبد السلام بن حرب ، عن أبي خبرنا أبي خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب قال : باع علي ، ففرق بين المرأة ، وابنها فنهاه رسول الله علي المرأة ، ورد البيع .

٣٦٦٧ ــ ورواه إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، وهو أبو خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي أنه فرق بين جارية ، وولدها فنهاه النبي عليلية عن ذلك ، ورد البيع .

أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا إسحاق بن منصور فذكره .

٣٦٦٤ ــ وروينا عن أبي أسيد الساعدي أنه قدم بسبي من البحرين فصفوا ، فقام رسول الله عَلَيْكَ ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : « وما يبكيك ؟ » فقالت : بيع ابني في عبس ، فقال النبي عَلَيْكَ لأبي أسيد : « لتركبن ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن » ، فركب أبو أسيد ، فجاء به .

٣٦٦٥ \_ وروينا عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:
 « من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة .

وروينا في النهي عن التفريق بينهما ، عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر .

وروينا عن عثان في النهي عن التفريق بين الوالد ، وولده في البيع .

وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي عَيِّلِكُمْ فإنه لايثبت .

### ٢٥ \_ باب بيع السبي من أهل الشرك

استدل الشافعي \_ رضى الله \_ عنه في ذلك بما ذكرنا في جواز المن ، والفداء ، ثم قال : وسبى رسول الله عَلَيْكُ نساء بني قريظة وذراريهم ، رباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزاً وولدها من النبي عَلِيكُ ، وبعث النبي عَلِيكُ بما النبي عَلِيكُ ، وثلثاً إلى تهامة ، وثلثاً إلى نجد ، وثلثاً إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل ، والسلاح ، والإبل ، والمال ، وفيهم الصغير ، والكبير من المشركين ، واحتج بمعنى مافيما :

٣٦٦٦ \_ أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا عمر بن حفص أبو حفص السمرقندي سنة تسع وستين ومائتين ، أخبرنا عبد الله بن رجاء ، وأخبرنا عكرمة بن عمار اليمامي ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، حدثني أبي سلمة قال : خرجنا مع أبي بكر [ ل . ٢٢٠ : ب ] رضي الله عنه ، وأمره رسول الله علينا ، وغزونا ، فلما دنونا أمرنا أبو بكر ، فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلنا ،

قال سلمة ، ثم نظرت إلى عنف من الناس فيهم الذرية ، والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، وأنا أجَدّ في آثارهم ، فرميت بسهم بينهم ، وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فوقع السهم بينهم ، وبين الجبل ، فقاموا ، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء فيهم امرأة من فزارة عليها فشر أو قشع من إدم ، ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها ثوباً حتى قدمت ، ثم بت ، ولم أكشف لها ثوباً ، فلقيني رسول الله عَيْنَ في السوق ، فقال لى: « يا سلمة هب لى المرأة » ، فقلت : يارسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوباً ، فسكت رسول الله عَلِيلَة وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله عَلَيْكُ في السوق ، فقال لي : « ياسلمة هب لي المرأة » ، فقلت : يارسول الله ! لقد أعجبتني ، وماكشفت لها ثوباً ، فسكت رسول الله عليه وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله عليه في السوق ، فقال لي : « ياسلمة هب لي المرأة لله أبوك » قال : قلت : يارسول الله ماكشفت لها ثوباً ، وهي لك يارسول الله ، فبعث بها رسول الله عَيْسِكُ إلى أهل مكة من المشركين ، وفي أيديهم أساري من المسلمين ففداهم بها رسول الله عليك . واحتج الشافعي \_ رضي الله عنه \_ في ذلك أيضاً بجواز صلة أهل الشرك ، قال : فأما الكراع ، والسلاح ، فلا أعلم أحداً رَخص في بيعهما .

#### ٢٦ ـ باب المبارزة

٣٦٦٧ \_ أحبرنا أبو طاهر الفقيه ، أحبرنا أبو عبد الله بن الصفار ، أحبرنا أحمد ابن مهران ، أحبرنا عبيد الله بن موسى ، أحبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على في قصة بدر قال : فبرز عتبة ، وأخوه شيبة ، وابنه الوليد بن عتبة ، فقالوا : من يبارز [ ل . ٣٢١ . أ ] فخرج فتية من الأنصار ، فقال عتبة : لا نريد هؤلاء ، ولكن يبارزنا من بني أعمامنا بني عبد المطلب ، فقال رسول الله : « قم ياحمزة ، قم ياعبيدة ، قم ياعلى » ، فبرز حمزة لعتبة ، وعبيدة لشيبة ، وعلى للوليد ، فقتل حمزة عتبة ، وقتل على الوليد ، وقتل عبيدة شيبة ، وضرب شيبة رجل عبيدة فاستنقذه حمزة ، وعلي حتى توفي بالصفراء » .

٣٦٦٨ ــ ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عن

٣٦٦٩ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس أخبرنا العطاردي ، أخبرنا يونس ، عن ابن إسحاق فذكره .

•٣٦٧ \_ قال الشافعي \_ رضي الله عنه \_ وبارز محمد بن مسلمة مرحب يوم خيبر بأمر النبى عَلَيْكُ ، وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسراً ، وبارز يوم الخندق علي بن أي طالب عمرو بن عبد ود: وأما نقل الرؤوس:

٣٦٧١ \_ فقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أنكره ، وقال : لا يحمل إلي رأس ، فإنما يكفي الكتاب ، والخبر .

٣٦٧٧ ــ وروينا عن الزهري أنه قال: لم يحمل إلى النبي عَلَيْكُ رأس إلى المدينة قط وحمل إلى أبي بكر رأس ، فكره ذلك ، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير .

٣٦٧٣ \_ والذي روي مرسلاً عن أبي نضرة « لقي النبي عَيَّالِيَّهُ العدو ، فقال : « من جاء برأس فله على الله ماتمنى » فهذا إن ثبت تحريض المسلمين على قتل العدو ، وليس فيه نقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .

٣٦٧٤ \_ وروينا عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ أنه نهاهم أن يبيعوا جيفة [ ل . ٣٢١ ب ] مشرك .

# ۲۷ \_\_ باب في فضل الجهاد في سبيل الله على طريق الاختصار

قال الله \_ عز وجل : ﴿ يَاأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا هَلَ أَدْلَكُمْ عَلَى تَجَارَةُ تَنْجَيْكُمْ مَنْ عَذَابَ أَلِيمُ ، تؤمنُونَ بِاللهُ ، ورسوله ، وتجاهدُونَ في سبيل الله بَامُوالكُمْ ، وأنفسكم ﴾ إلى آخر الآيتين [ الصف : ١٠ ، ١١ ] . وقال : ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم ، وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم .... ﴾ إلى آخر الآية [ النساء : ٩٥ ] .

وآيات القرآن في فضل الجهاد كثيرة ، وقال في فضل الشهادة ﴿ ولا تحسبن الله عبرات الله الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ الآية . [ آل عمران : 179 .

٣٦٧٥ ـ قال ابن مسعود: أما أنا قد سألنا عن ذلك أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة ، ثم تأوي إل قناديل معلقة بالعرش ، وفي رواية أخرى في جوف طير خضر ، وكذلك قاله بن عباس مرفوعاً .

٣٧٦ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : سأل رجل النبي عَلِيلَةٍ : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « ثم الجهاد في سبيل الله » ، أفضل ؟ قال : « ثم الجهاد في سبيل الله » ، فقيل ثم ماذا ؟ قال : « ثم حج مبرور » .

٣٦٧٧ - أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا عبد الواحد بن زياد ، أخبرنا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيِّلَةِ: « انتدب الله عز وجل لمن خرج مجاهداً في سبيله ، لا يخرجه إلا إيماناً بي وتصديقاً برسولي ، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائلاً مانال من أجر ، وغنيمة » .

٣٦٧٨ - وقال رسول الله عَيَّاتَة : « ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمي ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك » .

٣٩٧٩ - وقال رسول الله عَلَيْكُ : [ ل . ٣٢٢ أ ] « والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد ما أحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي » .

•٣٦٨ - وقال رسول الله عَيْقِيلَةِ « والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل » .

السير \_ باب في فضل الجهاد في سبيل الله على طريق الاختصار \_ باب في فضل الجهاد في سبيل الله على طريق الاختصار \_ أخبرنا على بن محمد بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا جعفر بن محمد بن شاكر ، أخبرنا عفان ، أخبرنا همام ، أخبرنا محمد بن حجادة أن أبا حصين حدثه أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُم ، فقال : يارسول الله ! علمني عملاً يعدل الجهاد ، قال : « لا أجده » ، ثم قال : « هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد ، فتقوم لا تفطر ؟ » قال : لا أستطيع ذلك .

قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد يستن في طوله ، فتكتب له حسنات . ٣٦٨٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا بن وهب ، أخبرنا أبو هانى الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله عملية قال « ياأبا سعيد من رضي بالله ربًا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً وجبت له الحنة » قال : فعجب لها أبو سعيد ، فقال : أعدها على يارسول الله ، ففعل ، نم قال رسول الله عملية : « وأخرى يرفع العبد بها مائة درجة في الجنة مابين كل درجتين كا بين السماء والأرض » ، قال : وماهي يارسول الله ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله » .

٣٦٨٣ \_ حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا أبو القاسم عبهد الله ابن إبراهيم بن بالويه المزكي ، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله عمر ، كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دماً اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك » .

٣٦٨٤ \_ ورواه عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه « والله أعلم بمن يكلم في سبيله » .

٣٦٨٥ \_ أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي موسى الأشعري قال : « أتى النبي عَيِّلَةً رجل ، فقال : يارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رئاءً ، فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله عَيْلَةً : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

٣٦٨٦ ــ وقد مضى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكَ : « إنما الأعمال بالنيات ، وإن لكل امرىء مانوى » .

٣٦٨٧ ــ وفي حديث عبادة بن الصامت أن النبي عَلَيْكُ قال : « من غزا وهو لا ينوى في غزاته إلا عقالاً فله مانوى » .

٣٦٨٨ ـ وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد ابن سلمة ، عن جبلة بن عطية ، عن يحيى بن الوليد بن عبادة ، عن جده عبادة بن الصامت فذكره .

٣٦٨٩ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا العباس بن عبد الله الترقفي ، أخبرنا أبو عبد الرحمن الحبلي ، عبد الرحمن المقري ، أخبرنا حيوة ، عن ابن هانيء ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عين عبد الآخرة ، ويبقى لهم الثلث ، وإن لم فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ، ويبقى لهم الثلث ، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم » .

### ٢٨ - باب إظهار دين النبي عَلِيْكُ على الأديان،

• ٣٦٩ ـ أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله جل ثناؤه ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ، ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون ﴾ [ الصف : ٩ ] .

قال الشافعي: أحبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْنِهِ قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنقضن كنوزهما في سبيل الله » . قيصر فلا قيصر بعده ، ولل أتى كسرى بكتاب النبي عَيْنِهُ ، مزقه ، فقال رسول الله عَيْنِهُ : « يمزق ملكه » ، وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي عَيْنِهُ ، ووضعه في مسك فقال النبي عَيْنِهُ : « ثبت ملكه » .

قال الشافعي: ووعد رسول الله عَلَيْتُ الناس فتح فارس ، والشام ، فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله عَلَيْتُهُ ، ففتح بعضها ، وتم فتحها زمان عمر وفتح عمر العراق ، وفارس .

٣٦٩٧ \_ قال الشافعي: فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله على ما ٣٦٩ \_ قال الشافعي: فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق ، وماخالف من الأديان باطل ، وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ، ودين الأميين ، فقهر رسول الله على الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً ، وكرهاً ، وقتل من أهل الكتاب ، وسبى حكمه . حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية صاغرين ، وجرى عليهم حكمه .

الله ، وذلك متى شاء الله . قال : وكانت قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً ، وكان كثير من معاشها منها ، وتأتي العراق ، فيقال : لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي عليه خوفها من انقطاع معاشها بالتجازة من الشام، والعراق إذ فارقت الكفر ، وتعليه خوفها من انقطاع معاشها بالتجازة من الشام، والعراق إذ فارقت الكفر ، ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام ، فقال النبي ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام ، فقال النبي عليه : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » ، فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده ، وقال : « إذا هلك قيصر ، فلا قيصر بعده » ، فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده ، وأجابهم على ماقالوا له ، وكان كما قال لهم عليه [ . ٣٢٣ ب ] وقطع الله الأكاسرة عن العراق ، وفارس ، وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام .

٣٦٩٤ \_ قال الشافعي : وقال النبي عَلَيْتُ في كسرى « مزق ملكه » فلم يبق للأكاسرة ملك ، وقال في قيصر. : « ثبت ملكه » فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم ، وتنحى ملكه عن الشام ، وكل هذا موثق يصدق بعضه بعضاً ، والله أعلم .

تم بحمد الله.

## الفهرس

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| o          | كتاب النكاح                                                               |
| ٧          | ١ _ باب الترغيب في النكاح                                                 |
| 1          | ٢ ــ باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها                                      |
| ٣          | ٣ ـ باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر                                |
| ١٤         | ٤ ـــ باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية وما يتقى من فتنة النساء               |
| 10         | ٥ _ باب لا نكاح إلا بولي                                                  |
| 19         | ٦ ــ باب ماجاء في صفة الولي                                               |
| Y          | ٧ ــ باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل                                      |
| يب ۲۲      | ٨ ـــ باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة وتزويجه ابنته الث    |
| YA         | ٩ ــ باب نكاح العبيد والإماء                                              |
| ۳          | ١٠ ـــ باب اعتبار الكفاءة                                                 |
| ٣٢         | ۱۱ ــ باب الكلام الذى ينعقد به النكاح                                     |
| ٣٣         | ١٢ ــ باب في خطبة النكاح                                                  |
| ٣٣         | ١٣ _ باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء                                    |
| r7         | ١٤ _ باب قول الله عز وجل: ﴿ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة             |
| ۳X         | ١٥ _ باب ما يَحْرم مِنْ نكاح الحرائر                                      |
| ٤٠         | ١٦ ــ باب قول الله عز وجل ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الْأَحْتَيْنَ ﴾       |
| ين ٢٤      | ١٧ ــ باب تحريم الجمع بين الأُختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليم |
| ٤٣         | ١٨ ــ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها                |
| ££         | ١٩ ــ باب الزنا لا يحرم الحلال                                            |
| ٤٥         | ٢٠٠ ــ باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب                           |

| فحا | الموضوع رقم الص                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | ٢١ _ باب نكاح الأمة المسلمة                         |
|     |                                                     |
|     | ۲۲ ــ باب التعریض بالخطبة                           |
|     |                                                     |
|     | ٢٤ _ باب نكاح المشرك                                |
|     | ٢٥ _ باب أحد الزوجيل يسلم بعد الدخول                |
|     | ٢٦ ــ باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن             |
|     | ٢٧ ــ باب النهى عن نكاح الشغار                      |
| ٥٧  | ۲۸ ــ باب نكاح المتعة                               |
| ٦.  | ٢٩ ــ باب في نكاح المحلل                            |
| 17  | ۳ ــ باب نكاح المحرم                                |
| 75  | ٣١ ــ باب العيب في المنكوحة                         |
| 77  | ٣٢ ـــ باب الأمة تعتق وزوجها عبد                    |
|     | ٣٣ _ باب أجل العنّين                                |
|     | ٣٤ _ باب العزل                                      |
|     | جماع أبواب الصداق                                   |
|     | ٣٥ _ باب مايكون مهراً                               |
| •   | ٣٦ _ باب النكاح على تعلم القرآن                     |
|     | ٣٧ ـــ باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن              |
|     | ۳۸ ــ باب نکاح التفویض                              |
| ٧٩  |                                                     |
| ۸.  |                                                     |
|     | ٤١ _ باب الذي بيده عقدة النكاح                      |
|     |                                                     |
|     | ٤٢ ـــ باب الخلوة هل يُقدَّر المهر وتوجب العدة      |
| Ϋ́  | ٤٣ _ باب الوليمة                                    |
| 77  | ٤٤ ــ باب الأمر بإتيان الدعوة                       |
| ۸۷  | ٤٥ ـــ باب الامتناع من الإِمجابة إذا كان فيها معصية |

| رقم الصفح     | الموضوع                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ۸۹            | ٤٦ ــ باب مايستحب من إظهار النكاح                           |
| 97            | ٤٧ .ــ باب حق الزوج على المرأة                              |
| 9٣            | ٤٨ ـــ باب حق المرأة على الزوج                              |
| فلا يطلقها ٩٤ | ٤٩ ــ باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها |
| 98            | ٥٠ ــ باب العدل بين النساء في القسم                         |
| ، في ذلك 🐪 ٩٧ | ٥٢ ــ باب حق العبد في مقام الزوج واحتلاف حال البكر والثيب   |
| ۹۸            | ٥٣ _ باب القسم للنساء إذا حضر سفر                           |
| 99            | ٥٥ ـــ باب نشوز المرأة علىٰ الرجل                           |
| 1.1           | ٥٥ ــ باب الحكم في الشقاق بين الزوجين                       |
| ١٠٣           | كتاب الخلع والطلاق                                          |
| ١٠٤           | · _ باب الوجه الذي تحل به الفدية                            |
| 14            | ٢ ــ باب من قال الخلع فسخ إذا لم يراد به طلاق               |
| \·Y           | ٣ ــ باب من قال الخلع طلاق بائن                             |
| ١٠٨           | ٤ ــ باب المختلعة لا يلحقها الطلاق                          |
| ۱۰۸           | ه ــ باب لا طلاق قبل النكاح                                 |
| ····          | ٦ ــ باب إباحة الطلاق                                       |
| \\Y           | ٧ ــ باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة                       |
| 118           | ٨ ـــ باب من طلق امرأته ثلاثاً                              |
| 11Y           | ٩ ــ باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية         |
| ١٢٢           | ۱۰ ــ باب طلاق المكره                                       |
| 178           | ۱۱ _ باب طلاق السكران                                       |
| 170           | ١٢ ــ باب طلاق العبد بغير إذن سيده                          |
| 177           | ١٣ ـــ باب توريث المبتوتة في مرض موته                       |
| 17Y           | ١٤ ــ باب مايهدم الزواج من الطلاق وما لا يهدم               |
| 147           | ١٥ _ باب الرَّحِعة                                          |

| رقم الصفح       | الموضوع                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 179             | ١٦ ــ باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء          |
| ١٣              | ١٧ ــ باب الإشهاد على الرجعة                     |
| ITI             | ١٨ ــ باب نكاح المطلق ثلاثاً                     |
| 1 <del>**</del> | كتاب الإيلاء                                     |
| ١٣٥             | ١ _ باب الإيلاء                                  |
| ١٣٧             | ۲ ــ باب الطهار                                  |
| 181             | ٣ _ باب اللعان                                   |
| 129             | ع _ باب العدد                                    |
| 101             | ه ــ باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها |
| 107             | ٦ _ باب عدة من تباعد حيضها                       |
| 108             | ٧ ــ باب عدة التي يئست من المحيض                 |
| 108             | ٨ ــ باب عدة الحامل المطلقة                      |
| 100             | ٩ _ باب الحيض على الحمل                          |
| 701             | ١٠ _ باب لا عدة إلا على التي لم يدخل بها زوجها   |
| \ <b>o</b> \    | ١١ ـــ باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب    |
| \ <b>o</b> \    | ١٢ _ باب عدة الأمة                               |
| ١٥٧             | ١٣ _ باب عدة الوفاة                              |
| 10X             | ١٤ ــ باب عدة الحامل من الوفاة                   |
| 109             | ١٥ _ باب مقام المطلقة في بيتها                   |
| 171             | ١٦ ــ باب سكنى المتوفى عنها زوجها                |
| 171             | ١٧ _ باب الإحداد                                 |
| <i>FFI</i>      | ١٨ ــ باب اجتماع العدتين                         |
| V7V             | ١٩ ـــ باب في أقل الحمل وأكثره                   |
| 179             | ٢٠ ــ باب امرأة المفقود                          |
| <b>\V•</b> `    | ٢١ _ باب استبراء أم الولد                        |
| \V\             | ۲۲ - داب استدام من ملك أمة                       |

| رقم الصفحا                  | الموضوع                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| WY                          | ٢٣ ــ باب عدة المختلعة والمعتقة                           |
| ٠٧٣                         | ٢٤ _ باب الرضاع                                           |
| \Yo                         | ۲۰ ــ باب مایحرم به                                       |
| <b>\Y</b> \( \frac{1}{2} \) | ٢٦ _ باب في رضاعة الكبير                                  |
| ١٧٩                         | ٢٧ ــ باب الشهادة في الرضاع                               |
| ١٨٣                         | كتاب النفقات                                              |
| ١٨٥                         | ١ ـــ باب وجوب النفقة للزوجة                              |
| ٠٨٦                         | ٢ ـــ باب الرجل لا يجد نفقة امرأته                        |
| ١٨٨                         | ٣ ــ باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملاً |
| 19                          | ٤ _ باب نفقة الأولاد                                      |
| 191                         | ٥ _ باب نفقة الأبوين                                      |
| 197                         | ٦ ــ باب أيّ الوالدين أحق بالولد                          |
| 197                         | ٧ _ باب نفقة المماليك٧                                    |
| ١٩٨                         | ٨ ـــ باب إثم من حبس عن من ملك قوته                       |
| 19.                         | ٩ _ باب نفقة الدواب                                       |
| Y•1                         | كتاب الجواح                                               |
| ۲.۳                         | ١ ـــ باب تحريم القتل                                     |
| ۲۰٤                         | ٢ _ باب إيجاب القصاص في العمد                             |
| 7:7                         | ٣ ـــ باب قتل الرجل بالمرأة ً                             |
| 7:7                         | ٤ ــ باب لا يقتل مؤمن بكافر                               |
| ۲۱۰                         | ٥ ــ باب الحر يقتل عبدا                                   |
| 717                         | ٦ ـــ باب الرجل يقتل ابنه                                 |
|                             | ٧ ــ باب القود بين الرجال والنساء                         |
|                             | ٨ ـــ باب النفر يقتلون الرجل                              |
| L.                          | و باز، مفقالم و الذي يحريه القمام                         |

| رقم الصفح    | الموضوع                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| به القود ٢١٦ | ١٠ _ باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ولا يجب ب                                                                               |
| <b>TIV</b>   | ١١ ـــ باب قتل الإمام وجرحه                                                                                                          |
| Y1X          | ١٢ ـ باب الخيار في القصاص                                                                                                            |
| TT1 *        | ١٢ باب القصاص بغير السيف                                                                                                             |
| 777          | ١٤ ــ باب القصاص في ما دون النفس                                                                                                     |
| 77£          | ١٥ ــ باب الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع                                                                                          |
| 777          | كتاب الديات                                                                                                                          |
| 779          | ١ _ باب عدد الإِبل وأسنانها في الدية المغلظة                                                                                         |
| 777          | ر _ باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ                                                                                              |
| 777          | ۲ باب عدد الإبل                                                                                                                      |
| YTA          | ۱ ـــ باب إعوار امٍ بل<br>٤ ـــ باب جماع الديات فيما دون النفس                                                                       |
| 720          | ع ــــ باب جماع الديات فيما دون النفس                                                                                                |
| 727          | ع ـــــ باب دية أهل الذمة                                                                                                            |
| Y£A          | ٧ _ باب جراحة العبد٧                                                                                                                 |
| 789          | ۷ ـــ باب العاقلة                                                                                                                    |
|              | , باب من حفر بئراً في ملكه ، أو في صحراء أو في                                                                                       |
| TOY          | لا ضررعلي الماء فيهالا ضررعلي الماء                                                                                                  |
| TOT          | ٢٠ _ باب دية الجنين                                                                                                                  |
| Y08          | ٢١ باب القسامة                                                                                                                       |
| Y7           | ١٢ ــ باب كفارة القتل                                                                                                                |
| 770          | ١٣ ــ باب السحر له حقيقة                                                                                                             |
| <b>77 </b>   | كتاب قتال أهل البغي                                                                                                                  |
| <b>77</b> 9  | ١ _ باب الأئمة من قريش ولا يصلح إمامان في وقت واحد                                                                                   |
|              | <ul> <li>٢ ــ باب ١٠ لعمد من فريس ود يصنح إمامان ي وقت وحت وحد</li> <li>٢ ــ باب السمع ، والطاعة للإمام ، ومن ينوب عنه ما</li> </ul> |
|              | ا ـــ باب السنعج ، والطاف تاريخ ، ومن يعوب عله والصبر على أذى يصيبه منه وترك الخروج عليه                                             |
|              |                                                                                                                                      |

| رقم الصفحة   | الموضوع                                     |
|--------------|---------------------------------------------|
| 771          | ٣ ــ باب ماجاء في قتال أهل البغي والخوارج . |
| <b>TVT</b>   | ٤ ــ باب السيرة في قتال أهل البغي           |
| 770          | كتاب المرتد                                 |
| YYY          | ١ ــ باب قتل من ارتد عن الإسلام             |
| ۲۸۰          | ٢ ــ باب مايحرم به الدم من الإسلام          |
| 7,77         | ٣ ــ باب المكره على الردة                   |
| ۲۸۳          | ٤ ــ باب ماورد في تخميس مال المرتد          |
| YA0          | كتاب الحدود                                 |
| <b>YAY</b>   | ١ _ باب الزنا                               |
| 797          | ٢ ــ باب مايستدل به على شرائط الإحصان       |
| 790          | ٣ ــ باب جلد البكر ونفيه                    |
| 797          | ٤ ــ باب الضرير في خلقته يصيب حداً          |
| <b>79 </b>   | ه ــ باب الحد في اللواط وإتيان البهائم      |
| 799          | ٦ ــ باب من وقع على ذات محرم                |
| <b>W.</b>    | ٧ ــ باب المجنون يصيب حداً                  |
| <b>F.1</b>   | ٨ ــ باب في المستكره                        |
| <b>**</b> ** | ٩ _ باب في حد المماليك                      |
| ٣٤           | ١٠ _ باب حد القذف                           |
| m            | ١١ ــ باب القطع في السرقة                   |
| m ·          | ١٢ ــ باب مايجب فيه القطع                   |
| 41.          | ١٣ ـــ باب القطع في كل ما له ثمن            |
|              | ١٤ ــ باب قطع العبد الآبق والنبَّاش         |
|              | ١٥ ــ باب كيف القطع                         |
| T10          | ١٦ _ باب السارق يعود                        |
| TIV          | ١٧ ياب الاعتراف بالسقة                      |

| صفحة        | ع .                                                   | الموضو   |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 414         | ـ باب ما لا قطع فيه                                   | <u> </u> |
| 441         | ـ باب قطاعي الطريق                                    | 19       |
| 440         | ، الأشرية                                             | كتاب     |
| 417         | باب الأشربة                                           | 1        |
| rr.         | باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها                      | _ ٢      |
| ٣٣٨         | باب وجوب الحد في الخمر                                | <u> </u> |
| ٣٤.         | باب ذكر عدد الحد في الخمر                             | <u> </u> |
| ٣٤٣         | باب الختان                                            | _ 0      |
| 450         | باب صفة السوط والضرب                                  | 7        |
| ٣٤٦         | باب التعزير                                           | ٧        |
| ٣٤٦.        | باب الحدود كفارات                                     | _ ^      |
| ۳٤٧         | باب الاستتار بستر الله                                | _ 9      |
| ٣٤٨         | ـ باب الستر على أهل الحدود ما لم يبلغ السلطان         | _ 1.     |
| 459         | ـ باب منع الرجل نفسه وحريمه وماله                     | _ 11     |
| <b>70.</b>  | ـ باب مايسقط القصاص من العمد                          | _ 17     |
| 40.         | ـ باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله                | _ 15     |
| TO1.        | ـ باب التعدى والاطلاع                                 | _ 18     |
| 404         | ـ باب الضمان على البهائم                              | _ 10     |
| 400         | ـ باب أخذ الولى بالولى                                | _ 17     |
| <b>70</b> V | السيّر                                                | كتاب     |
| 471         | باب من لا يجب عليه الجهاد ومن له عذر                  |          |
|             | باب تجهيز الغازى                                      |          |
| 477         | . باب ماعلى الوالى من أمر الجيش                       | _ r      |
|             | باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية |          |
|             | المالية في الشكرة عامة الأثان                         |          |

| افم الصفحة | الموضوع                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٧١        | ٦ ــ باب السيرة في أهل الكتاب                              |
| ٣٧٣        | ٧ _ باب السلب للقاتل٧                                      |
| ٣٧٥        | ٨ ـــ باب الوجه الثانى من النفل                            |
| ٣٧٧        | ٩ _ باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة                         |
| ٣٨١        | ١٠ ــ باب مايفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر   |
| ٣٩٠        | ١١ ــ باب سهم الفارس والراجل                               |
| T97        | ١٢ ــ باب العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة يحضرون الوقعة |
| ٣٩٣        | ١٣ ـــ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة                          |
| ٣٩٤        | ١٤ ــ باب السرية تبعث من الجيش فتغنم                       |
| ٣٩٥        | ١٥ _ باب القسمة في دار الحرب                               |
| ٣٩٦        | ١٦ ــ باب السرية تأخذ الطعام والعلف                        |
| ۳۹۸        | ١٧ ــ باب تحريم الغلول في الغنيمة                          |
| ٣٩٩        | ١٨ ــ باب تحريم الفرار من الزحف                            |
| <b>ξ</b>   | ١٩ _ باب الأمان                                            |
| ٤٠٢        | ٢٠ ــ باب إقامة الحدود في دار الحرب وتحريم الربا فيها      |
| ٤٠٣        | ٢١ ــ بأب ماحرزه المشركون على المسلمين                     |
| ٤٠٥        | ٢٢ ــ باب مايستدل به على أن مكة فتحت صلحاً                 |
| ٤٠٨        | ٢٣ ـــ باب المرأة تسبى مع زوجها                            |
| ٤٠٩        | ۲۲ ــ باب التفريق بين ذوى المحارم                          |
| ٤١٠        | ٢٥ ــ باب بيع السبى من أهل الشرك                           |
| ٤١١        | ٢٦ ــ باب المبارزة                                         |
| ٤١٢        | ٢٧ ــ باب في فضل الجهاد في سبيل الله                       |
| ٤١٥        | ٢٨ ــ باب إظهار دين النبي عَلِيْكُ على الأديان             |
| £1V        | الفه س                                                     |